

rawey. Lilling



# الدكتورعبدل فطيم المطعنى



يطلب من: مكستبة وهبة ١٤ شارع الجهودية ـ عابدين المقاهرة ـ تلينون ٩٣٧٤٧٠



الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ – ١٩٨٧ م

جميمع الحقوق محفوظة

# إيضاح وتقديم

#### -

في الثالث والعشرين من شهر سبتمهر ١٩٨٦ م أعلمني الاستاذ الدكتور مرعى سيد تتى الدين وكيل كلية اللغة العربية أنه تقرر أن أشترك مع الدكتور مرعى مدكور مدرس الصحافة والإعلام بالسكلية في تدريس مادة و وقف الإسلام من الايديولجيات المعاصرة ، الحلاب الصحافة والإعلام بالمرحلة النهائية والليسانس ، وكنت أميل إلى الاعتذار أولا ؛ لاني لم أشتغل بتدريس هذه المسادة من قبل ، ولانها بعيدة عن بجال التخصص الذي أعمل فيه (البلاغة والنقد) . وقوبل إعتذاري بالرفض من الاستاذ الدكنور سعد ظلام عميد السكلية ، فاستخرت الله وبدأت أعد للأمر عدته ، وقد كان الدكتور مرعى مدكور ، وهو صديق وفي مدريما حين أقاح لي فرصة الاختيار بين أن أدرس إما الفلسفات والايديولجيات الروحية الشرقية كالبهائية والقاديا نية . أو الفلسفات والايديولجيات الاوربية الغربية ، ويغلب عليها الجانب المادي، كالعلما نية والماركسية ، ووجد تني أميل ميلا شديداً إلى الجانب الثاني ، وهو الايديولجيات المادية الغربية ، والتقت وجهات نظر نا حول هذا التوزيع وأخذ كل منا يعمل في مجاله مستمداً العون من الله .

#### - 7 -

وفيها يختص بالجانب الذي أنيط بي فقد مديت إلى أن يـكون المفهج الذي أمارس من خلاله عملي على الوجه الآتي :

ه التعرض لـاريخ أوربا منذ القرن الأول لميلاد السيد المسيح ـ علميه السلام ـ حتى نهاية القرن السابع عشر الذي انتقلت فيه أوربا من سيادة النصوص

الدينية كمصدر وحيد للمعرفة إلى الفلمه فات المثالية العقلية خلال عصر التنوير القصير المدى (خمسون سنة تقريباً).

• التعرض للفلسفات الوضعية المادية التي كان قيامها رد فعل عنيف على كل من الفكر الدبني الكاسي، والفكر العقل المثالي . لأن الفلسفات الوضعية المادية المهمت كلا من الفكر الكاسي والتقلي المثالي بالقصور في مجال المعرفة وبالإفلاس في مجال التوجيه .

وقد تجمعت خيوط الفكر الوضعى فى انجاه مادى واحد هو مايعرف الآن به د العلمانية ، والعلمانية قد تركمونت من عدة أيد يو لجيات مادية قمنا برصدها كالداروينية ، و"فرويدية ، والبراجمانية ،وحسية أو جست كونت وعقد جانجاكروسو ، ثم الميكيافيلية . كا خدعت العلمانية نفسها بالكشوف العلمية الصحيحة التي أساءت العلمانية فهمها ، وانحرفت بها عن مسارها مثل اكتشاف كوبرنيق لمركزية الشمس وبرونو ، وجاليليو ثم إسحق نيوتن مكمتشف الجاذبية .

ووقفنا طويلا أمام الماركسية باعتبارها الوريث لسكل نفايات الفيكر
 المادى . وناقشنافى موضوعية وصدق الأساس الذي قامت عليه هذه الفلسفة.

هذا ، ولما كان المقصود من تدريس هذه الأيديو لجيات لطلاب الصحافة والإعلام هو بيان موقف الإسلام منها فإن الطابع أو المنهج الذي سرنا علميه في هذا الكتاب منهج يقوم على العرض والنقد والنقض في لحمته وسداه . فليس ما في هذا الكتاب تأريخا لهذه الأيديو لجيات وإنما هو دراسة كاشفة عما فيها من زيف وقصور واعراف .

ومواجهة الإسلام للأيديو لجيات المعاصرة من ألزم الواجبات التي ينبغي أن ينهض بها الدعاة . وأن يعدوا أنفسهم إعداداً كاملا للتصدي لهما لأنها موعلى ما بين بعضها من عداء ـ تجمع على محاربة الإسلام وعزله عن الحياة،

حتى عن حياة المسلمين أنفسهم ، وهي كلما تسير في كسب الإنتصار لها على أساس واحد لا يكاد يتخلف وإن لم يفصح عنه ، ذلك الأساس هو :

الذي يعرف هو الذي يحكم ويقود ....

وسيرى قارى. هذا الكتاب أن أحق , الأيديو اجيات ، على الإطلاق بالحدكم والقيادة للإنسانية جمعاء بناءعلى الأساس الذى وضموه هو ،الإسلام، والإسلام وحده . فقد استقى الإسلام المعرفة الصحيحة من جميع مصادرها الصحيحة :

من العقل، ومن الحواس والتجربة والملاحظة، ومن العلم بكل فروعه وبحالاته، ومن العلم بكل فروعه وبحالاته، ومن الواقع . ثم عصم هذه المصادر بالوحى الأمين وغيره من الأيديولجيات إذا استقى معرفة من مصدر صحيح رفض كل المصادر التي عداها، فحسر ولم يربح، وبعضها كان قد استقى المعرفة من مصادر غير صحيحة فكان أسرع هذه الأيديولجيات في التردى والسقوط.

وحقيقة الحقائق التي يصل إليها قارى. هذا الكتاب:

ولن ما سواه اليسلام برى. من نقص أخذه على ما سواه . وإن ما سواه اليس فيه ما هو صحيح إلاوهو معتمد فى الإسلام وإن الإسلام فى استقائه للمرفة الصحيحة أعتمد على كل المصادر المعرفية الصحيحة . وسما فوق كل الفلسفات والايديو جيات ، لأنه من صنع الله ، وماعداه من صنع البشر .

هذا وقد وقعت أخطاء فى أثناء الطبيع لا تغيب على القارى، الفطن ولم نتمكن من تصريبها لضيق الدقت . وعدرنا أن إعداد هذا الكتاب ( تأليفاً وطبعاً ) ثم فى مدة لا تتجاوز ثلائة أشهر ليكون بأيدى الطلاب فى وقت مناسب . والحمد لله فى الأولى والآخرة .

د / عبد العظيم إبراهيم المطعني القاهرة : الظاهر في الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٤ / ١٤٠٧ م ٠ ١٩٨٦ / ١٩٨٦ م ٠

# سياح الموالموسية

عرفت أروبا المسيحية منذ القرف الأول للميلاد ، عرفتها وكانت المسيحية إذ ذاك محتفظة وبصفائها ونقائها ، أو على الأقل كان صفاء المسيحية ونقاؤها ميسور آلمن يطلبه ، لأنها كانت قريبة العهد بمبعث المسيح عليه السلام . ولم تصف إليها تلك والتراكات ، التي تنوم بها المسيحية الآن ، والتي بدأت . أعنى التراكات . في الظهور من وقت مبكر على يد بولس الرسول المعروف بهذا الاسم في المصادر المسيحية ، (۱) .

وطوال القرون الثلاثة الأولى من ميلاد السيد المسيح عليه السلام كانت مسيحية المسيح في محنة من چهتين .

الأولى: أضطهاد أعداء المسيحية للمسيحيين وإنزال أبشع ألوان العذاب بهم من قبل الرومان وغيرهم من اليهود .

الثانية: الأفكار التي روج لها بواس في حياته ، والتي بثها في الرسائل المعروفة باسمه والمعروفة في أواخر العهد الجـــديد والآناجيل، ويسميها المسيحيون برسائل الرسل. ولبواس منها أربع عشرة وسالة كل رسالة تحمل

" (١) بولس هذا ليس من اصحاب المسيح عليه السلام، وهو كان يهرديا فىالبدء ومن ألد أعداء المسيحية، ثم دخل نيها بحيسلة بارعة وإن لم يخف زيفها على عاقل وأخذ يدعو إلى المسيحية في جد وتشاط و وأدخل عليها ماليس منها • وكان عمله هذا عملية طميس لممالم المسيحية الصحيحة ، نكا جاء بها عيسى هالية السلام •

ر ١ -- النيموس المقدسة )

اسما عاصابها . بيد أن المسيحية ، كانت قوية فى بدء الصراع ، ولهما أنصار أوفياء صادقون ، وكثير منهم خروا شهدا، فى سبيل التمسك بعقيدتهم الصحيحة ورفضهم لمكل زيف أريد الحاقه بها .

ومسيحية بولس كانت تقوم على التثليث وتأليه المسيح عليه السلام ه الأمر الذي لم يقل به المسيح قط ، وقد أنكر مسيحية برلس كثير من المسيحيين طوال المفرون الئلاثة الأولى ، وفى نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع تصدى آريوس لأباطبل بولس وأذاع بين الناس أن المسيح ليس إلها وإنماهو مخلوق تته الواحد الأحد ، وكثر اتباع آريوس حتى عرفوا بد الآريوسيون ، وتابع كثير من السكنائس رأى آريوس إلا كنيسة الإسكندرية فقد تنبت عقيدة بولس وحكمت على آريوس بالحرمان ، ولسكنه ظل على رأيه ولم يذعن لقرار كنيسة الإسكندرية الني آل أمرها إلى البطريرك إسكندر وكان شديد التعصب لعقيدة بولس وهي التثليث والوهية عيسى عليه السلام ، وما تولد عنها من عقائد .

## قسطنطين وأول بحمع مسيحى فى الثاريخ الـكنسى

قسطنطين هو إمبراطور الرومان الذي شهد ذلك الصراع الخطير بين كل من آربوس نصير مسيحية المسيح والاسكندر بطريرك كنيسة الاسكندرية نصير مسيحية بولس، وقد حاول قسطنطين وكان قد اعتنق المسيحية عن غير اقتناع كا يقول ديورانت في كتابه , قصة الحضارة ، حاول قسطنطين هذا أن يو فق بين الفريقين و لكنه لم ينجح . ثم دعا إلى عقد أول مجمع مسيحي في التاريخ الكنسي، وهو مجمع فيقية بالقرب من القسطنطينية عاصمة الدولة حينذاك ، وكان انعقاده عام ٢٧٥م و بعد مناظرات جرت بين الفريقين تضافرت الجهود لانتصار عقيدة بولس على عقيدة آربوس وأتباعه رغم معارضة حادة حتى من رجال الدين المسيحي أنفسهم ، وانتهى المجمع الذي كان

يناصره السلطان و قسطنطين ، بكل ما يملك إلى قبرار خطير طمس معالم المسيحية التي جاء بها عيسي طمسا . وإليك نص القرار :

## قرار بحمع نيقية :

د إن الجامعه المقدسة ، والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجوداً فيه (١٤) وأنه لم يوجد قبل أن بولد ، وأنه وجد من لا شيء ، أو من يقول : أن الإبن وجد من مادة أو جوهرغير الله الآب، وكل من يؤمن أنه خلق ـ بالبغاء للمجهول ـ أو من يقول : انه قابل للتغيير، ويعتريه ظل دوران ، .

وبهذا القرار فرضت الكنيسة ـ ولأول مرة فى التاريخ ـ عقيدة بولس القاضية بالوهية عيسى عليه السلام وهى عقيدة أصدرها من لا يملك لمن لا يستحق . فالبشر لا يملكون وصف أحد غير اقه بأنه إله وعيسى لا يستحق أن يكون إله ؟ ا

ويما تجب الإشارة إليه أن بحمّع فيقية ، كان عدد أعضائه من رجال الدين المسيحي ثمانية وأربعين وألفين من الآساقفة ، ولما عرض عليهم آريوس عقيد حدته الفاضية بيشرية عيسى وكونه مخلوقا لله وأنه رسول الله وليس بابن الله اقتنع أغلبية الحاضرين أو بالتحديد كان عدد الذين اقتنعوا براى آريوس ١٧٣٠ عضوا رضخوا ابتوجهات قسطنطين والاسكندر بابا كنيسة الاسكندرية حينذاك .

أى أن نسبة الرافضين لا لوهبة المسيح قد بلغت ١٤٧٪ تقريباً وأن نسبة القائلين بالوهينة قد وقفت عند حد ٢٥ر٥١ / تقريباً فإدا أضفئا إلى ذلك رغبة السلطان في تقرير هذه العقيدة الى انتهى إليها الاعضاء ألد ١٨٣ فإن معنى هذا أن قرار هذه القله ، قرار مشوب دعت إليه الرهبة من السلطان

## فرو إذن قِرار باطِل بكِل مِقْياس ١١ (٢)

#### صدى هذا القرار:

لم ترحب الدوائر المسيحية بقرار بجمع نيقية ، ووقعت معارضة عنيفة له من جانب الموحدين كالمنسطوريين والآريوسيين وكثير من الكنائس ، وبالرغم من هذه الميمارضات فإن القراركتب له الذيوع والانتشار وساندته اليقوة ففرض على الناس فرضا كريها . وأخذت المجامع تتو الى يعد بجمع نيقية وتتخذ من القرارات المشامة لذلك القرار الحنطير محيية لمسيحية بولس بكل صورة من صورها ، وكانت حصيلة ، هذا كله تتلخص فيها يأتى :

- ه القول بألوهية المسبيح عليه السلام وكونه ابنا قله . . ؟ !
  - ه القول بألوهية الروح الِقدِس ١٤
- ه القويل بالطلوث المقدس: الآب الإبن الزوح القدس ؟ ١
- ه القول بالخطيئة ، الموروثة ، وأن بنى آدم مآخذون بمصيان أبيهم آدم جيب أكل مِن الشهجرة المجرمة ، شجرة المعبرفة ، ١٤
- · · هُ القول بِمَقَيْدَةُ الحَـٰلاص عن طريق القرابين ووساطة الـُكمان بين العبد وربه .
- ه الجوم بصلب المسيح وأن الصلب كان فيه فداء وخلاص لبني آدم من المطيئة الموروثة ؟ 1
- القول بأن للسبح طبيعة واحدة لاهو تية أو طبيعتين إحداهما ناسو تية
   ( نسبة إلى الناس ) باعتبار الجسد والآخرى لاهو تية ( نسبة إلى الالوهية )
   باعتبار الروح أو الحقيقة ؟ !

<sup>(</sup>۲) وراجع فى هذا التراد إيضاحا أكثر ، في مجانسرات ، في النصرانية اللامام أبيد لهرة (١٥٦٥) وما يهدها .

هدذا هو ,كرنفال ، العقيدة التي أسفرت عنها الجامع بدءاً من بخشع فيقية . ولم تدكتف تلك الجامع بما تقدم . بل أخذت تضيف و تضيف مامن شأنه أن يعلى من شأن الكنيسة ، ويقوى من سيطرتها على مقاليد الأمور . فأضاقت عقيدة أن البابا معصوم ، وأنه وحده له حق تفسير التعاليم وفي مجمع لا تيران عام ١٣١٥ صدد قرار كنسي خطير بأن الكنيسة لها ثلاثة حقوق هي :

١ - حق الحرمان: أن الكنيسة تملك حق الحرمان من الرحمة لمكل من يخرج على تعاليم المكنيسة أو يرى غدير ما ترى من عقائد وتفسيرات ، وقد مارست المكنيسة حق الحرمان على شكلين:

ه شكل فردى حيث كانت تصدر أحكاما عقابية رادعة على الإفراد المهرطقين الحارجين عن سلطانها إما بالاعدام أو اللعنة والطرد من ملكوت السموات. مثلما حدث مع بعض العلماء كجاليليو ونيوتن وسيأتي الحديث عُنهُما وعن غيرهما.

م شكل جماعى : حيث كانت السكنيسة تماقب الجماعات بل والشعوب بمآ ترأه من عقوبات كأحدث للشغب الانجليزى حين الحتلف الملك يوخناً مع البابا فأصدر البابا قراراً بحرمان شعب انجلترا كه فعظلت المكنائس وعقود الزوّاج والشلاة على الموتى وكان المؤتى يخملون إلى قبورهم بغتاير صلاة وهكذا.

وفى هـذا الإطار أنشأت الكُنيسة محاكم التفتيش التي كان يحاكم فيهما كل من تحوم حوله الشبهات ويؤخذ بالطنة فيمدم أو يحرق بالأرحمة ولا شفقة.

منحت الكذيسة نفسها حق بفران : وبمقتضاه منحت الكذيسة نفسها حق بفران الدنوب والخطايا مقابل مقدار مقالمال يبدل للكنيسة من راغبني الفِقران،

وكاتت الكنيسة تعطى المغفور لهم صكا يسمى صك الغفر أن كمستند مادى على السكنيسة يتبح لحامله دخول الجنسة . وكان الفقراء لسكى يحصلوا على صكولت الغفران هذه يقومون بخدمة السكنيسة بدلا من بذل المسال الذي عجزوا عنه لفقره . وهكذا أخذت السكنيسة تحكم قبضتها على الناس وتسيطر على مصائرهم الدنيوية والاخروية .

حق التحلة: وفيه منحت الكنيسة ففسها حق الخروج على النصوص,
 للقدسة وتعاليم الرسل إذا رأت فى ذلك مصلحة لها.

## نموذح من صلوك الغفر أن :\_\_\_

وفيها يلى صورة لصك من صكوك الغفران التي كانت تمنحها الكنيسة لطالبي المغفرة بعد بذل الثمن:

وربنا يسوع المسيح رحمك يا فلان: ويحلك باستحقاقات آلامه المكلية المقدسة، وأنا بالسلطان الرسولى المعطى لى أحلك من جميع القصاصات والآحكام والطائلات الكنسية التى استوجبتها وأيضا من جميع الأفراط والحطايا والذنوب التى ارتمكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة، ومن كل علة ولمن كافت محفوظة لأبينا الأقدس البابا، والكرسي الرسولى. وأحوجيع أقذار الذنب وكل علامات الملامة التي ربما حملتها على نفسك في هسده الفرصة. وأرفع القصاصات التي كنت تلغزم بمكابدتها في المطهر، وأردك حديثا إلى الشركة في أسرار الكنيسة، وأقرنك بشركة القديسين، وأردك ثافية إلى الطهارة ومن حتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يؤدي إلى يدخل منه الخطأة إلى محل العداب والعقاب، ويفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح، وإن لم تمت سنين مستطيلة، فهدده النعمة تبقى غير متغيرة حتى تأتي ساعتك الآخيرة، باسم الآب وألابن والروح القدس، ١٤٤

ولا تعلي لغاق على هذا الهذيان إلا فى العبارتين الآتيتين:

إن مبتدعي صكوك الغفران كانوا ضالين مضللين ودجالين؟

ه و إن طالبي تلك الصكوك كانوا في جهالة عميماء ، وما أبعمد هؤلاء وهؤلاء عن السيد المسيح وتعاليمه . ١٤

## أسراد السكنيسة:

والأسرار الكنسية التي ابتدعها رجال الكنيسه لاتقدل شناعة عما تقدم من تصورات وخرافات . ومن تلك الاسرار :

## ه جمل الثلاثة واحداً:

قلنا فيها تقدم أن الكنيسة ذهبت إلى تأليه المسيح وتألية الروح القدس بالاضافة إلى تأليه الآب والله ع وبذلك كان يجب عليهم أن يؤمنوا بثلاثة آلحة لا بإله واحد . ولما كان التعدد في الآلهة مظهرا من مظاهر الإشرك ملازما لعقيدة المكنيسة فإن المكنيسة لجأت لكي تدفيع عن عقيدتها وصحة الإشراك فقالت إن الثلاثة: الآب ، والابن والروح القدس ، إنها هم إله واحد؟ ا فوقعت بهذا القول في ورطة أشنع من ورطة الاشراك نفسها وخالفت النقل والعقل معاً ، وكانت هده البدعة ، من أقوى الاسباب التي دعت إلى التمرد على الكنيسة في زمن لاحق كاسيأتي في موضعه إن شاءالله ،

خالفت النقدل: لأنه لا يوجد نص مقدس لا في كتيهم المقدسة ولا في على هذه المقيدة الغريبة حقا؟ أ .

وخالفت العقل، لأن العقل لا يتصور قط أن ثلاثة أشياء لـكل منهـا وجوده المستقل في الحارج والمنفصل عن غيره، لا يقبل العقل ولا يتصور أن تسكون هـذه الأشياء الثلاثة شيئا واحداكما تدعى الكنيسة، وحين ووجهت الكنيسة بأن العقل لا يتصور ما دعت إليـه كان ردهم لا يقل

شناعة عن عقيرتها تفسما. قالت الكنيسة لمعارضيها و ناقديها: إن هذا سر من الأسرار المقدسة واليس للعقل سلطان على حقائق الإيمان؟ ا

وظنت المكنيسة أنها انتصرت وهي وحدها التي هزمت في هذا الجال وما تزال تردد هذه الإجابة البلهاء كلها ووجهت بنقد أو أعتراض أو حتى عجرد استفهام بريء .

وهذا الاعتراض العقلى لم ينشأ فى دعصر التنوير ، الذى حدث فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر الميلادى فى ألاويا ـ وإن راج فيه واستفحل ـ وإنها وجد منهذ بداية القرن الرابع الميلادى ووجه به تسنطنطين امبراطور روما فيكان يقول كما قالت الكنيسة إنه سر من الأسرار .

تشابه السؤال ، وأتحدت الإجابة في كل العصور وإن اختلف منشأ السؤال في العصور اللاحقة لعصر قسطنطين منذ القرن الرابع الميلادي وبالرغم من هــــذا كلة فقد ظلت المشكلة قائمة إلى الآن ولم تفلح الـكنيسة في حليا :

فَالَـكَنَيْسَةُ ثَقُولَ : إِنْ: ١ + ١ + ١ = ١٩١١ والعلم والعقل يقولان: إِنْ: ١ + ١ + ١ = ٣

فكيف تلتقى الإجابتان يا ترى انهما تلتقيات باحـدى ضورتين لا ثالث لهما :

فإما أن تتذازل الكنيسة عن جهلها وتخريفها وتسلم بالحقائق العقلية والبدائة الرياضية فتحل المشكلة ؟ ا

. وإماأن يكفرالغَقلاء بمقولهم، ويهدروا حقائق العلم ويقفون في مغالطات الكنيسة وتصفاتها فتحل المثبكلة .

إنهما فرضّان بعيدًا المثال، وغايتان لا أملُ في إدراكُ أي منهمًا \$ 1

#### ه الاعتراف:

قلنا فيها سبق أن السكنيسة منحت نفسها فى مجمع لا تيران عام ١٧١٥ م ثلاثة حقوق منها حق و الغفران ، ومحو الحطايا و ذكر نا صورة من صكوك الخفران الى كانت السكنيسة تبيع فيها الجنة بالمزاد العلني وترتب على منح نفسها حق الغفران مبدأ الاعتراف أمام القسس ورجال الدين و فرف أذنب ذنبا أو ذنوبا وأراد أن يطهر نفسه منها فلا مناص له من الجلوس أمام السكاهن والاعتراف له بما ارتسكب من جرائم وآثام وجعلت السكنيسة هسذا لاعتراف له بما ارتسكب من جرائم وآثام وجعلت السكنيسة هسذا لاعتراف مقدمة لمنع المعترف البراءة والتطهير مقابل مقدار من المال يقدمه المخطىء للسكنيسة . فإذا كان طالب الغفران فة يرا فعليه أن يخدم السكنيسة أو يجند فى جيشها ليدافع عنها .

ولما كان الاعتراف موردا من موارد مالية الكثيسة فقد قررت أن يعترف الخطاة كل عام مرة بدلا من الاعتراف مرة واحدة في العمر ؟ ا

وبذلك وضعت الكذيسة نفسها موضع الوسيط بين الخطاة والخالق فالطريق إلى دالله ، مسدود أمام عامة الناس ، ولا يملك أحد أن يفتخه إلا الكاهن؟!

وكانت هذه الوسيلة سببا بارزا فى ثراء السكنيسة ورجال الدين ويصور ديورانت هذا الثراء فيقول:

و إذا كانت ممتلكات الكنيسة ما لا يجوز انتقاله إلى غيرها . . فقد ألخدت هذه الممتلكات تنمو على من القرون لدرجة أن تملك كنيسة واحدة أو دير للرجال والنساء عدة آلاف من الضياع تشمل فيما تشمله إثنتي عشرة بلدة ، بل تشمل أحيانا مدينة كبرى أو مدينتين . (٣) .

ول ديورانت بتحدث مناء عن إملاك كنيسة واحدة أو دير واحد فحكم ياترى كانت تبلغ أملاك الكنائس والأديرة كلها؟!

(٣) قصة الحضارة ـ بتصرف ( مجلد ٤ ـ ص ٦٩ ) وما بعدها .

## ويقول في موضع آخر:

و كذلك جاءت إلى البابوات أموال طائلة ممن ينالون صَكوك الغفران البابوية . . . و و حسب دخل الكرسي البابوي عام ١٣٥٠ م فسكان أكثر من دخل رؤساء الدول الاروبية مجتمعين ، (١) .

وقد ضمنت لهم الجنة تحللوا من الفضائل ولم يتورعوا عن ارتدكاب أية جريمة وقد ضمنت لهم الجنة تحللوا من الفضائل ولم يتورعوا عن ارتدكاب أية جريمة أو رذيلة ، ولو كان ذلك كفرا بالله ، وشركا بالمسين وقد دعاهم إلى ذلك قصور في صياغة الصك ، إذ جعلته السكنيسة براه خالدة تمحو ما تقديم وما قاخر من الذنوب ولو كائت السكنيسة قد قصرت أثره به الوهمي بالطبيع على مامضي دو نما يستقبل لسكانت أسهمت في تجةيق شيء من الإسلاح ، ولسكن على مامضي دو نما يستقبل لسكان أسهمت في تجةيق شيء من الإسلاح ، ولسكن لا لله المنافق حسابها وإنما الذي كان في حسابها هو جمع المال بأي ثمن لذلك أطلقت أثر الصك ولم يقيد بالماضي حتى لا تقلل من قيمته عند طالبيه وقد كان مبدأ أو حق الغفر أن والاعتراف وصمة في جبين السكنيسة أخذت مكانها بوضوح إلى جانب كثير من الوصيات ؟ ا

#### ه الومسية عند الموت :

وكما نت الكنيسة تدخل نفسها وريثا في مال الموتى مع ورثتهم الشرعيين، وتحتم على كل إنسان أن يكتب وصبته للكنيسة قبل موته، ثم خامرها الشك فأرادت أن تنظم تحرير الوصايا على شكل يضمن لهما نصيبها في مال كل من يموت. فأصدر البابا لمسكندر الثالث عام ١٠٧٠م قرارا يقضى بأن تكتب الوصايا في حضرة قسيس، وكل من يجرؤ على تبحرير وصبة من غير هذا الطريق يطرد من حظيرة الدين، وتعتبر لوصية غير قانو نية من وجهة ظر الكنيسة . ١٤٠من حظيرة الدين، وتعتبر لوصية غير قانو نية من وجهة ظر الكنيسة . ١٤٠٠من حظيرة الدين،

<sup>(</sup>٤) المسدر السابق ( مجلد ه جزء ٤ ص ٧٧)

#### ه العشور :

وبالإضافة إلى مو ارد صكوك الغفر ان والوصايا كبلت الكنيسة أنباعها بمورد مالى مرهق إلى أبعد الحدود . وهو تقديم عشور الأموال لها . وقد مل الناس هذا السلوك ، وبخاصة أن الكنيسة لم تكن تقدم للناس آية خدمات مقابل هذه الأموال كبناء المدارس وشق الطرق والمصحات ، بل كانت تنفق هذه الأموال على مطالبها الحاصة ولما شعرت الكنيسة بتذمر الناس من هذه الإجراءات التعسفية جعلت للقسأوسة حق إصدار اللعنات على كل من يتأخر فى دفع عشور أمواله أو يقدم بيانات غير حقيقية عن إراداته وممتلكاته ؟!

## ه العشاء الرباني :

من البدع التي أخذتها الكنيسة عن مسيحية بولس البدعة المسهاة بالعشاء الرباني الذي يتناوله المسيحيون في وعيد الفصح، وهو يتكون من خبر وخمر وكان عند المسيحيين الأوائل عادة روزية الخبر فيها خير، والخرخم ولحكن الكنيسة في وقت لاحق أدعت أن الخبر في العشاء الرباني يتحول إلى جسد المسبح ولحمه، وأن الخبر يتحول إلى دم المسبح فعلا، ويزعمون أن من تناول العشاء الرباني فقد أكل لحم المسيح فعلا وشرب دمه فعلا، وأن ذات المسبح اختلطت بدوات آكليه وفي هذا نجاة من العذاب و بركة ؟!

وقد أكثر بولس من ذكر هذا في رسائله ، وعلى رغم أن إنخيلي متى ويؤخنا أشارا إلى أصل هذا العشاء (٢) فإن كلام بولس فيه يعتبر هو الأصل لآن رسائل بولس سبقت كتابة الأناجيل الأربعة : متى ويوحنا ولوقا

ومرقس . وأول هذه الآناجيل كتابة لم يكتب قبل عام ٢٧ م ويقال إن الذي كتبه هو بولس لا متى .

ومشكلة المشكلات فى العشاء الربانى أو القربان المقدس كما يقال أحيانا هى: كيف يتجول الخبز والخر إلى لحم ودم المسبح حقيقة ؟

الـكنيسة تصر على هذا ، ولو أنها قالت أن ذلك التحويل مجازى تقديرى لا حقيق واقعى لما اختلف معها فى هذا ، ولـكن إصرارها على هذا المنوقف. هو مشكلة المشكلات فعلا .

ولكن الكنيسة لم تعدم حيلة توازى وراءها ماء الوجة . تلك الحيلة مانلة فى هذا الجواب:

إن هذا سر من أسرار الإيمان ولا يجال للعقل فيه ؟ !

وقد ثار على هذا الإدعاء الـكاذبكثير من ذوى العقول من المفكر بن وفلاسفة ، الفرب مثل فولتير وويكلف ولوثر وكلفن وغيرهم .

## هُ أَلُوهِ مِا نَيْهُ \*:

ومن معتقدات الكنيسة الموروثة عن بولس كراهية التزوج بالنساء وتفضيل حياة العزوبة . والسبب فى ذلك أن الكنيسة تنظر إلى المرأة نظرة ازدراء ، لانها \_ فى نظرها \_ كانت السبب \_ وليس الشيطان \_ فى إخراج آدم من الجنة ، وتتأكد حياة العزوبة لرجال الإكليروس \_ رجال الدين \_ ومن دواعى العزوبة عندهم إمكان التفرغ لعبادة الله \_ لأن الذى يتزوج وينجب يمنح ولاء الزوجه ولا ولاده من دون الله ؟ ! وكان التعبد عندهم في حياة العزوبة

وهذا المبدأ ماخوذ منكلام بولس الذي يقوّل فيه و أقول لغير المتزوجين والارامل أنه خير لهم أن يبقوا مثلي (٦) ولكن إذا لم يستطيعوا أن يضبطوا

<sup>(</sup>٦) قَشَى بُولسَ حَيَّاتَهُ كَالُهَا أَعَرْبُ لَمْ يَتَرَوَّجُ . وَهَذَا مَعْنَى تَوَلَّدُ هَمَا ﴿ أَنْ يُبِهُوا مثل » .

أنفسهم فليتزوجوا، لأن الزواج أصلح. وأما المنزوجون فأوصيهم بأت لاتفارق المرأة زوجها . وإن فارقته فلتبق بغير زواج ، أو لتصالح زوجها ولا يترك الرجل امرأته. .

بواس هذا يبدو معتدلا بعض الاعتدال ، أما الكنيسة . فقد تشددت بالنسبة . لبعض الطوائف حين منعتهم من الزواج منعا باتا .

#### مساوىء هذا السلوك:

وكان لهذا السلوك مساوى. قبيحة . كل القبح ، فهى تحرم الإنسان من حق غرزى مكفول له ، وصد الفطرة الى فطر الله عليها خلقه وهيأ لهم سبل النتسع بها .

والواقع كما يحدثنا التاريخ أن الذين استجابوا فى الظاهر فلذا المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ في السر إلى إرواء طبائعهم وإشباع رغباتهم الجنسية من الطرق المحرمة بعد أن أوصدت أمامهم الكنيسة أبواب الحلال .

بل إن كثيرًا منهم كان يمارس الحرام داخل الكنيسة نفسها إذ لافرصة أمامه إلا هي . وما أكثر العقوبات التي أوقعت على هؤلاء المظلومين الظالمين. وما أكثر من أفلت من العقاب لاحتياطه الشديد عند المارسة .

فرذا ول ديورانت يقول : « إن سجلات الأديرة تحوى فيما تحوى عشرين عمرين علام الحاكات بسبب الاتصال الجنسي بين الرهبان والراهبات، (٧)

ويقول رئيس دير كلونى: دأن بغض رجال الدين فى الأديرة وفى خارجها في ساحاته في ساحاته المفترون بابن العدراء استهتار المستبيحون معه ارتكاب الفحشاء فى ساحاته نفسها . بل فى تلك البيوت التى أنشأها المؤمنون لتكون ملاذا للعفة والطهارة لقد فاضت تلك البيوت بالدعارة حتى أصبحت مريم العدراء لاتجد مكانا تضع فيه الطفل عيسى ، ؟ ا

<sup>(</sup>٧) قصة الحضارة ( مجلد: ٦ جزء ٤ ص ٨٦ ) ٠

<sup>(</sup>٨) قصة الحضارة ﴿ مجلد : ٥ – ١٤٥ ) وما بعدها ،

وكان لهذه الفضائح أثر سى دو شقين عند العامة . فكثير من الغاس أخذ يرتاب فى الدين الذى تمثله الكنيسة لما رأوا رجالها وخصيان الملكوت غارقين فى الرذائل و الدنائس . وهذا هو الشق الأول أو أحد الشقين .

أما الشق الثانى، وكان يمثله الغيورون على الدين من غير رجال الكنيسة فقسد إتخذوا من تلك الفضائح التى إرتكبها رجال الدين أسباباً وجيهة جداً الإنشقاق على الكنيسة والتمرد على التعاليم التى ينادى بها رجالها. ومدعاة للتشكك فيها. وحسناً ما فعلوا وهكدا كان كل سر من أمرار الكنيسة مدعاة للشك والإرتياب ولم تفلح الكنيسة في القضاء على تلك الشكوك، وما ذلك في مقدورها اللهم إلا تلك الإجابة الى كافت ترددها دائما على أسماع المتساءلين والناقدين:

و إن هذا سر من أسرار الكنيسة لا يستطيع أن يدركه عقل عاقل.

أو يقولون: أن قضايا الإيمان منحة من الله وليس للعقول مجال فيهما . ومن المؤسف أن مارتن لوثر وقد عرف بأنه رجل الثورة على المعتقدات الكنسية ، ورجل الإصلاح الديني كان يلجأ إلى تلك الاجابة بعسد أن قرو أن السكناب المقدس واليقل بينهما نفور شديد ، وقد قال في هذا: فإما أن الكناب المقدس واليقل بينهما المقدس ؟ وإما أن فكفر بالعقسل و نؤمن نؤمن بالعقل و نؤمن بالمقدس ، وهذه قولة لو مضى معها لوثر حتى النهاية لكان قد كتب له الفلاح - ولكنه إنتكس فقال: إن الإيمان منحة من عند الله وليس للعقل مجال فيه ؟ ا

## مصادر المسيحية:

للسيحية المعاصرة مصادر رئيسية وهي :

١ - رسائل بولس الأربع عشرة . .

٢ ــ الأناجيل الأربعة .

س ـ أعمال الرسل . وهذه المصادر الثلاثة تسمى به , العهد الجديد على تعييرا لها عن العهد القديم ، وهو التوارة وملحقائها . وعلى العهدين القديم والجديد يطلق إسم و الكتاب المقدس ، والعهد القديم خاص بالديانة اليهودية والمسيحيون ـ على الرغم من هذا الانفصال ـ يعتبرون العهد القديم جزءاً من الكتاب المقدس يجب الإيمان به على كل مسيحى .

## أزمة نوثيق النصوص :

ويهمنا أن نشيرهنا إلى بعض الحقائقدون الخوض فى التفاسيرو التفاصيل فذلك أمر آخر (٢) .

ومن أبرز الحقائق المتعلقة بتوثيق النصوص المقدسة عندم : ﴿

- . جهل التاريخ الذي وجدت فية تلك الأناجيل ١؟
- . جهل اللغة الأولى التي كتبت بها أهي اليونانية أم العبرانية أم ماذا؟
- حمل الاشخاص الذين كتبو اللك الاناجيل أه حواريو المسيح عليه
   السلام أم أشخاص آخرون انتحلوا أسماءه ؟
- جهل المصادو التي أخــــذت عنها الآناجيل: أهى إملاء المسيح على تلاميذه ؟ أم نسخة ، أو نسخ مفقودة ؟ أم هى تدوين للروايات الشفهية التي كانت ترددها الآجيال قبل التدوين النهائي ؟ 1

<sup>(</sup>ه) قد عالجنا هذه المشكلة علاجا وافيا فى كتابين : أحدها الحكيم فى حديثه معالله والثانى : « الاسلام فى مواجهة الاستشراق العالمي» الأول نشر : دارالسلام للطبع والنشر والتوزيم • والثاني دار الوفاء .

. جهل الوقائع التي ترويها الآناجيل: أهى شهادة عيان لحياة المسيح عليه السلام، أم تصوير لعقائد طوائف مختلفة كل إنجيل منهاكان يمثل عقيدة طائفة كا ترها هي لاكماكانت في مسيحية المسيح نفسه عليه السلام.

. صعوبة التوفيق بينها فى الأناجيل من إختلافات وشناعات وتناقضات حول الواقعة الواحدة . وبخاصة فى شجرة نسب المسيح عليه السلام . (١٠)

هذا وقد خضعت أسفار العهدين القديم والجديد لدر اسة نقدية موضوعية حديشة قام بها مفكرون غربيون لا يحصون عدداً آمنهم من هم يهود، ومن هم نصارى . والذى حلمم على هذا العمل النقدى المشكلات التى أشرنا إلى بعضها آنها أضف إلى هذا أن آبا. الكنيسة فى كل زمان قد لوحظ أن إجابتهم على تلك المشكلات كانت ساذجة لم تضع حدا للمشكلة . لذلك إستأنف المفكرون والنقاد البحث فيها من جديد ، و نكتني هنا بنص جا ، ع إنتهى إليه النقاد في حقيقة الأناجيل بعد البحث الموضور على الدقيق . يقدول الدكتور موريس بوكاى:

و أن اللمحة العامة التي أعطيناها عن الآناجيل والتي إستخرجناها من الدراسة النقدية للنصوص تقود إلى مفهوم أدب مفكك تفتقر خطته إلى الإستمرار؟ وتبدو تناقضاته غير قابلة للحلكم تقول ألفاظ الحكم الذي أصدره المعقون على الترجمة المسكونية للكتاب المقدس ، الذين يهمنا الرجموع إلى سلطتهم ، حيث أن التقديرات في هذا الموضوع تؤدي إلى فتائج بالغة الخطورة ولقمد رأينا أن بعض المعلومات عن التاريخ الديني المعاصر لميلاد المخاورة ولقمد رأينا أن بعض المعلومات عن التاريخ الديني المعاصر لميلاد المخاورة ولقمد رأينا أن بعض سمات هدذا الآدب الذي يبلبل القماري، المتأمل ، ولمكن يجب الذهاب إلى أكثر من هذا ، كما يجب البحث عما يمكن

ر (٩٠) أنظر في هذا كتاب و دراسة السكتب المقدسة في ضوء الممارف الحديثة در موريس بوكاى طبعة دار الممارف أو : الجسيكيم في جديثه مع بالله .

أن تعلمنا به الدراسات المنشورة فى العصر الحديث عن المصادر التى نهل منها المبشرون لتعورير نصوصهم ، (11)

## وقفة مع هذأ النص :

هـذا النص يسجل الحقائق التي إنتهى اليها النقاد من دراستهم انصوص الاناجيل .

وقد استبعدوا ــ بشكل قاطع - أن تـكون الأناجيل وحيا من عنداقه لأن بها تنافضات وجهالات ساحة الوحى ميرأة منها .

وقد أطلقوا على نصوص الأناجيـل ،صطلم , أدب مفكك ، وأنه يوقع القارى ، المتأمل في حيرة وبلبلة فكر .

وقد استعان النقاد بالحكم الذي أصدره المعلقون على الترجمة، المسكونية (١٤) للسكتاب المقدس والمعلقون كانوا مزرجال الدين، أي هم أهل الإختصاص في هذا المجال، وطم فيه سلطة شرعية لاينازع فيها أحد إذن فرجال الدين قد إتفقوا مع النقاد على النتائج التي أدى اليها البحث العلمي الموضوعي حول النصوص المقدسة توراتية وإنجيلية.

أى أن هذا النص يمثل رأى الكنيسة نفسها فى النصوص المقدسة . وهذا يوضح لنا أن أصل الآصول فى الديانه المسيحية يكتنفه قدر هائل من الشكوك والإضطراب . وهذا ما أردنا تأكيد، هنا .

ومعنى كلمة , أدب ، التي إرتضى المعلقون والنقاد اطلاقها على الأناجيل أن هذه الأناجيل عمل بشرى لانصوص وحى . ووصف هدا الأدب بأنه

<sup>(</sup>١٢) المسكونية نسبة إلى الأرض السكونة . أى مؤتمر عام شمل علماء المسيحية في الأرض المسكونة . وهذا مايشبه الاجماع في المصطلح التشريمي الاسلامي .

. مفكك ، يفيد أنه أدب لم تتوفرله مقومات الأصالة والإحكام وهذا وصفت جد خطير بالنسبة لاعتقاد الكنيسة ؟ 1

ويروى موريس بوكاى تقريراً آخر أشد خطورة بما تقدم فيقدول:
د وبعض هده المكتابات المزورة يحتوى تفاصيل خرافية أنتجها الخيال الشعبي
وعلى ذلك فبعض مؤلني الدراسيات عن الأناجيل المزورة يذكرون برضي
شديد الوضوح مفاطع من هدده التفاصيل تدعو حقاً السخرية . . . وعلى
المعلقين أن يتحلوا بشرق الإعتراف بهذا (١٢)

## تشبيه رائع:

وينتهى نقاد الآناجيل إلى وصفها بأنها اعودج من أدب الملاحم الشعبية أنها مثل ملحمة رولان لها أصل تاريخى لمكن الحيال الشعبى صنخم ذلك الآصل وأصاف اليه وأصاف، وهذا لا يمنع من صدق الواقعة تاريخيا، وإنما الذي ينبغى أن يزاح عنها هو التصخيم الذي أصافه الحيال البشرى ، وفى ذلك يقول موديس :

و و نفس الأمر بالسبة ، للأناجيل فخيالات متى والمتناقضات الصارخة بين الأناجيل ، والأمور غير المعقولة ، وعدم التوافق مع معطبات العملم الخريث ، والتحريفات المتوالية للنطوض ، كل هذا بجعل الأناجيل تحتوى على اصحاحات وفقر الت تنبع من الخيال الإنساني وحده ، لكن هذه العيوب لاتضع في موضع الشك وجود رسالة المسيخ ، فالشكوك تخيم فقط على المكيفية التي جرت بها ، (١٤)

ونهذا هو عين الحق والصواب. فلا ينبغي أن يشك مؤمن في وجمود

<sup>(</sup>١٣) نفس المعدر (١٣)

<sup>(</sup>١٤) نفس المدر. (١٣١)

المسيح وصحة رسالته ، ولكن الشك الذي هو من صميم الإيمان أن تمكون هذه الأناجيل وحيا من عند الله ١١٤

## رسائل بولس:

أما رسائل بولس وهى أهم مصادر المسيحية باعتراف الكنائس نفسها فهى من حيث تحقيق النصوص ونسيتها إلى كاتبها صحيحة النسبة ولم يعترها نقا اعترى الآناجيل من أوهام وشكوك، ولكنها تشترك مع الأناجيل في أمور أخرى شديدة الخطورة والحساسية . الاوهى عدم شرعية الأخذ عن مصادر موثوق بها ، وعدم وفاقية ما فيها من تعاليم لتعاليم السيد المسيح عليه السلام .

فبولس ليس من حواري المسيح ولم يره ولم يلتق به . وحيلة انصاله بالمسيح رؤيا ومناما حيلة مطعون فيها . وبولس كان ذو عقيدة أو ثقافة راسخة قبل التصاقه بالمسيحية ، فقد كان حافظا ومتبحرا فى تعاليم الأفلوطينيه الحديثة ، ذات الثالوث المتقدم ذكره ، وكان على صلة بالمقائد الوثنية القديمة وفى مقدمتها المتراثية صاحبة عقيدة الخلاص والكهانة الوسيطة بين العبد والآلهة ، والمذابح والقرابين ورسائل بولس وإن صبحت نسبتها إليه فإن التعاليم التي وردت فيها لم تصدر عن السيد المسيح عليه السلام وإنما في ملفقة من عقائد الرومان وعقائد مدرسة الاسكندرية أو الأفلوطينية الحديثه وباختصار شديد نقول :

إن رسائل بولس صحيحة السند عليلة المتن . وصحة سندها لا تعتبر سببا فى قبولها واعتبادها مع تزوير المسادة المدكورة فيها من حيث تصويرها لتعاليم السيد المسيح عليه السلام . والفروق جدكبيرة بين مسيحية المسيح غليه السلام . والفروق جدكبيرة بين مسيحية المسيح غليه السلام كا وردت فى القرآن السكريم وكاعرفها المسيحيون الأوائل في عهد تخليه السنلام كا وردت فى القرآن السكريم وكاعرفها المسيحية الحديثة الحديثة ، التي ابتدعها بولسر وروج لها و نقلتها السكنيسة بالرصا والقبول .

#### وصفوة القول:

ان الكنيسة التي تولت الريادة والتوجيه في أوربا حتى القرون الوسطى للم تمتلك الأصول الصحيحة للنصوص المقدسة التي ترقى إلى درجه القطع واليقين في نسبتها إلى قطب الدين المسيحي ، وهو عيسى بن مريم عليه السلام أو أحد تلاميذه الاثني عشر .

وترتب على هذا: تحريف العقائد، وتحريف قو اعد السلوك، ووقوع الكنيسة فى ورطة كانت هى السبب فى القضاء على سلطانها وتدهورها إلى اليوم.

## ثنائية الإنسان فى ظل النظام الكنسى أو البابوى :

ومن العيوب والمسآخذ التي سجلها وعي الزمن عرب الفظام البابوي الكنسي ما يعرف عند الدارسين والمفكرين بدر ثناثية الإنسان، أو مثنوية الإنسان، والمراد من هذا التعبير هو انشطار الإنسان في الولاء والتبعية والخضوع إلى سلطتين متنازعين لكل سلطة منهما ايديو لجية خاصة بها.

وذلك لأن الكنيسه لم يدم استئنارها بالسلطة العامة على المجتمعات الأوروبية . بل نازعها رجال الحديم والسياسه من ملوك ورؤساء وأمراء في المعتوى، في الممتوى الكنيسه بأن يكون لها السلطان الديني أو الروحي المعتوى، وأن تترك للملوك والرؤساء والأمراء السلطة السياسية وتدبير شئون الحياة او رضيت الكنيسة بالسلطة والروحية ، وتركت السلطة والزمنية ، لغيرها من الحديام، وأصبح على الإنسان في ظل هذا الانشطار أن تبكون وروحه المكنيسة ، و وجسده ، لرجال الحديم من ملوك ورؤساء وأمراء .

وبهذا حدث أول انفصال بين الدين والسياسة . وللمكنيسة عدرها في هذا لأنها لم تكن تملك ـ وما تزال ـ دستورا أو نظاما تدير منخلاله شئون الحياة في كل مظاهرها .

فالمسيحية التى اعتمدتها الكنيسة هى مسيحية بولس لا مسيحية السيد المسيح ومسيحية بولس كا أوجزنا الحديث عنها ملفقة من عقائد وثنية هى قاصرة كل القصور عن التشريع الذى يقود أمة ، أو يحقق الأمن والاستقرار لشعب .

يقول برنتن: « أن المسيحية الظافرة في بجلس نيقية ( العقيدة الرسمية) في أعظم امبراطورية في العالم مخالفة كل المخالفة لمسيحية السيحيين في الجليل، ولو أن المر، اعتبر العهد الجديد ( الآناجيل وأعمال الرسل) التعبير النهائي عن العقيدة المسيحية لخرج من ذلك قطعا لا بأن مسيحية القرن الرابع تختلف عن المسيحية الأولى فحسب بل بأن مسيحية القرن الرابع لم قمكن مسيحية بنا تا المائية الأولى فحسب بل بأن مسيحية القرن الرابع لم قمكن مسيحية بنا تا المائية ا

## وقفة مع هذا النص:

انه يقارن بين المسيحية الأولى التي كان عليها المسيحيون في الجليل وهو مهد رسالة عيسى ، وبين مسيحية القرن الرابع الذي انتهى إليها مجمع نيقية مستقاة من أقوال بولس .

وانتهى المؤلف، وهو مسيحى، إلى أدف المقارنة لاتسفر عن وقوع اختلاف بين المسيحية في عهدها الأول، وبين مسيحية القرن الرابع فقط بل تسفر المقارنة عن أن مسيحية القرن الرابع لم تكن مسيحية بأى وجه من الوجود، وبهذا يظهر فشل الكنيسة من عدة وجود:

- ه فشلما في مجال صحة النصوض .
- ه وفصلها في بجال الاقناع وعجزها التام عن تفسير أسرارالطقوسالدينية
- « وفشلها فىالتغلب على مافى مصادرها الدينية من تنافرات وتناقضات م
  - ه فشايها في كف أطاعها وفي كسب ولاء الناس.

<sup>(</sup>١٤) أفسكار ورجال (٢٠٧)

ويضاف إلى هذه الإنماط فشل آخركان واحدا من أهم وأبرز العوامل في التمرد عليها وإسقاطها وذلك هو :

• تصورات الكنيسة عن بعض الظو أهر الكو نية والاجتماعية :

كان للكنيسة موانف مخزية ومؤسفة فى فهم ظواهر الكون وبعض الأوصناع الحياتية .

- ه فقمد كان رجال الدين يعتقدون أن الأرض مركز الـكون وتعلل هذار بأن الأرض عاش عليها السيد المسيح فهى أولى بأن تـكون مركز السكون دون غيرها ؟
- وكانو ايعتقدون أن الأرض أو الكون كله وجد عام ٢٠٠٤ قبل المليلاد؟
- وكانوا يعتقدون أن العناصر الأولية أربعة: الماء والنار والهوا، والتراب؟
- ه وكانوا يعتقدون أن الأمراض أرجاس من أرجاس الشياطين وأن علا جها يكون باقامة القداس وإحراق الابخرة ؟ ٢
- و كانوا يرون فى نظام العبودية والرق عقوبة من الله على الخطيئة الموروئة . وأن الرقيق يحب أن يظل رقيقا ومن يدعو إلى ألحربة والعتق فهو متمرد على حكم الله ؟ !

هذه هي المسيحية التي عرفتها أوربا وتولت زمام الحنكم والتوجيه فيها ودحماً من الزمن ، وكان وجال الدين يزعمون أن الكذيسة بما تملمكم من فصوص مقدسة ومباركة من السيد المسيح هي - وحدها - دون سواها مصدر المعرفة الصحيح ، وكل خارج عليها إنما هو مهرطق محروم من الملكم في التناوي (١٠٠) ؟

خَلَة هَى الْكُنْيَسَةُ وَ يُعَالِيمِهِ وَمَقُومًا ثِهَا وَتَصُورُ انْهَا . أَوَ لَتَ فِمَامُ التَّوجيه

<sup>(</sup>١٥) سيأتى لهذا تفصيل آخر عنسد العديث عن اسباب نشأة الملمانية والصراع. يبين رجال الكنيسة والملماء .

وما هي له بأهل ، وما كانت الكنيسة لتتاح لها فرص القيادة والتوجيسه مطلقا أو مقيدا إلا في عصور الجهالة والانجطاط . وهدا هو الذي وقع بالفهل . وهذا هو الذي كانت تدركه الدكنيسة نفسها . فحدت من تعليم الفراءة والكتابة ، واستأثرت بالكتاب المقدس وتعاليم وتفسيره لأن في بقاء الجهل بقاء لها . فإذا حل العلم محل الجهل آذنت شمسها - إن كانت لها شمس مالأفول : . ؟

وانحطاط أوروبا في العصور الوسطى تحت ظل الـكنيسة ، وفي كنف التوجيه الديني المينحرف ، حقيقة لاينازع فيها عاقل .

لقيد فاءت أروبا بالأثقال من جراء الجهالة التي فرضتها عليها الكنيسة والظـــ لم الذي وقع عليها من ملوك الضياع والإقطاع ، وفقدت أروبا فور إلحيداية وصدق التوجيه خيم عليها الظلام من كل جهة ، وقبل أن فعرض لموقف الإسلام من هذه التصورات الكنسية ، نذكر فيها يأتي نص خطاب من أحد بملوك غرب أوربا إلى أحد خلفاء المسلمين لما في ذلك الخطاب من شهادة صادقة على تخلف إوربا في أوجسلطان الكنيسة ، ورقى الشرق للإسلامي بفضل الإسلام ، وإليكم نص الخطاب حرفيا:

#### الخطاب:

من جورج الثانى ملك إنجلترا والغال ( فرنسا ) والغروبج ، إلى الحليفة هشام الثالث : بعدالتعظيم والتوقير . سمعنا عن الرقى العظيم المذى تتمتع بفيضه الصافى معاهد العلم فى بلادكم العامرة ، فأردنا لبلدنا اقتباس هذه الفضائل لنشر أضواه العلم فى بلادنا التى يحيطها الجهل من أركانها الآربعة ، وقد وضعنا ابنة شقيقتنا الأميرة دو بانت على رأس بعثة من بنات الأشراف الإنجليز ، .

خادمكم المطبيع جورج ،(١٦).

<sup>(</sup>١٦) كان هذا فى القرن الحاسس الهجرى الحادى عشر الميلادى : انظر الترآن والمنهج للملمى الماصر المستشار عبد الحليم الجندى ٧٦؛

هذا الخطاب يصور حالة أروبا فى القرن الحادى عشر، وهو أحدالقرون الموسطى التى كانت المكنيسة نسيطر خلالها على مقاليد الأوضاع الروحية والثقافية هذاك، وتذكر بعض المصادر أن هذا الخطاب كان مصحوبا بهدايا قيمة منها شمدانات من الذهب الخالص طول الواحدة ذراعان، وإثنتان وعشرون قطعة ذهبية من أواني المائدة هدية خالصة للخليفة المسلم على أن أبرز عبدة تؤخذ من هذا الخطاب هي توقيع الملك جورج عليه بعبارة: خادمكم المطيع، ؟.

فانظر إلى أى مدى رفع الإسلام خلفاء المسلمين وقتذاك؟ وهل فى الواقع المعاصر الآن من يخاصب أحدا من ولاة أمور المسلمين بمثل هذه العبارة من رؤساء الغرب وزعمائهم .

وبم تسمى هذه الواقعة ١٤ أليست هذه بعثة من بعوث العلم نزحت من أروبا إلى الآندلس حين كان الإسلام شامخ الهامة فيما ٢ ثم العمكس الوضيع لما يعد المسلمون عن الإسلام فأخذنا نرسل طلاينا لتحصيل العلم والمعرفة من معاهد الفرب وجانماته ، وتلك الآيام نداولها بين الناس ، .

# موقف الإبلام م النفتوات الكنسية

لم تستند الكنيسة فى تصوراتها التى أوجزنا الحديث عنها فيها تقدم إلى دليل صحبح من النقل، ولا إلى برهان مقنع من العقل؟! وبذلك فقدت كل مقرمات الصدق فيها صدر عنها فتصوراتها باطلة أمام النقل والعقل على حد سواء. والنقل والعقل هما المرجع فى معرفة الصحيح والباطل من العقائد والأفكار. وقد ووجهت تصورات الكنيسة من الجهتين معا:

- . من جهة النقل ، والعمدة فيه النصوص الإسلامية من السكتاب ومن السنة ، وقد نضيف إليهما نصوص أهل السكتاب ( النصارى ) أنفسهم على ماهى عليه الآن .
- . ومن جهة العقل، وهـــذا الجال شركة بين علماء الإسلام والمعتدلين المستثيرين من مقكرى الفرب من المسيحيين وغيرهم، بل ومن بعض رجال الدين منهم.

و نقدم - هنا - مواجهة الإسلام للتصورات والبابوية الكاتوليكية ، أما دور مفكرى الغرب و مستنيريه فسيأتي فى فصل الصراع بين الكنيسة وخصومها فيما عرف به عصر التنوير ، فى أروبا خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر ،

وفى مواجهة الإسلام لتلك التصورات نقتصر على إسس التصورات الى إذا لنهارت ـ ولابد أن تنهار ـ إنهار تبعا لها مابغوه عليها من فروع وتشعيبات .

ونحدد منذ الآن موضوعات المواجهة في التصورات الآنية :

تأايه المسبح - الثالوث ـ الصلب والخطيثة الموروثة - عصمة البابوات ـ الرميانية ـ المثناء الرباني ـ الاعتراف .

# ه تأليه المسيح عليه عليه السلام:

إن أول فرية الصقت بالمسيحية وكانت إيذانا بظمور فريات أخرى، هي فرية تأليه المسيح عليه السلام . وهذه الفرية هي التي كدرت صفو مسيحية المسيح وكانت أولى الخطوات في طريق الشيطان .

فعيسى عليه السلام ايس بدعاً من الرسل والرسل كلهم من البشر وهذه سنة الله في الرسالات .

وقد جملهم على القول بتألية عيسى عدة عوامل هي في الواقع أوهام في أوهـــام .

. حملهم عليه ماورد في رسّائل بولس من أكاذيب . وبولس لم يكرف من حوادين المسيج ولا هدو رآه وكان من ألد أعداء المسيحيين قبدل التحريف .

ولو كانت هذه المسألة ( مسألة تاليه المسيح ) صحيحة لنقلما عنه حو اربوه الحقيقيون أو نقلما عنه بعضهم، ولكن شيئا من ذلك لم يكن .

• وحملهم على القول بالتأليه عبارات وردت فى الأناجبل تفيد أت الله مسبحانه عما يقولون ما أبو المسيح ، من مثل قول المسبح حسب الروايات الانجيامة : • أبى الذى فى السماء ، ومثل قوله فى الصلاة التى علمهم إياها: • يا أبانا الذى فى السماء ليتقدس أسمك ، .

هذه العبارات على فرض صحتها لا دلَالة لهم فيها على أن عيسي ابنِ الله حتى يكون مثله إلهاً ؟ 1 وقد نقض العالم السنى المسلم محمد بن مسلم بن قتيبة فى كتابه نأويل مشكل القيرآن هذا الفهم الباطل الذي فرجه رجال الدين المسيحي من أن كلة دأب ، تعنى الأبوة الحقيقية :

وخلاصة قول ابن قتيبة : إن القوم ضلوا حين فهموا من هذه العبارات المعنى الحرفى لها : وهى أبوة الصلب والنسب بينها المعنى المراد إنما هو : أبوة الرعاية والحفظ والتأييد ويزيد هذا المعنى رسوخا وقوة: أن المسيح فيما تروى عنه أناجيل النصارى قال عن الماء . إنه أبى ، وقال عن الحبر: إنه أبى وكم خاطب المسيح في الأناجيل الحواربين قائلا لهم : أبوكم أو أبيكم ، أو أباكم الذي في السهاء ؟!

ومعنى هذا: أنه لو كإن المراد من كلمة دأب، فى أقوال المسيح أبوة العباب للزم من ذلك:

أن يكون المباء أبا حقيقيا للسبيج؟!

وأن يُكون الخبر أبا حقيقياً له كذلك ؟ ١

بل وأن يكون الله - تعالى عما يقولون - أبا حقيقيا لحواريي المسهج الاثنى عشر؟ ا

بل ولكمان أبا لكل من يقول: , ياأبانا الذي في الساء ليتقدس أسمك . . ؟ !

وهذه ، اللازميات ، لم يقل بها أحد حتى من النصاري أنفسهم

إذا فالأبوة ـ على فرض صحة ورودها فى كلامُ السنيد المسنيح - إنما هى. أبوة مجازية لاحقيقية .

<sup>(</sup>١٧) أنظر لأريل مشكل القرآن (٩٠)

ه وحملهم على القول بالتأليه ولادة المسيح من أم بلا أب . وهذه شبهه مردودة . ولو جاز أن يأخذها عاقل دليلا على التأليه فإن أدم أحق بها من عيسى عليهما السلام . ١٤

عيسى ولد من أم وايس له أب. وأدم خلق من لا أب ولا أم فخلق الله أدم أعجب وأدخل فى باب الإعجاز من خلق عيسى ولم يقل أحد من النصارى بأن أدم إله فكيف ساغ لهم بناء على هذه الشبهة أن يؤلهوا عيسى عليه السلام؟!

. وحملهم على التأليه بعض معجرات عيسى عليه السلام ، من لمحياء الموتى وإبراه المرضى ١٠٠١!

وليس في هذا دليل . كذلك . فالمعجزات فاعلما الله وليس الرسل، ولم تما يجريها الله على أيدى الرسل تصديقا لهم في دعوى النبوة ومعجزات عيسى عليه السلام من جنس معجزات سائر الرسل في كونها أمرا خارقا لما جرس به عادات البشر وقدرانهم . وإذا صح أن المعجزات تتفاوت في القوة فإن في معجزات غير عيسى من رسل الله ماهو أدخل في باب الإعجاز منها ، وأكثر دهشه وغرابة فعرش بلقيس الذي نقل كما هو من أقصى جنوب شبه الجزيزة إلى أقصى شمالها في أقل من طرفة عين ادخل في باب الإعجاز من معجزة لم يحياء الميت . إذ قد يقال: إنه لم يمت بل أغمى عليه ... مثلا ... أما نقل قصر معدوما ) . فهو قاطع لمادة النزاع والجدل . وإن تكينولوجيات العالم اليوم معدوما ) . فهو قاطع لمادة النزاع والجدل . وإن تكينولوجيات العالم اليوم معموما للعجزة كل العجز عن أن تأتى بمثل معجزة سلمان عليه السلام . ولو كان معمنها لبعض ظهيرا . ؟ 1 (١٨)

<sup>(</sup>١٨) الظر – أن شئت تفصيلات أكثر فى كتابنا ﴿ مُواجِهَةُ صَرَيْحَةَ بِينَ الإسلامِ وَخَصُومَهُ ـــ دَارُ الأَنْصَارُ ــــ القاهرة ١٩٨٠م م

# القرآن الكريم يدحض هذه الفرية:

ما أكثر النصوص القرآ نية التي فندت شبهات النصاري ودحضت فرية التأليه هذه . ومن ذلك قوله سبحانه :

و لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم ؟! قل فمن يملك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك المسيخ ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعًا ولله ملك السموات والأرض وما بينهما ، يخلق ما يشاء ، والله على كل شيء قدير ، (١٦) .

#### وقسوله:

و وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولى من الذل ، وكبره تسكبيراً ، (٣٠) .

#### وقىدولە:

« ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون . ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ، إذا قضى أمرآ فانما يقول له كن فيكون، (٢١) .

وَفَى أَسلوب قوى عنيف يصور القرآن شناعة هذه الجريمـة ، التي تمدك قيحها الجمادات فيقول:

« وقالوا : اتمحذ الرحمن ولداً . لقد جئتم شيئًا إدا. تمكاد السموات يتفطرن منه ، وتنشق الأرض ، وتخر الجبال هدا . أن دعو اللرحن ولداً . وما ينبغي

<sup>(</sup>١٧) تعاللا (١٩)

<sup>(</sup>or) الاسراء (191)

<sup>(</sup>۲۱) مریم (۳۶ - ۳۵۰)

للرحمن أن يتخذ ولداً . إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً . لقد أحصاهم وعدهم عداً . وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ،(٢٢) .

وهكدا يكر القرآن فى تموة ووصنوح على فرية النصارى ويقطع كل شبهه تؤدى إلى هذا الفهم العقيم .

ويقـول:

، قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد. ولم يكن له كفوا أحد، .

وتدور النصوص القرآ نية حول توحيد الله توحيدا خالصا من شائبة الصاحبة، والولد، والشريك، والمثل. وذلك هو التوحيد المنجى، وتلك هى العقيدة الصحيحة. وبما ذكره القرآن فى هذا الصدد استقامت رسالات الوسل جميعًا. ونقيت مما أضافتها إليها الأهواء الفاسدة.

فليس نقه أصل هو متفرع عنه ، وليس هو أصلا الأحد هو متفرع تنقه د لم يلد . ولم يولد . وليس له فى الوجود مثل أو مكافى. : ولم يكرن له كفو ا أحد .

ه أَلَمَّا شَهِمَةَ الوُلَادَةَ عَ وَلَادَةَ عَيْسَنَى مَنْ غَيْرِ أَبُ ، فقد أَرُ احما القرآنَ عَنْ عِلَا الاستشهاد مِا عَلِي التَّالِيَّةِ فقال ؟

د إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترزاب ثم قال له كن: فيكوب ، (٢٢).

القرآن الأنمين أخلص في النصح لمؤلفي المسيح عليه السلام، وأزال عنهم الشيئة التي استندوا إليها ـ شبهة الولادة من غير أب ـ في أسلوب برهاني واضح كل الوضوح.

<sup>(</sup>۲۲)مريم ( AA - OP ) ٠

<sup>(</sup>٢٣) الأعراف (٥٩).

إن مثلخلق عيسي كمثل خلق أدم . فـآدم مخلوق من تراب لا أبا ولاأمله ولم يقل أحد إنه , إله ، وعيسى محلوق من أم ولا أبا له . فـكيف ساغ لـكم أن تؤلهوه؟! إن أدم أخق منه بهذا له لو كان ما استندتم عليه داخلا في الإعتبار . فهل يصح هذا في عقل عاقل ؟ ١

ومعلوم أن القرار يتأليه المسيح عليه السلام لميصدر إلا بعد ثلاثة قرون من بمثته فى مجمع نيفية عام ٢٠٣٥م بتشجيع من قسطنطين أمبر اطور روما الوثنية وكان أعضاء المجمع ٢٠٤٨ قال بالتأليه مُنهم ٣١٨ ضد ١٧٣٠ رفضو ا التأليه .

أى أن نسبة الرافضين إلى الجيزين كانت ١٤٠٨٪ مقابل ٥٩/١٥٪ ١٤٪

ومن أبلغ ماقيل مديثا عنى أبطال قضية تألية عيسى عليه السلام ماقاله أحد شيوخ الأزمر ، وهو حجاج برهاني خطابي وجداني وهذا قوله : ٢٠٠٠

يموت ، ويدفن تحت التراب ١٤

عباد المسيح لنا عندكم سؤال عجيب، فهل من جواب ١٤ إذا كمان عيسى على زعمكم الانها، قوياً ، عزيزاً بهاب؟ ١ فكيف اعتقدتم بأن اليهود أذاقوه بالصلب مر العذاب؟! وكيف اعتقدتم بيأن الإلاه

إن الالوهية معناها:العظمة والعزة والقهر والسلطان والتفرد والتعالى والسننو والخلود والغلبة . فكيف يتصور عقل عاقل أن . الاله ، يولد ويُكُون طَفلا وينمو ويأكل ويشرب ويتألم وبضحك ويقتل وهو لاحول له ولاقوة ؟ا

أن معنى الالوهية قد انحط في كثير منعقائد الأمم، ومن أكثرها انحطاطا مادُّهب إليه بحمع فيقية الذي تسبب في إضلال كثير من البشر . فقانوا بأب عينسي الاه وهني تموك صدر ممن لايملك لمن لايستحق. وقول هذا شأبه هو أمنعف الأقوال . ا

<sup>(</sup>٧٤) هو الشيخ زاهد الـكوثرى فنما أرجح.وقد اطلمت عليه فى مجلة الإسلام،منذ عهد بسد . وسطرته الأن من الداكره .

#### ه التثليث :

كان انقول بالوهية المسيخ غزيب منكراً ، و لوهية المسيح بصفة خاصة والوهية غير د الله ، بصفة عامة لا أرى وصفا دقيقا لها إلا أن نستمير عبارة شاع أمرها بين الفلاسفة حينا ، كانوا يطمونها على كل أمر مستحيل وقد أصابوا في الوصف عن طريق تلك العبارة ، وهي :

ه كمن يبحث عن قبعة . سوداء في حجرة ،ظلمة لاوجود لها ، ١٤

هذا هو وصف المستحيل مع مدعيه كما صوره الفلاسفة . وكذلك الوهية المسيح عليه السلام ؛ لأنها ضرب من صروب المستحيل . فمن أقرها والنمس لها دليلا يقويها فهو كمن يبحث \_ فعلا\_ عرب قبعة سودا. في غرفة مظلمة لا وجود لها .

أى أن القبعة ، المبحوث عنها لا وجود لها إلا فى ذهن أو خيال أو وهم من يبحث عنها .

ولابد أن تسكون القبعة سودا، ليكون لونها من لون الفرفه التي ينان أن القبعة موجودة فيها وهذا رمز للحيرة والجهل والصلالء شد الباحث عرب القبعة ، لأنه لا يرى بوضوح ولا بغير وضوح وجو الغرفة ، فهو دائم البحث بلاطانل.

ومثل الوهية المسيح فىالفرابة والشكارة والتوهيم القول بالتثليث الإلهي.

فبعد أن قرر بحمع نيفية عام ٣٥٥ الوهية المسيح انعقد بحمع آخرعام ٢٨١م فى قسطنطينية . وقرر المؤتمرون وعددهم مائة وخسون استفا أن الروح القدسى هو بدوره . إله ، ولعنوا كل من يعتقد أن الروح القدس ليس باله . وفى مقدمة الملعو نين مقدنيوس وأتباعه الذين كانوا يرون أن الروح القدس ليس باله ، بل هو مخلوق مصنوع لله ١٤(٣٦). وبهذا أكتملت عقيدة التثليث المقدس: الآب ــ الابن ــ الروح القدس ٠٠٠ ١٤

وبهذا ـ كذلك ـ دخل الاشراك فى العقيدة المسيحيه من أوسع طريق:
فالله ـ الحق ـ لم يعد وحده مالك الملك عنــده . وإنما صار له فى
هذا الاعتقاد شريكان: الإبن ، وروح القدس تعالى الله عما يقولون علوا
كبيراً .

و بعضهم ـ قبل نزول القرآن ـ أدعى أن مريم ، إله ، لإنها أم ، إله ، ١٤ وقد حكى القرآن عنهم هذا القول :

د إذ قال الله يا عيسى أبن مريم أأنت قلت للناس أتخذوني وأمي إلهين من دون الله ؟!

قال: سبحانك، ما كان لى أن أقول ماليس لى بحق و إن كنت قلته فقد علمته. تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك و إنك أنت علام الغيوب ما قلمت لهم إلا ما أمر تنى به: أن اعبدوا الله ربى وربكم، وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم، فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم. وأنت على كل شى شهيد، (٧٧).

بيد أن تأليه مريم قد رجع عنه المسيحيون الآن . ولست أدرى إن كان هذا صدقا أم موقفا مفتعلا أتخذوه أمام الناس قسب؟ 1

وأيا كان الأمر فإن عقيدة التثليث قد أحرجت رجال السكنيسة أحراجا شديدا . لأن الاشراك لازم لها . وأزاء هذا الإحراج راح بعضهم يضيف جملة أخرى بعد سرد الاقافيم الثلاثة ، فيقولون :

<sup>(</sup>٢٦) أنظر : محاضوات في النصرانية ( ١٣١ ) ٠

<sup>· (</sup>۱۱۲ – ۱۱۲) تماندا (۲۷)

بامم الآب والان والروح القدس إله واحد ١١٤

وعبارة , إله واحد ، المضافة أرادوا منها نفى الشرك عن عقيدتهم وقد صارت هذه العبارة , المضافة ، مشكلة أخرى من مشكلات الاعتقاد الكنسى، فهى لم تستطع أن تحل المشكلة التى وردت من أجلها بقدر ماصارت هى مشكلة أخرى من أعقد المشكلات . . إذ كيف تسكو ى ثلاث ذوات متفايرة منفصل أخرى من أعقد المشكلات . . إذ كيف تسكو ى ثلاث ذوات متفايرة منفصل بعضها عن بعض ؟ فكيف تسكون ذا تا واحدة .

أنا الآن أكتب وفى يدى قلم، وأمامى ورقـــة بيضاء، موضوعة على منضدة، فكيف يسوغ فى العقل أن ذات الفلم، وذات الورقةوذات المنضدة تكون: ذاتا واحدة ؟ !!

أهناك عقل في الوجود تنطلي عليه هذه الدعوى الأشد من الوهم صهفا و نكارة . ١١٤

وأنت الآن تقوأ ، وفي يدك كتاب ، ومجلس على مقعد . فهل من السائغ عقلا وواقعا أن تصبح يدك ، والمكتاب الذي تمسك هي به ، والمقعد الذي تجلس أنت عليه : شيئا واحداً أو ذاتا واحدة .

لقد حوصرت قضية التثليث مع التوحيد المزعوم فيها بالآلاف من مثل هذه الأسئلة ، التي أثارها العقلاء في كل زمان ومكان . ولم تهتد الكنيسة إلى الآن ، ولن تهتدي إلى الآبد \_ إلى جواب يقنع السائلين والمتسائلين لآن هذه القضية لم تستند إلى شيء من الحق قط ، فصارت سرة الهضم جداً وأنكرها كثيرون ولم تجد الكنيسة. في القرون الوسطى من وسيلة للافناع إلا أن تنشىء عاكم النفتيش ، وتلق \_ بالظنة من غير دليل - كل مخالف لهسا في الججم المستعر (٢٠) .

<sup>(</sup>٣٨) انظر نفصيل القول في محاكم التفتيش : فسة الحضارة (ج ١٩) والتمصب والتسامح يين المسيحية والإسلام للشيخ محمد الفزالي والمسيحية للدكتور أحمد شلبي -

#### اصطراب وتخيط:

والبابا شنودة بابا الإسكندرية الثالث بمن استشعر هذا الحرج، وقد كتب مقالا في بجلة الهلال المصرية في ديسمبر عام ١٩٧٠م وناقش فيمه فيها تأقش فيكرة التثليث، وأراد أن ينفي عنها وصمة الشرك بحيلة لاتنهض دليلا على ماقال، فاذا قال ١٤

قال: إن التثليث ليس تعدد ذوات ، وإنما تشعب ذات . وضرب لذلك مثلا بالنار لها حرارة ولها ضوء . ثم قال : إن النار والحرارة المنبعثة عنها والضوء شيء واحد ؟ ١

وقد ظن البابا أنه أتى بميا لم يأت به الأوائل من آباء الكنيسة ، وأنه أوصد الباب أمام المعارضين والنقاد . وظن أن مثله الذى ساقه قد أنطلى على الغفوس وجمد نشاط العقول ، وخرست أمامه الألسنة وجفت الأقلام .

ولو كان الما با قد فكر وقدر فأحسن التفكير وأحكم التقدير ليظهر له فسأد أستدلاله قبل غيره ، لأن فيها قاله مقالا ومقالاً . . فالنار وحرارتها وضورقها ليست شيئاً واحداً . وإنما هي شيء تولد عنه شيئان ،

الجرارة ، ثم الصود . والنار هي مركز الدائرة وقطب المثلث إن كابن المشلث مركز وقطب المثلث إن كابن المشلث مركز وقطب . الحرارة والضوء أثران للنسار وحرازة النار يمكن انفصالها عنها ، بل دلك كثير الوقوع . لأن الإناء البنحاسي - مثلا حين يوضع على النار لفتوة طويلة نسبياً تشتد حرارته ، وتظل مشتدة احتى وجد إطفاء النار فتكون الحرارة ولانار حين .

والبدوائل الى تسخن بالنار وتوضيع فى « التربسات، تظل يبلخنة يلسه، طويلة . فأين عملية الاتحاد التام بين النار وآ قارها: ياترى ١٤ كان ينبغي على البل أن يدرك هذه الحقائق قبل أن ينحدع بمثله الذي ساقه . وحتى إذا سلمنا جدلا بصحة هذا المثل ، فإن صحته وقف عليه وحده لا تتعداه إلى و التقليث ، الكنسى . ذلك لأن المسيح عليه السلام وهو ثمانى الاقانيم الثلاثة حملت به أم ، وولدته . وعاش على الأرض حينا من الدهر . فهو منفصل تماما ، ومغاير تماما للاقنوم الأول : والأب ، وللاقنوم الثالث : ورح القدس ، أما انفصاله عن الأب فبديهة من البدائه . وأما انفصاله عن والروح ، فلان الروح كما يمتقد آباء المكنيسة السكائوليكية قد بشربه المسيح والروح ، فلان الروح كما يمتقد آباء المكنيسة السكائوليكية قد بشربه المسيح قبل نهايته وقال للحواريين : أن روح القدس ستظل فيهم إلى الأبد .

إذن فالاقانيم الثلاثة مفصولة بعضها عن بعض. وكل اقدوم مستقل تماما عن الآخر .

#### ونرتب على هذا سؤالين :

- . كيف تـكون ثلاث ذوات كل منها مستقل عن الأخرى شيئا واحدآ؟!
- وكيف ساغ للبايا أن يقيس التثليث الكنسى على التثليث النارى الذي طهربه مثلا للإقناع ولا تطابق ولا تناسب بين المثل المضروب وما أراد فياسه عليه .

البابا يريد أن يقول: إن تولد المسيح عن الله تولد معنوى لاحقيق وهذا القول مردود عليه من كاتب مسيحي مصرى هو الاستاذيسي منصور ويطلق عليه البابا ورجال المكنيسة المصرية أنه وأي يسى منصور حكاتب قدير ويسى منصور هذا، أو المكاتب الفدير كا يطلق عليه رجال المكنيسة ينسف في كتاب له ماقاله البابا نسفا لا يبقى له على أثر و إليك ماقاله المكاتب القدير يسى منصور (٢٩).

<sup>(</sup>۲۹) ناقشنا هذه القضية بالساع وموضوعية فى كتاب ﴿ مواجهة صبريجة بين الإسلام وخصومه مرجع سبق ذكره : كما نانشناها بأسلوب جديد فى كتاب ﴾ الإسلام فى مواجهة الاستشراق العالمي ــ دار الوفاء .

د الروح القدس هو الاقنوم الثالث فى اللاهوت، وليس مجرد تأثير أو صفة أو قوة . بل هو ذات حقيقى ، وأقنوم متميز . . . وعو وحدة أقنومية غير أقنوم الآب ، ومساولها فى السلطان والمقام، (٣٠) .

هذا هو الروح القدس: ذات مغايرة لذات الآب، ولذات الإبن. إذن فالتغاير بين الآقانيم الثلاثه تغاير ذوات لاتفاير آثار ولا صفات .. ؟!

وهذا الذي يقرره السكاتب القدير يختلف مع ماقرره البابا تماما ؛ لأن البابا قدر التغاير معنويا لاذاتيا .

والروح القدس مساو للأب والإبن في السلطان والمقام ، إذن هم قلا أله أله لا إلمه واحد كا يزعم البابا . فالتثليث \_ إذن \_ شرك ، ووثنية لأن فيمه الوهية بشر ، وهو عيسى علية السلام . فاذا يقول البابا إلا أن القـــوم يتخبطون ويخلطون

فَإِذَا كَانَ مَاقَالُهُ البَابَا هُو الصحيح -- عندهم -- فيسى منصور ليس كاتبا ولا قديراً . ؟ !

و إن كان ماقاله يسى منصور هو المعتقد ــ عندهم ــ فيجب أن يكون هو البابا و الرئيس الأعلى للــكرازة المرقسية ؟ 1

مع أن هذا الكاتب القدير قد وقع فى خلط مع نفسه . فقد نقلنا عنه تحديده لماهية روح القدس آنفا . ومعناه أن روح القدس مغاير لأقنوم الآب وهو د الله . .

ثم بعود فيقرر أن ااروح القدس هو دالله ، فيقول :

( إن الروح القدس هو الله الأزلى . فهو الكائن منذ البدء قبل الخليفة ، وهو الحائل للكل شيء والقادر على كل شيء ، والحاضر في كل مكان وهو السرمدي غير المحدود ) .

<sup>(</sup>٣٠) انظر : الله واحد أم ثالوث ( ١١٦ ) مجدى مرجان .

إن هذا السكلام الذي قاله السكاتب القدير كان ينبغي ـ لو كان القوم على وعلى بينه الأول : (الأب على وعلى بما يقولون ـ أن يكون ضبطاً وتحديدا للأقنوم الأول : (الأب أو الله) لا أن يكون وصفا للروح القدس . وبناء على ماقرره السكاتب القدير من أن الروح القدس هو الله الأزلى والسرمدي والحالق لسكل شيء ؟ فمن هو الله الأولى والسرمدي والحالق لسكل شيء ؟ فمن هو الله الأولى والسرمدي والحالق لسكل شيء ؟ فمن هو الله الأولى والسرمدي والحالق السكل شيء ؟ فمن هو الله الأب إذن المراحدة المنابعة الأب إذن المراحدة المنابعة الأب إذن المنابعة المنابعة المنابعة الأب إذن المنابعة الأب إذن المنابعة المنابع

ومادام الروح القدس هو خالق كل شيء ، وكان الأب شيئًا من الأشياء فهو إذن مخلوق للروح القدس ، وكذلك الابن ؟

فهاذا بق قه (الأب) ياترى ؟ وماقيمته فى الوجود؟ إن الروح القدس وقد علمنا من كلامهم أنه مغاير نته (الأب) أو الأقنوم الأول، هو وحده كاف لتسيير الكون (فما الحاجة إلى الأقنوم الأول بله الثانى؟

وإذا كان الأقنوم الثالث (الروح القدس) هو الحالق المدبر الآزلى الأبدى السرمدى فلماذا يبق ترتيبه فى المثلث اللاموتي هو (الثالث) إن فى مدا ظلما له وأى ظلم . والعدالة تقتضى أن يكون هو : الأقنوم الأول لاالثاني ولا الثالث . . ؟ 1

أما الأثنوم الأول ( الأب ) فيادام هو مخلوقا للروح القدس فلا يستحق أن يكون هو ( الأول ) بل لايستحق أن يكون على الإطلاق .

ومن الفجيب والمدهش أن القوم قد قسموا الكون إلى ثلاث وحداث. إدارية ، وجعلوا لكل أقنوم وحدة خاصة به .

- · جعلوا نته الأب وحدة العدل فيو مصدر العدل . ١١٤
- وجفلوا لله الأبن وحدة الرخمة فهو مصدر الرحمة . 115
- وجعلوا لله الروح وحدة النعمة فهي مصدر النهمة . ١١٢

وهذا هو الاشراك بعينه . والواقع أن جذا الثالوث مركب غريب كل

الغرابة من أية جهة نظرت إليه، وقد حذت فيه الكنيسة حذو الرومان وحذو الأفلوطنية الحديثة وتطورها الأفلوطنية الحديثة . وصار من المتعارف لدراسي المسيحية الحديثة وتطورها أن بابا كنيسة الإسكندرية كان وراء تأليه روح القدس عام ٢٩٩م كاكان قسطنطين وراء تأليه المسبح عام ٢٣٥م . إدن: الرومان والأفلوطونية الحديثة وراء هذا كله .

ولما كان التثليث لامستند له من نقل ولا عقل ولا واقع اضطرب فيه القوم على النحو الذى رأينا ، وهبطت قيمة الألوهية فى الاعتقاد المكاثوليمكى إلى درجة فقدت فها كل جلالها ومهائها وقهرها .

#### 

وقد وقف القرآن العظيم موقفًا حاسمًا من فيكرة التيأليه البشري. ومن خرافة التثليث . وأقام أوضح الأدلة على وحدانية الله وتنزيهه عن الصاحبة والولد والشريك ، وإليك بعضًا مما قال :

## دليل نفي التعدد والشريك:

د ما انجذ الله من ولد ، وماكان ممه من إله ، إذاً لذهب كل إله بما خلق، ولعلا بمضمم على بعض . سبحان الله عما يصفون ، (۲۶) .

فى الآية الـكريمة دءوى ودليل صدقها؟

- · الدعوى: نني الولد والشريك عن الله .
- · ودليلها . إحكام النظام في الكون و جريه على سنن لم يتخلف : السياه

(٣١) المؤمنون (٩١) وحرف الجر « من » الهاخلة على « ولد » وطي « إله » لاستفراق النفي وعمومه ، أى ما اتخذ الله قط من وله أيا كان الولد أو الانخاذ من جنس البشر أو من غيره . اتخاذا حقيقيا أو مجازيا . واصل السكلام : مااتخد الله ولداً وما كان ممه إله فدخلت من على المفعول لإفادة شمول النفي .

فوق والأرض تحت . والأفلاك تسير ، ولم يقع خلل فى ملكه ـ سبحانه ـ ولو كان معه شريك : ولد أو غير ولد لاختل نظام الـكمون واستبد كل شريك بحصته شأن كل الشركاء . فهذه الذعوى صادقة كل الصدق يدرك صدقها العالم والجماهل . ومن أدلة التوحيد قوله تعالى :

(أم اتحذوا الهة من الأرض هم ينشرون ؟ . لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدةا فسبحان الله رب المرش عما يصفون )(٣٦) .

تعدد الآلهة كما تصور هذه الآية ـ يترتب عليه فساد السموات والأرض والقرآن يتحد من عدم فسادهما دليلا على فني التعدد وثبوت التوحيد .

وهذا الدليل خطابي برهاني ممآ (٣٣) \_ فهو خطابي لا نه يلفت نظر الناس جميعاً إلى حقيقة كونية مشاهدة ، وهي إحكام نظام الـكون وسيره بتدبير الله دون أن يحدث فيه خلل أو فساد . .

وهذه الحقيقة يستوى الناس جميعاً حسب الفطرة في إدراكها . دون إعمال للمقل وترتيب النتائج على مقدماتها بعــــد سلامة المقدمات وصحتها .

وهو دلیل برهانی مقنع فی وضوح . و مقدماته صحیحة ، و صحتها مطردة حتی فی الواقع الحیانی للناس .

فلم نر دولة من الدول ، ولا نظاما من النظم يتولاه رئيسان متساويان فى السلطة والإدارة ، ولو حدث هذا ــ أعنى نعدد الرؤساء فى البلد الواحد ــ لترتب على ذلك الشقاق والنزاع والتدمير ، حين تتعارض الرغبات وتختلف المقامد .

<sup>(</sup>٢٢) الأنبياء (٢٠ - ٢١).

<sup>(</sup>٣٣) انظر المسامرة بشرح المسابرة لابن شرف القدسي ص ٤٤ وما بعدها : تحقيق الشيخ محمد عبد الحميد .

وكدلك نظام البكون لو تعددت فيه الآلهة لاختل وفسد. وعدم فساده هو المشاهد. ويترتب على هذا نفى للتعدد. وبالتالى يثبت التوحيد بكل معانيه: توحيد فى الذات، وتوحيد فى الافعال. فالله واحد أحد فرد صمد لا صاحبة له ولا شريك ولا ولد.

ولما كانت عفيدة التثليث بهذه المثابة من القبح والشناعة ، فإن القرآت السكريم يقضى فى القائلين قضاء الذى لا رد . فبعد أن أقام أدلة التوحيد وبراهينه ، وشنع على فرية القائلين بأن لله \_ سبحانه \_ صاحبة وولداً م توجه إلى قائليها بهذا النهى القاطع عساهم يثوبون إلى رشدهم :

ديا أهل الـكتاب لاتفلوا فى دينكم ، ولا تقولوا على الله إلا الحق ، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ، وكلمته ألقاهـا إلى مريم ، وروح منه . فلم منوا بالله ورسله ، ولا تقولوا ثلاثة ، إنتهو اخيراً ليكم ، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد . له ما فى السموات وما فى الأرض . وكنى با لله وكيلا ، (٣٤) .

فإذا إستمر الذين قالوا بالتثليث، ولم ينتموا فيكون الإنتماء خيرا لهم . فإن الحكم العادل فيهم :

, لقد كفر الذبن قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم؟ وقال المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم . أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ، وما للظالمين من أنصار ،

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ؟ وما من إله إلا إله واحد ه وإن لم ينتهوا عما يقولون لبمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم • أفلايتوبون إلى الله ويستغفرونه ، والله غفور رحيم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قدد خلت من قبله الرسل ، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام • أنظر كيف نبين

<sup>(171)</sup> elmil (71)

لهم الآيات . ثم أنظر أنى يؤ فكون ، ١٤ (٢٥) أجل: ثم . أنظر أنى يؤ فكون ١٤ وهل بعد هذا الأفك من إفك ١٤

# الصلب والخطيئة الموروثة :

اعتقدت الكنيسة أن المسيح عليه السلام قد صلب ومات ثم قام بعد موته ؟! و بفلفسون و اقعة صلبه بأنه كهارة لبنى الإنسان، و الخطيثة اللوروثة التي ورئها بنو آدم عن أبيهم آدم الذي خالف أمر ربه وأكل من الشجرة المحرمة محمرة المعرفة ، .

#### و في هذا الفرع عدة تصورات:

- أن أبا البشر آدم حين أخطأ ظلت خطيئته في عنقه وفي أعناق ذريشه
   إلى أن وقع التكفير بصلب المسيح فعلا ؟ 1
  - أن المسيح عليه السلام قد صلب فعلا وهو ابن الله ١١٤
- أن الله قدم إبنه الوحيد (سبحانه) للصلب محية منسه العباد، واليكفر
   عنهم خطبثتهم الموروثة ١١٤

والإسلام موقف محدد من هذه التصورات يمحوها من الوجـود بشكل قاطع . وإليك السيان :

. أولا: خطيئة آدم .

لا نزاع أن آدم عليه السلام قد و قع منه ما أخداده الله عليه وعده معصية فقد جاء بهذا صربح القرآن في أكثر من موضع .

فقد صدر أمر لآدم وحواء من الله تعالى بالنهى عن الأكل من الشجرة التي عينها وحددها لهاعن طريق الإشارة الحسية الواضحة:

<sup>(</sup>١) المائدة (٢٧ - ٥٧)

. ... ولا تقر با علاه الشجرة قتكو لما من الظالمين ، (٣٦)

ثم احتال الشيطان فزين لها الأكل منها. ويحكى الفرآن الامين طريقة. هذا التزيين فيقول:

د فوسس إليه الشيطان قال يا آدم هـــــل أدلك على شجرة الحلد وملك لا يبلي ، (۴۷) .

و انطلت هذه الحيلة على آدم فوقع في المحظور :

و فأكلا منها فبدت لهما مسوءانهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
 وعصى آدم ربه ففوى ، (۲۸)

# حقيقة هذه المصية:

هذه هى معصية آدم عليه السلام، والمعاصى أنماط ودرجات، فليست هى على درجة واحدة، ولكنها متفاوتة، منها الصغيرة، ومنها الكبيرة، ومنها ما يقع عمن قصد ووعى تام وتعمد وهزم، ومنها ما يقم على سبيل السهو والنسيان، ومنها ما يقع عن طريق الإكراه أو التاويل فمن لى نوع كانت معصية آدم عليه السلام؟!

يجبب على هذا السؤان القرآن الأمين نفسه:

« ولقد عهد فا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما ، (٩٣٠

وبهــذا حدد القرآن الحكيم أوع معصية آدم ربه تحديدا دقيقا كل الدقة واضحا كل الوضوح.

إنها معصية وقعت نسبب النسيان والسهو والغفلة ، فليست هي مقصودة قصيداً ، ولا متعمدة تعمداً . إن آدم نسى عهد ربه فأكل من الشجرة المحرمة إ

| (17+) db (14V) | (۲٦) البقرة (۲٦) |
|----------------|------------------|
|----------------|------------------|

<sup>(110) 4</sup>b (79) (171) 4b (4A)

ولوكان على ذكر لقاوم إغراء الشيطان. إذن معصية آدم كانت محصورة فى النسيان. وهذا يشفع أو هوكان شفيعاً بالفعل له عند ربه.

## معصية ليست مؤ بدة :

ومع هذا . فإن تلك المعصية لم تتأبد على آدم ، بل لم تصاحبه حين أنجب باكوره بنيه ، فقد غفرها الله له وتاب عليه وهداه و برأه منها بمنه وفصله وكرمه . وفى هذا جاء صريح القرآن السكريم :

د ثم اجتباه ربه فتاب عليه و هدى ، (١٠)

اجتباه: اختاره واصطفاه . وتاب عليمه: غفر له وعفاعنه ، وهداه أرشده ووفقه للعمل الصالح فيما يستقبل من حياته ولهذا لم يتحدث القرآن عن أية معصية وقعت من آدم بعد هبوطه إلى الأرض ، وبعد أن اجتباه ربه و تاب عليه وهداه .

وحين أنجب آدم كان طاهر ا مطهر ا متو با عليه مهديا للعمل الصالح .

إذن ، فكيف يورث آدم بنيه خطيئة كان هو قد برى منها؟! وإذا كان قد غفر لآدم ، وهو الجانى الحقيقى للمصية . فكيف يؤ اخذ عليها بنوه وهم لم يجنو ا تلك المعصية ولا كانوا موجودين ساعة وقوعها . وإنما كانوا ذرية من بعده؟!

وعقيدة الخطيثه الموروثة كانت أكبر معول هدم فى صرح الـكمنيسة إبان عصر التنوير فى أوربا ( النصف الثانى من القرن الثامن عشر ) وصار منفذا واسعا للطعن فى سلطان الـكنيسة والتمرد عليها وانصراف الناس عنها .

وما أكثر الذين علموا على مذه العقيدة تعليقات لاذعة وصادقة كل الصدق ومن هؤلاء فولتير الفرنسي الذي كان يعتبر عقيدة الحظيثة الموروثة:

<sup>(144) 46 (8.)</sup> 

د إهانة لله واتهاما له بالبربرية والتناقض ويتساءل: كيف يعاقب الله أجيالا ( أبرياء ) لآن أباهم الأول كان قد أكل فاكهة من حديقة ؟ ، (٤١)

ويقول الدكتور كيرلس النتجون وهو من فقهاء أهدل الكتاب: د إن افة أجيال قبل أن تولد من جراء خطيئة آدم عسير أن توصف بالعدل ؟ وإن كانت هدده هي العقيده المسيحية فعسير علينا أن ننظر في تزكيتها أمام ضمير الامة ، .

#### دحض هذه الفرية:

ولهذا فإن القرآن الأمين ، يكر على هذه الفرية ويقررالحق الذي ينسجم ويتسق مع العدل والعقل والفطرة ، وهي سدنة الله التي لم تجد وان تجد لها تبديلا ولا تحويلا .

- والحق الذي يقرره القرآن الحكيم هو .
- . . قل أغير الله أبغيكم ربا وهو ربكل شيء. ولاتكسبكل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ... (٤٤٠)
  - . و لمكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم .. ، (٤٣)
    - . دكل نفس بما كسبت رهينة » (٤٤)
    - . . وأن ليس للانسان إلا ما سعى ، (<sup>62)</sup>
- . . من عمل صالحا فلنفسه .ومن أساء فعليها،وماربك بظلام للعبيد ع<sup>(٢٥)</sup>

#### دلالة مذه الآيات:

(١٤) المامانية (١٦٢ ) نصر عبد الرحمن الحوالي ــ مكة المــكرمة .

(۲٤) الانمام ( ) النور (۱۱)

(٤٤) المدار (٣٨) المدار (٤٤) النجم (٣٨)

(٢٦) نسلت (٢٦)

. فللذي بعمل عملا صالحا فثمرة عمله له هو دون غيره .

والذي يقترف. اثما أو حريمة فعلى عائقه هو تقبع المسئولية فلن تفيدطاعة امرى. شحصا آخر عاصيا •

ولن يسأل برى. عن ذنب عاص أو مجرم .

، تلك أمة قـــد خلت لها ماكسبت ولـكم ما كسبتم ولا تسألون عماكانوا يعملون ، (٧) .

، واحشوا يوما لا يجزى والدعن ولده ، ولا مو**لود** هو جاز عن والده شيئًا ،(٩٨) .

هذا هو العدل والحق والإنصاف ، وهذا المبدأ الإسلامي العادل هو الذي ناخذ به كل نظم العالم مسلمين وغير مسلمين فإذا أجرم أب. فلا يعاقب معه بنوه . بهذا تقضى كل محاكم العالم وتطلق نظم العالم وقو انبنه على اختلاف منازعها وأصوطا على هذا المبدأ الإسلامي : صطلح :

#### شخصية الجريمة :

ويقصد به أن كل إنسان مسئول هو وحدمست علمه الصادر عنسه باختياره إذا لم يكن له شركاء نيه حرضوه عليه، أو علونوه ، أو استخدموه .

ووتيقة حقوق الإنسان ألخذت فيها أخذت مهذا المبدأ وجعلت من حتى للإنسان ألا يساء إليه بسبب عمل ارتكبه غيره. وإذا حدث وأضير إنسان بذنب لم يجنه هو بل جناه غيره عد هذا خروجا عن المدالة، واعتداء على ربيء . ١٤

وهذا واحد من المبادى. والقيم التي صار الإسلام بها عالميا صالحا لقيادة كل البشر وإظلالهم بظله الوادف.

وبهذا تصبح عقيدة الخطيَّة الموروثة واقعة نادرة كل الندور ، وشاذة كل الشدود .

فلبس لها سند من صريح النقول. • • ١٤ وليس سند من صحيح العقول • • ١٤

وليس لها سند من الفطرة ولا من الواقع .. ١٤

ولم تستطع الكنيسة أن تواجه خصومها من أبناء الملة التي ادعت حق احتكارها ، وتفسير أسرارها ، فجنت على نفسها لما استضاء الناس سور العلم، واستبصروا معالم الطريق وأعملوا عقولهم فيها بين أيديهم من معارف وعقائد وسلوكيات ١١٠

وصفوة القول في هذه الفيكرية .

د أن قبل الفول بالخطيئة الموروثة لم تمكن فى الوجود خطيئة موروثة ولمكنها وإن بعد القول بالخطيئة الموروثة وقعت فعلا حطيئة موروثة ولمكنها خطيئة من نوع آخر لم يخطئها آدم، وإيما أخطأها بعض بنيه، فهم يتوارثونها جيلا عن جيل وهذه الخطيئة الموروثة الجديدة: هي بدعة القول بالخطيئة الموروثة ، ؟!

#### عصمة البابوات.

ومن الأخطاء الشنيعة التي وقعت فيها الكنيسة بدعة الزعم أن الباباء معصوم ، وعصمة البابا دعامه بارزة في الاعتقاد الكنسي ، وركن ركين في تكوير الكشاكة التي تقوم على عقائد عصمة البابا ، واحتكار تفسيره للنصوص المقدسة ، وجعل أقوال القساوسة ورجال الاكليروس والدين ، مساوية لنصوص الكتاب المقددس في الدرجة ووجوب المعمل بها ، بالإضافة إلى و التثليث ، وألاسرار اللاهوتية ، وكون البابا أي بابا وبيع الجنة بمقود مدنية في المزاد العلني وإيصاد الباب أمام الكامن وغفران الذنوب وبيع الجنة بمقود مدنية في المزاد العلني وإيصاد الباب أمام العباد بينهم وبين الله إلا عن طريق الدكهان و تقديم القرابين لهم . ؟ العباد بينهم وبين الله إلا عن طريق الدكهان و تقديم القرابين لهم . ؟ ا

وبهذه العقيدة ـ عصمة البابا كان الناس يعتقدون أن البابا قادر على منح البركات، وإنزال اللعنات، وتعطيل القوانين الطبيعية إذا شاء وإحسدات الظواهر الكونية إذا أراد، فهو قادر ـ ومر حقه ـ إدخال من يريد فى الرحمة، وطرد من يستحق منها، قادر على إنزال المطر من غير سحاب، وعلى تفريق العواصف المدرة وتعطيل مفعولها كما يفعل خبراء المفرقعات في إبطال مفعولها ؟ ! !

واحتل البابا ومساعدوه من الطبقة العليا فى البناء الـكمنسى منزلة رفيعة ، فى قلوب الناس وسيطروا على مشاعرهم ووجداناتهم وكعادة العقائد الكمنسية فى الانتجال والاستعارة والترقيع فإن بدعة هصمة البابا انتحلت من عقائد الأمم الوثنية ، كما فى عقيدة الفرس قبل الإسلام حيث كانوا يعتقدون فى «ملوكهم ، عقائد عمياء ويقدسونهم كأنهم آطة .

بيد أن خداع البابوات وحاشيتهم لرعاياهم قد تعرض لفضائح خطيرة فيها يتعلق ببعض المطالب .

فقد وتع فى جزيرة صقلية جفاف كاد يهلك النسل والضرع . وذهب الناس إلى القساوسة يطلبون منهم إنزال الأمطار فعجزوا ـ بالطبع ـ فانهال الناس على القساوسة والقديسين ، ورموهم بأقذع الشتائم والسباب ، وجلدوا بعضهم بالسياط . وريطوا بعضهم فى العراء تحت حر الشمس ، وأخــــذوا يهتفون فى وجوههم : . إما المطر ، وإما حبل المشنقة ، (٤٦) .

<sup>(</sup>٤٩) أَذَائُكُ الحَقِّ (٤٨ ) الشَّبِيخُ مُحَمَّدُ الفَزَالِي .

## الإسلام يزيل هذا الوهم:

الإسلام حرر الإنسان من كل أشكال الرق والعبودية والتبعية وجعل الناس سواء أمام الله لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. وحرر عقوطهم من الجمود والتحجر ، وسما بالإنسان إلى أعلى عليين فحارب الكهائة ، وشنع على مدعيها والمنخرطين فى سلكاها ، فالنافع والضار هو الله وحده ، هو القائم على كل نفس بماكسبت يعلم سرها ونجواها . فإذا أراد بأحد خيراً فلا راد له ، وإن أراد بأحد ضراً فلا كاشف له إلا هو .

# و نصوص القرآن العظيم تنحو في هذا الجال منحيين :

أو لهما : يتحدث عن الآنبيا، والرسل ، وهم أعرف الناس باقة ، وأخشاهم له ، وأقربهم إليه ، وأعلاه منزلة ، وهم معصومون من المعاصى كبير هاوصغيرها بعد البعثة باتفاق ، وقبل البعثة على الآرجح ومع هذا فإن القرآن يتحدث عن كثير منهم بأنهم كانوا يتوبون إلى اقة ويستغفرونه ، وقد يؤمر فريق منهم بالاستففار ، وهم قط لم يذنبوا ، وإنما يعتبرون جهادهم وعملهم فى بحال الدعوة قاصراً عن بلوغ وثبة السكمال الأسمى بالنسبة لجلال مرسلهم وعظمة شأنه ، أو يعتبرون بعض ما فعلوه باجتهادهم ظانين أنه فى خدمة الدعوة قد خالف الانسب والأولى إما بأخبار من الوحى ، أو بعد التطبيق العملى فيتوبون ويستغفرون .

فوسى عليه السلام يطلب المففرة له ولآخيه: «رب اغفرلى ولآخى، (٥٠) و هاود يخبر عنه القرآن الآمين أنه: «فاستغفر ربه وخر راكماً وأناب، (١٠) وسلمان يحكى عنه القرآن أنه قال: «رب اغفر لى وهب ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى (٢٥) . .

ر ع - النصاوش القدنسة

<sup>(</sup>٠٠) الأعراف (١٥١) . (١٥) ص (٣٥) . (٢٠) ص (٢١) .

وخائم المرسلين ــ صلى الله عليـه وسلم ب يقول له القرآن السكريم و فسيح بحمد ربك واستغفره ، (٥٢) .

ويقول: ﴿ إِنَا فِتَحَنَّا لِكَ فَتَحَا مَبِينًا ، لَيَغْفِرُ لَكُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مَن ذُنْبِكُ ومَا تَأْخُرٍ ﴾ ﴿ .

ومعنى هذا كله أن صفوة خلقه وهم الرسل يستغفرون ربهم ويقرون بأن لهم ذأو با خاصة بهم ، وهم معصومون ، ولم تمنعهم عصمتهم من أن يستشعروا القصور أمام الخالق . هذا هو شأن الرسل المصطفين الاخيار فما بالك بعامة الناس من بعد الرسل ١٤ ولن يمكون فى خلق الله من هو أكرم عند الله من رسل الله . فكيف يمنح البابوات أنفسهم والمقربين منهم حقا يجملهم أسمى من رسل الله .

هدذا هو المنحى الأول للقرآن الكريم فى مواجهة هــــذه البدعة بدعة عصمة البابوات وقداستهم وإطلاق يدهم فى ملكوت الله يدخلون الجنة من يشاءون ويطردون منها من يشاءون ؟ ١

# التنديد بموقف البابوات وحاشيتهم :

. ندد القرآن بموقف اليابوات والأرحبار والرهبان كما ندد بموقف من صدق بما يقولون افتراء على الله وعلى رسله .

نعد بالأولين فقال: « إن كثيراً من الأحباد والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل . . ، (مين .

ويدخل فى المال المـأكول بالباطل: القرابين وأثمـانٍ مكوك الغفرانِ والعشور، والوصايا. وكلها موارد كانت تدر على رجالُ الدين ربيجافاحشاً.

<sup>(</sup>٣٤) النصر (٢) · (٥٤) الفتح (٢-١) · (٥٥) التوبة (٣٤) .

و ندد عن يهدنهم ويطيعهم فقاله:

اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله ، والمسيح ابن مريم ،
 إلى أمروا إلا ليعبدوا إلى وإحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ، ٢٠٥٠ .

وهذه الآية نكاد نكون نصا فيا عليه عقيدة النصارى الذين أمروا يعبدوا الله فبدلوا دينهم ، وانخذوا عيسى رباً كما انخذوا أحبارهم ورهيا نهم ارباباً . وهذا صلال ما بعده صلال ·

ويعود القرآن فيضع مبدءاً للبصالح مع أهل الكتاب، وأساساً صالحاً لتحقيق الإستقامة، أوطراح البياع وإزالة الواسطة بين المبد وربه، وتنقية العقيدة من كل صور الإشراك والوثنية:

> ، قل يا أهل البكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . ألا نعبد إلا أنبه ولا نشرك به شيئاً .

ولا يتجد بمصنا بمعنا أد بابا من دون الله ١٠٠٠٠٠.

ذاليه هو الجن الذي طنسوه بالباطل: فلرعوا عيسى ربا وهو عبد الله . ويرسول موحى إليه ..

ودءوا الكمان أربابا من دون الله ، بيدهم النفع والضر، وهم لا يملكون الانفسهم نفعاً ولا ضرآ .

و بقيت آية لها بهذا المقام صلة . فدعوى البايعنات أنهم وجديم لجم الحق. في تفسيع نصوص الوحي ، وأنوم لجم الحق في إضافة نصوص من عندهم إلى نصوص الوجي تكون لجا من القداسة عارلنصوص الوحي م هذه المثالق الخطرة يحذر منها القرآن أيما تحذير :

<sup>(</sup>٥٧) آل عمران (١٤٤)

<sup>(</sup>٢٥) للنوية (٢١).

، ومن أظلم عن افترى على الله كذباً ، أو قال : أوحى إلى ولم يوح إليه شيء . ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله . . . ، ، ه م ه ه . . . . ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله . . . ، ه م ا

فاأنت ترى أن القرآن الكريم قدد أبطل هذه الأوهام ، ووضع الحق في نصابه، ونبه على الصلال الذي وقعت فيه الكنيسة، فحرفت نصوص الوحى ولم تبكن أمينة على كلمات الله . وادعت لنفسها من الحقوق مالا يصح ثبوته لا قه ـ سبحانه ـ وحرفت العقائد وأحلت محلها أموراً مبتدعة ما أنول الله بها من سلطان .

ولولا هذه المواقف التي وقفها القرآن من تحريفات أهل السكتاب اضاع الحقى، ولما عرف أحدما هو الطريق إلى الله ١٠٠٠

#### الرهبانيـة:

لم تكن الرهبانية من الشعائر أو السلوكيات المألوفة في المسيحية خلال القرن الشلائة الأولى من الميلاد ، وإنما هي بدعة ، عرفت خلال القرن الرابع الميلادي ، وسيطرت على مشاعر أتباع السكنيسة حقبة من الدهر . وكان لنشأتها أسباب دعت إليها أول الآس ، ثم تفشى أمرها بين الناس وساء استماطا حتى صارت مصدراً للأضرار والشرور ، وتجاوزت حد الاعتدال إلى الغلى الفاحش .

أجل لم تكن شعيرة من شعائر الدين . وإنما كانت رد فعل لحياة الروم بعد تنصرهم فى أوائل القرن الرابع الهجرى . وبعد أن صار المجتمع المسيحى يتكون من تركيبة قوامها عنصران :

ه العنصر المسيحى أصالة ، وكانت المسيحية حتى آنذاك لها صلة وثيقة برسالة السيد المسيح، إذ لم تكن الانحرافات قد تفشت فيها على النحو الذي حدث فيما بعد.

<sup>(</sup>٨٥) الأنطام (٩٣) ٠٠٠٠

ه العنصر الروماني الحديث الصلة بالمسيحية . وكان للروم فلسفة في الحياة عنورها في المنادي. الآتية :

١ - الإيمان بالمحسـوس ، وقلة النقدير عا لا يقع نحت الحسى أو لميتافيزيقا .

٣ ـــ قلة التدين والخشوع.

٣ ـ شدة الاعتداد بالحياة الدنيا والإمتهام الزائد بمنافعها ولذائذها .

ع - البزعة الوطنية (٥٠) .

وقد ورث الروم هذه الفلسفة عن الفلسفة الإغريقية القديمة . فزادوا منعفاً على صعف فى الأخلاق والسلوك . وتسابقوا فى إحتساء الملذات وقفوا عليها كل جهودهم . ولم يمكن لهم إيمان يغرس فى نفوسهم حب العفاف والفضيلة . ولم يعرفوا القناعة ولا الزهد وإنما عبدوا الشهوات وأغرقوا فيها .

وحين أمتراجهم بالمسيحيين بعد تنصر الروم كان هناك واحدد من إحتيالين :

إما أن يحمل المسيحيون الروم على حياة الطهارة والعفاف والإيمان بالحياة الآخرة ونميمها .

وإما أن يجرف الروم المسيحيين إلى حياة اللذة الفانية وعدم الاهتمام عا عند الله .

وللأسف فإن الذي حدث هو أن غلبت النزعة الرومية على الساول المسيحي فأصبحوا جميماً أصحاب لذة ومتعة عاجلة . متأثرين في ذلك بمذهب أو فلسفة أبيقور ( ٢٧٠ ق م ) التي ورثها الروم عن اليونان ، وكان أبيقور

<sup>(</sup>٥٩) ماذا خسر المالم بانحطاط المسلمين (١٧٦).

يدين في الأتخلاق والمتلوك بمذهب و اللفة ، و إزاء هنذا كله نحا فريق من المسيحيين إلى الرهبانية و الزهد فى الدنيا كرد فعل لما رأؤه فن الزوم هن تردى وانحطاط وانهماك فى ملذات الدنيا . وكانهم أرادوا ـ بذلك ـ أن يضربوا المثل للشعب المسيحى ويذكروه بالعفة والطهارة والتنزه عن ألدنايا التى بشربها السيد المسيح عليه السلام .

وكانت الرهبانية فى أول أمرها معتدلة ، ثم غالوا فيها وصارت تقوم على الدعائم الآئية :

١ - العزوبة : ويعنون بها الإعراض كلية عن اليساء والإضراب عن الزواج . وإستندوا في هذا السلوك على عدة أسباب :

الأول: الاقتداء بالمسيح لآنه لم ينزوج، وقد حمث على العزوبة فعلا (٢٠). الثانى؛ اعتقادهم أن المرأة شيطان، وفى ذلك يقول سان بونا فنتور: وإذا رأيتم إمرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا حيا وحشيا ١٤. وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته والذي تسمعون هو صفير العمان عداد).

الثالث: اختصاص الله بالولاء: أَى أَنَّ الْإِنْسَالَ ، وَبَخَاصَةَ رَجَلَ الْدَيْنَ أَوَ الْهِالَّذِينَ وَلَا أَوَ السَّكَامُلُ فَهُ . وَالذَى يَتَرُوجَ يَسْكُونَ وَلَا وُهُ السَّكَامُلُ فَهُ . وَالذَى يَتَرُوجَ يَسْكُونَ وَلَا وُهُ السَّكَامُلُ فَهُ . وَالذَى يَتَرُوجَ يَسْكُونَ وَلَا وُهُ لَا وَالدَى يَتَرُوجَ يَسْكُونَ وَلَا وُهُ لَا السَّكَامُ فَا السَّكَامُ فَا السَّكَامُ فَا السَّكَامُ فَا اللَّهُ الْعُلَقِيمَةُ ؟ أَنْ الْمُؤْمِنُ وَلَا وَالدَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا وَالدَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا وَالدَى الْمُؤْمِنُ وَلَا وَالدَّهُ وَلِهُ وَلَا وَالدَّهُ وَلَا وَالدَّهُ وَلَا وَالدَّهُ وَلَا وَالدَّهُ وَلَا وَلَا وَالدَّهُ وَلَا وَالْمُؤْمُ وَالدَّهُ وَلَا وَالْمُؤْمُ وَلَا وَالدَّهُ وَلَا وَالْمُؤْمُ وَلَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا وَلَا وَالْمُؤْمُ وَلِهُ وَلَا وَالْمُؤْمُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلِمُ وَلِهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَلَا وَالْمُؤْمُ وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُوالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَال

<sup>(</sup>٦٠) انظر إن شأت إنجيل متى ( ١٩ : ١٩ ) حيث يزعمون أن عيسى عليه السلام لأن : ﴿ يُوجِدُ حَمَّيَانَ خَصُوا أَنْهُ سَهِم لَأَجَلَ مَلْ كُوتَ أَسْتُمُواتَ . مِن أُسْتُمُاعِ أَنْ عِبْقُ قُلْيَةً بَلَ \* .

<sup>﴿</sup> ١٩﴾ أشمة خاصة بقور الإسلام ( ٩٩٩) كفاه عنى «الله له الله مراجع سبنى فأكره ومن المجيب أن احتقارهم للمرأة كان يشمل الأمهات والبنات نضلا عن الزوجات. فاحتقار الرجل لأمه وبناته عبادة وتقرى ؟ ! .

وَحَيِّنَ طَرُ أَتَ فَكُرَةً الرَّهِ الْهِ فَي عَجَالَ السَّلُوكُ النَّكَلْمَى طَبَقَتُهَا الْكَذِيسَةُ مَا ثُر مَا ثُرُ رَجِعَى فَطَلَقَتَ عَلَى رَجَالَ الدينَ زُوجَانِهُمْ وْأُوجُبِتَ عَلَيْهُمْ التَّبْتُلُ والانقطاع للعبادة ؟ 1 .

٢ - التجره المحامل عن الدنيا: وبذلك حببوا إلى الاتباع العزلة ألتامة عن الحياة، وقتل كل أمل فيها، والعزوف عنها حتى الفظافة والملابس. وكان بعضهم يرقد في المستنقعات وهؤ عار ليعرض جسده المالمراض، ومنهم من فر إلى الصلحراء.

س ـ العادة المتواصلة : كان آباء الكنيسة يحملون أنباعهم على أن يبكو نوا في حالة عبادة مستدرة سهما كان الشقاء والعناء في مزاولتها من الصلوات والصيام والطقوس والنزانيم . ومن خالف عرض نفسه لأشد أنواع العقاب؟! .

ع ــ التعذيب الشاق : كالغولة وأكل الخشائش والتعرض لخرارة الشمين ، وتحمل آلام الجوع والعطش .

بَلَ كَا نُوا يَرِ ۚ نَ أَنْ لَجُاشَةً الجَسَمُ وَالثَّيَابُ وَالْآءُضَّامُ مِنَ الْعَبَادُةُ وَالتَّقُوى • لأن الجُسّم قال وَهُوْ مُصَدَّرُ الشَهُو أَنَّ فَيَجَبُ احْتُقُارُهُ وَالْآهُمَامُ بُالرَّوْحُ ؟ أَنْ

هَا أَنَّهُ هَى الرَّهْبَانِيَةً فَى أُوجِنَ تَصَّنُو يَرَ لَهَا . فَمَا هُوْ مُوقف الإسلام مُنْهَا ؟ . الإسلام يدعوا إلى التَّسَانَى والتَعْاذُلُ :

الرَهْبَا نَيَةً عَلَىٰ النَّحُوْ اللَّنِي قَدَمَنَاهُ ثَرُ فَوَصَّةً فَى اللَّاسَلَامَ ، بل هَىٰ نَوْعَ مِنَ المَا لاة والتنظيع الله غنى عنها . فقد خلق الله البكون وْسَنَتُر مَا فيه مَن نَشَمُ لخدمة الإنسان . والاستمتاع بملذات الدنيا وطيباتها أمر مباح بل مرغب فيه . وحسبك ذانك النصان البكريمان :

ديا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلال طيباً ، ولا تقبعوا خطوات الشيطان إنه لـكم عدو مبين ، (٦٢) .

د یا ایها الذین آمنو اکلو ا من طیبات مارزقناکم ، واشکرو ا نه اِن کنتم إیاه تعمدون ، (٦٢) .

فى الآية الأولى كان النداء للناس جميعا ، وقد رغب إليهم التمتع من الحلال الطيب بشرط البعد عن إغراءات الشيطان .

وفى الآية الثانية كان الندا. للذين آمنوا خاصة . ورغب إليهم التمتيع بالطيبات من الرزق ، بشرط أن يكون الشكر الحالص عليها تله المعبود بحق، وهو مولى النعم .

وهناك آية لا إخالها إلا تصديا واضحا لدعوة الرهبانيه ومروجيها وهي تواجههم فى عنف وشـــدة واستنكار بالغ حيث حرموا ما أحل ألله من للطسات والملذات :

دقل: من حرم زينة الله الى أخرج لعباده، والطيبات من الرزق؟! . . . ، دقل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . . . ، داك .

فهذه الدنيا وما فيها مائدة غنية لعباد الله ، خلق لهم فيهاكل ما لذ وطاب . وأمدهم فيها بنعم لا تعد ولا تحصى وليس فيها محرم إلا ما حرم الله ، وما حرم إلا الخبائث وما أحل إلا الطيبات . والمنهج الجامع الذى وصفه الله للانتفاع بما فى الدنيا من ملذات طيبات هو الاعتدال والتوسط . فلا يحرم الإنسان ففسه كل الحرمان ، ولا يفرط فى التمتع بها كل الإفراط :

د یا بنی آدم خذوا زینتکم عندکل مسجد، وکلوا و إشر بو ا و لا نسر فو ا ،
 انه لا یحب المسرفین ، .

<sup>(</sup>٦٢) البقرة (٦٦٨) (٦٢) البقرة (٦٧٣) • ﴿ (٦٤) الأعراف (٣٣) .

و تطبيقا على هـذا المنهج امتدح القرآن فريقا من عباد الله كان منهجهم الاعتدال في الإنفاق فقال:

د والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما ، (٢٥٠٠ -

هذا هومنهج الإسلام فى التمتع بالطيبات فى الدنيا على وجه عام . فلا إعراض ولا حرمان ، ولا إغراق ولا إفراط . وقد أحسن شاعر مسلم حين أفصح عن هذا المنهج الإسلامى المعتدل فقال :

أناأنهاها ، ولكن لاأصوم (٢٢) أنا أرعاها ، ولسكن لا أهيم فليلمثا بعبد هــــذا من يلوم

زاهد الهند نعى الدنيا وصام طامع الغرب رعى الدنيا وهام ولنا فى كل ذا حـــــد قوام

أما ما قامتعليه الرهبانية منحياة العزوبة والإنقطاع للعبادة ، والتعذيب الشاق فإن للإسلام موقفا واضحا من كل بدعة منها .

مبالنسبة إلى حياة العزوية واحتقار المرأة ووصفها بأنها شيطان نجمه الاسلام يجعل النساء شقائق الرجال. فتأمل ـ مثلاً ـ قوله تعالى :

د ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها و يكفر عنهم سيئاتهم ، وكان ذلك عند الله فوزآ عظيا ، الفتح (٥)،

وقوله تعالى: • فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض • • • • • آل عمران (١٩٥) •

وة. له تعالى : ﴿ وَهُنَّ مِثْلُ الذِّي عَلِيهِنَ بِالْمُعْرُوفِ ، (٦٧) .

<sup>(</sup>٦٥) الفرقان (٦٥)

<sup>(</sup>٦٦) الصوم المنفى هنا المراد به الحرمان والإعراض عن متع الحياة وليس المراد تنقى الصوم الشرعى مفروضاً أو مندوباً .

<sup>(</sup>٧٧) البقرة (٨٧٧) .

قَالَاتِمُلَام يُضِعُ المُراثَّةُ مُوضَعًا خَرِيمًا ، ويُشْتُونَى بَيْتُهَا وَبَيْنِ أَلَرَجَالَ فَ الفضل اللهم إلا في ما يتفق مع طبيعة كل مفهما من أن لكلُّ مُنهَما لجالاً تُحَاصَاً به يُؤذَى فيه لِسَالِتُه ،

إما أن يُلكُونَ للرجل فضل مَن حيث إنه رَجَلُ ، وَتَحَمَّقُو المَرَأَةُ مِن حيثُ أَنْهَا إِمْرَأَةُ فَذَلِكُ مَا يُحِظَرُهُ الإسلامُ .

وحسب المرأة من الكرامة أن رسول الله ضلى الله عليه وُسلم أوصّى الرجال بها وهو غلى قراش الموت فقال: « استوصوا بالنساء خيراً . .

وكرم الأنهَأَث منهن فقال : له الجنة تلحت أقدامُ الأمهَّات ، لوجعل برها على الولد مضاعفا ، فقد قال لمن نجاء يسأله : من أحق النائن بخسن صبحًا بتى : قال : أمك ، ثم أمك ، ثم أمك . وفى الرابعة قال : ثم أبوك .

أِذِن فَاحتقار الْمُرَأَة الذِّي تَقَرره الرهبأُ نَية العَابِثَة أَنْحَراف خطير لم تأمند به شريعة ، ولا يستحسنه عقل .

# الترغب في الزواج:

في هذا المقام يطالعناقوله تعالى: دفا نكحوا ماطاب لكم من النساء، (٦٨٠. والامر هذا تدول كان للإباحة ما قاينه يتلقمن معنى الترغيب في الرؤاج بدليل قوله تعالى: دما طاب ،

ويأتى فى معرض الإمتنان على الحلق قوله تعالى: ومن آياته أن خلق السكم من أنفسكم أزوراجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ، (٢١٠).

<sup>(</sup>۱۸ النساء (۲۳) . (۲۲) الروم (۱۳) .

والآثار الطهيئة ثنن النو أحى الخلقية والنتلوكية والتربؤية ألى تثر أب على أقار أن الآزواج ، والقراد الفيلة ، والأجواء المبهجة ألو أشيع في الاسر السفيلة الق تحكم علاقاتها توجيهات الاسلام .

و إذا كا فت هذه الآية ترغيبا وتختيبا فى التشامى بالمُترائز من حيث أمر الله فإن لها نظائر فى القرآن الكريم تتحدث عن القرار النفسى ومَا يعودَ عَلَى الزوجين من ذلك الرباظ القطرى الوثيق، تأمل قوله تعالى فى بيان ما يعود على الأزواج من زوجاتهم، وما يعود على الزوجات من أزواجهن:

« هن لباس لسكم ، وأنتم لباس طن ، (٧) تأمل معنى اللباس حيث يوحى بالمهاسة والسنر واكتبال الشخصية والوقاية من الأضرار وهكذا يستركل من الزوجين الآخر وتنتجد مشاعر الوفاء والألفة بينهما ويعف كل منهما صاحبه ويقيه من الأضرار . وعا هو معلوم عند علماء النفس أن السكبت الفرزى ( الجنس ) يؤدى إلى الإصابة بالتوثر العصبي والاتراض النفسية والخواء الخلق الفتاتل . لذلك كان في تعنير القرآن عن الآثار الطيبة الجيلة النائجية عن الرباط الروضي باللباس دلالات معجرة - بحق ت فقد أجل في إيجاز حكم فيضا من المعانى والمقاضد السامية .

وَ إِلَّا كَانَ كُلُ دُلِكُ فِي مُحْيَطُ اللهُ سَرَهُ مَانَ نَصْيَبُ الإِنْسَانَيْ الْوَاعدة وَإِنْ نَصْيَبُ الإِنْسَانَيْ الوَاعدة وَإِنْ نَصْيَبُ الإِنْسَانَيْ الوَاعدة وَإِنْ نَصْيَبُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ اللهُ الْمُحَدِّدُ اللهُ الْمُحَدِّدُ اللهُ اللهُ

، والله جعل له كلم من أنفسيكم أزواجًا ، وجعل لذكم من أزواجنكم بنان وحفدة ورزة كم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون، وبنعمة الله الم يكفرون، (٧١)

<sup>· (</sup>۲۲۳) أَبَقَرَةً (۲۲۳) ·

<sup>(</sup>٧١) النخل (٧٢) البنون : أبناء الرجل المباشرون والحقدة : أبناء أبناء أ

أن أيخل البخلاء في الحياة هو الذي يأخذ من الحياة أكثر ، ا يعطيها . والعازف عن الزواج هو من أبخل البخلاء فقد أخذ منها أكثر ، ا أعطته :

اعطته الحياة أبا وأما ، وأعطاه أبوه وأمه حنانا وعطفا وتربية وهذا دين عليه إذا لم يف بة فيتزوج وينجب ويعطف ويربى فهو من أبخل البخلاء حقا .

انه رعدید جبان یخشی تحمل المسئولیة و یکره تجشم المشقات . أو هو لص یختلس من الحیاة حراما ما کان ینبغی أن یطلبه من جهة الحلال .

#### والسنة الشريقة :

إن موقف السنة الشريفة يتسق مع موقف القرآن تماما . فقد ورد أنه عليه السلام نصح صحابيا نوفيت زوجته أن يتزوج بعد ثلاثة أيام من وفاتها . وبين الحكمة من الإسراع بالزواج بأن الرجل الاعزب يبيت معه الشيطان؟١.

ورغب الشباب . إذا ملكوا القدرة على الإنفاق . في الزواج فقال : « يامهشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فلينزوج · · ، (٧٢) .

وقال: ﴿ الدُّنيا مِنَّاعِ ، وخير مِنَّاعِها الرَّوْجَةُ الصَّالَحَةُ ۗ . أَمْنِ

ولماجا، نفر من صحابته يسألون عن سنته في العبادة بدا لهم لما أخيروا بها أنها قليلة ، فقال بعضهم : لا أثروج النساء ؟ وقال بعضهم : لا آكل اللحم ؟ وقال بعضهم : لا أفام على فراش . . فلما بلغت مقالتهم هذه رسول الله عليه السلام ، قام خطيبا في الناس فقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا . . ولكني أصل وأنام ، وأصوم ، وأفطر ، وأتروج النساء فن رغب عن سنتي فليس مني ، (٢٧) .

<sup>(</sup>٧٧) آخرجه مسلم في كتاب ﴿ النكاح » .

#### التشدد في المادة:

السعى من أجل الدنيا ، وطلب الآخرة مقصدان ساميان فى الإسلام والمنهج السوى هو الجمع بين هذين المقصدين بحيث لا يطفى جانب منهما على الآخر .

فالإقبال على الدنيا وترك الآخرة مذموم · والإنقطاع للعبادة وطلب الآخرة ـ كذلك ـ إنحراف غير مجمود فى التوجيه الإسلامى ، وفى القرآن الكريم وردت تلك الإشارة الحكيمة فى الآخذ بالاســباب الموصلة للرزق الحلال:

« ولا تنس نصيبك من الدنيا ، (٧٤) .

وقد ورد فى السنة الشرايفة كثير من التوجيهات التى تحذر من الإنقطاغ للعيادة و المغالاة فيها :

روى أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا مشدودا بين ساريتي المسجد فقال : ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذا حبل لزينب . فإذا فترت تعلقت به فقال صلى الله عليه وسلم : لا حلوه ؟ ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد عرص .

شدت زينب - رضى الله عنها - حبلا بعمودين من أعمدة المسجد، وربطته بعنقها وهي تصلى تطوعا بالليل. وأرادت من الحبل أن يمنعها من الرقاد إذا غالبها الناس. ورأى صاحب الدعوة أن هذا العمل مضالاة في العبادة. فأمر بفك الحبل ثم أرشد الآمة إلى الإعتدال والتوسط والقصد فليتطوع من كان قادرا على التطوع. فاذا مالت نفسه للراحة فليعطها حظها من الراحة، ولا يتهادى في العبادة.

<sup>(</sup>٧٤) القصص (٧٧) ٠

ولهذا الحديث غطائر وأشباه ، منها أنه دخل المسجيد فرأى رجلا فيه فى غير وقت صلاة ، وتكررت هذه الرؤية فسأل عنه فأجبروم بأنه عابد لله ، فقال : ومن ينفق عليه ؟ . فسألوه : أخه ، قال : أخوم أعبد منه ، ورأى رجلا يمشى متوكنًا على ولديه ، فسأل عن أمره : فقالوا إنه نذر أن يصوم للم، ضاحيا لايستظل ؟ قائما لايقعد ، فقال : ما أغنى الله عن تعذيب هذا نفسه . ثم أمره بإيمام صوامه ونهاه عن القيام والوقوف تحت جرارة الشمس .

ورأى رجلا آخر قد ظلموم من حر الشمس في شهر دمضان؛ لأن الصيام، قد أجهده. فلما علم عليه السلام أنه على سفر وليس له مأوى يؤويه. قال: دليس من البر الصيام في السفر ، (٧٦).

وهكذا يأخذ الإسلام بالإعتبدال وينهى عن الإفراط والتفريط مسآ فياريشريمة لم تصادم فطرة، ولم جمل الناس ما فيدعنت ومهمة قاتلة .

وما من شيء ابتدعته الكنيسة في رهبانيتها إلا جاء الإضلام بتعديله وتهذيبه . ودعا الإسلام عباد الله حيما للتمتع بما الكون من طبيبات ولذا أند. وأياط ذلك كله بعنها أبات فيها للإنهانية سمو ورقعة ويسر :

و ألا المبع خطو اي الشيط إن.

ان نشكر لله نعمه و فضائله ...

وأن لا نُسْرِف في لللذلت ، ولا نشق على أنفيينا في الحرمان ...

وهذا وهذا المديد، والطريق للقويم؛ الأندودي صَادق وأمين من عله أقد، تلتقى فيه الإنسانية فتلتلقى على الحبير عولا خير بعد ذلك يتعلله متطلب ذو عقل واع وفطرة سلفينة، ونشأل في ختام هذه ألجولة:

الله المناهجين أحق بالإقباع لا الرَّ مبانية الادّمرة ؟ أم المنهج الآني الاملى المشرد الدرية المناسك

<sup>(</sup>٧٦) أخرجه مسلم في كيتاب الهما م

## الإعتراف:

بدَّعَةِ اللهِ عَيْرَاف مِن لُوكَذِب البِدِع البَكَيْسيةِ، وَإِن كُلِنت كُلُّ بِدِع البَكَنيسةَ كَا إِذِع البَكَنيسةَ كَا إِذِهِ . وَقِدٍ نَشَائِتٍ هِذِه البِدِعةِ في ظِلْ طَغِيرانِ البَكِنيسةِ الماجِي والروجي .

فن حيث الطغيان المادىأرادت الكنيسة أن يظل الإعتراف موردا غنيا مِن مو اردها المالية .

ومن حيث الطغيان الروحى أرادت الكنيسة أن يظل سلطانها الروحى وللديني مسيطرا على مشاعر الناس فاستخفت عقوطم، وقالت لهم أن المرور إلى الحنة لابد أن يكون طريقها أنها عصابة من أخطر عصابات الإبتزاز في تاريخ البشرية جمعاء ، وقد سخر منهم فلوتير في أحد أعماله الفنية حيث طابل د الكاهن ، لذى جرى بين يديه الإعتراف أن يجلس المكاهن أمام عالمة في خرائم ١٤ (٧٧٠.

وكم بلغ السخف مداه حين عرضت الكنيسة وقصور الحينة وغرفها في المزاد العلمي . وأصبح "بمن الجنة مالمال، بدلا من التقوي والعمل الصالح؟ ١٠

وهذا الإعتراف الذي أعدته الكنيسة مظهر المهاهير العيلاح والتقوي والحصول على غفران الذنوب وتكفير الحطايا، هذا الإعتراف ينهى عنه الإسلام، فالإعتراف بالذنب إذاعة للذنب ونشر بعد أن ستراقه المذنب فإذا بالمذنب يفضح نفسه بنفسه وقد جاء في القرآن الكريم،

د إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول . . ، وإذاعة الذئب نوع من أنواع الجهر بالسوء . والسنة الشريفة تجعل التحدث بالذنوب ـ التى سازها الله ـ ما نعا من غفران تلك الذنوب وفى ذاك ورد :

<sup>(</sup>۷۷) قصة الفلسفة (۳۲۵) مرجع سبق ذكر.

وكل ذنوب أمتى عسى أن تغفر إلا الجاهرين . . ، وفسر المهاجرين بأن الرجل يذنب ذنبا بالليل فيستره الله ثم يصبح هو يحدث الناس به ١٢ .

فالذنب الذي يذيعه صاحبه ذنهان : هو ذنب فى حقيقتمه وذنب آخر

وعلى المجاهر إذا أراد أن يتوب أن يستغفر الله من ذنو به ، ثم من المجاهرة بها .

هذا هو الإسلام دين الفطرة التي فطراقة الناس عليها . لا يقيم و اسطة بين القة وبين عباده . فلا كها نة ولا استخفاف بالمقول ورجل الدين أو عالم الدين في الإسلام : يعلم المسلم كيف يعبد ربه أما الكاهن في المسيحية فيدعى أنه بو اسطته هدو يعبد العابد دبه ، والفرق بين النظر يتين كالفرق بين النود والظلام ، وبين السهاد والأرض .

لأن الإسلام شريعة الله الحقة ، جاء بها وحيه الأمين ، وبينها للناس وسوله الكريم .

أما السكنيسة فقد أضاعت وحى الله، ووضعت للناس دينا من صنعها هي. ولذلك باءت بالفشل حتى في المجتمعات المسيحية الخالصة، وكان لابدأن تبوء بالفشل، لأنها واجهت الناس بما ألغى عقول الناس، وصدم مشاعر الناس. ١١٠.

## القـــرار أو المصير

قدمنا لك تصويراً أمينا لمعتقدات المسيحية التي أفرزتها الكنيسة على مر العصور الفابرة . ولم يبق إلا أن نقف أمام القرار النهائي فيها ، أو المصير الذي صارت إليه . ونقدم بين يدى هذا القرار كلمة حكيمة لاستاذنا عباس محمود العقاد رحمه الله حيث يقول :

د ان بهبط دین وعقیدته فی ، الله ، عالیه و ان یعلو دین وعقیدته فی الله هابطة ، و الدین الذی قدمته السكنیسه للناس قد منی بحظ و فیر من هبوط العقیدة فی . الله ، فقد جعلت ، الله ، مركبا تركیبا غرببا من عناصر غیر متآلفة ، صارت فیه كن بحاول أن يخدع الناس بأن هناك ، عمود آ ، مستویا مكونا من ، الما ، السائل ، و الما ، السائل فیر متماسك ف كیف یقوم منه عمود من غیر حو اجز تمسكه و تكفه عن السیلان ۱۶ و لما هبطت العقیدة فی دانته فی دین السكنیسة هبطت كل الطقوس و مراسم العبادة فیها ، فقد د عجزت السكنیسة عن أن تقدم تفسیر ات مقنعة لا لحقیقة الدین الذی قدمته لاناس، و لا لاسر از السكون و ظو اهر الحیاة ، و عجزت بعد ذلك ان تحتفظ و لا توجیه لما و اجهها عدو ان لدودان :

## العدو الأول:

زعماء الإمبراطوريات وملوك الشعوب ورؤسائهم . .

وقد خضعت المكنيسة أمامهم ورضيت مفصل الدين عن السياسة . وانتج عن هذا « مثنوية الإنسان ، فروحه للكنيسة ، وجسده للسلطان ؟ ! ره – النصوص القدسة ،

#### المدو الثاني:

العلماء والعقليون . وهؤلاء صمدوا حتى أشعلوا فار الثورة المسلحة مند الكنيسة \_ كا سيأتى قريبا بإذن الله \_ وبذلك توارت الكنيسة ورضيت من الغنيمة بالإياب ، لأنها لم يعد فيها شى، يخرى . وقد برهنت \_ بكل وصوح \_ أنها غير صالحه للريادة وقيادة الحياة . . ١١٦

# المالمان

العلمانية ، ثقال خضراء الدمن التي فسرت في الآثر المشهور بأنها المرأة الحسناء في المنبت السوء . أي أن لها ظاهراً براقا خداعا ، وباطنامعتها منفراً خطاهرها البراق الحداع أنها منسوبة إلى العلم والعلم من أجمل وأطيب المواهب والملد كات الإنسانية .

وبأطبا المهتم المنفر أنها تسعى جاهدة لحرمان الإنسان من أكبر تعمة والجلما وأخلدها في الوجود، وهي : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

أن العلم ينتشل الإنسان من لجج الظلمات إلى ساحات النور الرحيبة .

أما العلمانية فتبدأ رحلها مع الإنسان من العسلم لتضعه في بحر من الطلبات ١٤.

ونسبة العلمانية إلى العلم أكذوية الأكاذيب فى حضارة أوربا الحديثة وكم فى الحضارة الأوروبية الحديثة من افتراءات وأكاذيب؟ ١

وللعلمانية صوابط وتعاريف فى معاجم الفرب العامة والخاصة سنرجى. الحديث عنها إلى موضعه من هذه الدراسة . أما الآن فنقدم تصويراً موجزا لهما ليسكون حديثنا عنها عن شىء معلوم ؛ لأن الحديث عن المجهول لايقيد .

## المراد من العلمانية:

إن المراد من العلمانية في أوجز تصور لها هو المهارف والعلوم المصادة لافكار الكنيسة وتصوراتها في أوروبا في القرون الوسطى . أو قل هي

المعارف والعلوم المضادة للأفكار والمعارف الدينية التي قدمتها الكنيسة للناس T نذاك .

فالعلمانية كانت تقف فى الجانب المضاد للدين. ويجب أن يتذكر القارى. أن المراد بالدين الذى ناوأنه العلمانية وقتذاك إنما هو دين الكنيسة لاكل دين.

ويدخل فى معارف العلمائية بهذا التحديد بد كل اكتشاف علمى جديد عن الحكون ومظاهره فى الجو والبحر والبر، فى الفلك وفى الطبيعة، وفى علم الإنسان، فى الأرض وفى النبات والاحياء، فى السكياء وفى الاجتماع وفى علم النفس، وفى التاريخ وفى الآثار.

كما يدخل ميه المباحث العقلية والقيم الفلسفية فى شى قصـــايا الفـكر ومشكلات الحياة .

وتتجلى مظاهر العلمانية بكل دقة فى الفلسفات المادية الحسية البحتة ، الى السكون روافدها ومكوناتها الحواس الحنس :

## البصرُ ، السمع ، اللس ، الذوق ، الشم .

فقد حصرت المادية الحسية مصادر المعرفة الإنسانية فيها يدرك عن وأحدة من هذه الحواس، وأنكرت وجود مالاً يدرك بواحدة منها وأطلقت عليه عالم ما وراء الطبيعة أو الميتافزيةا.

ولكل من هذه المذاهب والاتجاهات والأيديو لجيات رواد وأنصار، وخصوم ومعارضون.

وظذا العُلمانية أسباب دعت إلى ظهورها . ثم شيوعها و انتشارها وغلوها. اسباب ظهور العلمانية :

من اليهيهر جداً حصر أسبابٍ ظهور العلمانية في قائمتين كبيرتين . ثم انفسام (حدى الفائمةين إلى محموعتين بينهما صلات وافتران : القائمة الأولى : فقدان الثقة في الكنيسة في كونها مصدراً للمعرفة ، وسلطة للتوجيه .

القائمة الثانية: نمو البحث العلمي المضاد للفكر الكنسي الديني، وانبهار النفاس بنتائجه القريبة من الفهم والإدراك. وصدق كثير من معطيات هذا البحث العلمي الحديث.

وهذه القائمة نوعان:

الأول: مباحث علمية أسفرت عنها ملاحظات ونجارب صحيحة فكانت متاتجها مقبولة، ولم يعقبها نقد يزعزع في صحتها أو يفقد الثقة فيها.

والثانى: فروض علمية بنيت على غير أساس، أو على شبهات واهية فلم تسلم من النقود والطعون التي هوت كيانها، وأطرحتها من الحقائق العلمية الثابتة. ولكنها - مع هذا - أسهمت إسهاما كبيراً فى ظهور العلمانية كمصدر وحيد - عند أصحابها - للمعرفة دون ما سواها من مصادر وليديو لجيات . ١٤

و إليك الحديث مفصلا عن كل ما أوجرناه في هذه المقدمة. وبالقدالتو فيق ومنه السداد .

#### فقدان الثقة في الكنسة كصدر للمعرفة:

لا أرانا فى حاجة إلى كلام طويل فى هذا الصدد، نقد وقفنا مع الفكر، الدينى الكنسى وقفات ناقدة فاحصة فيها تقدم، واعتمدنا فى نقدنا على أسس سليمة تاريخية ودينية وعقلية وواقعية وعلمية . واستشهدنا بنقود الأصحاب الفكر الحر من علماء مسيحيين ونقاد موضوعيين منهم . والنقد الذى وجووه الى الفكر الكنسى شما :

١ مصادر المسيحية ونصوصها المقدسة .

٧٠ ــ العقائل التي أثبت إليها الكذيسة وحاولت فرصها على الناس.

- ٣ ــ الأسرار الكنسية وطقوس العبادة -
- ع ــ منزلة رجال الدين و الاكليروس ، في البغاء الكنسي
  - استخفاف الكنيسة بعقول الناس.
  - تفسير اتها الفربية لحقائق الأشياء -
- ٧ ــ عجزها التام عن امتناع معارضيها وأثباعها على حد سواء .
  - أول تمرد على الكنيسة ـ أو حركة الإصلاح الديني:

ظلت العكنيسة تتمتع بالسلطان السكامل والسيادة العليا في أروبا، وبخاصة بعد أن هادنت عدوها اللدود المتمثل في الملوك والرؤساء، ووافقت على مبدأ مفصل الدين عن السياسة ، وبذلك ضمنت العكنيسة بقاء سلطانها الروحي واحتكارها للمعرفة ، باعتبارها المصدر الوحيد لها .

ولما تفاقم خطر الكنيسة ، واستفحل داؤها ظهرت حركة عرفت بحركة الكنيسة الإمسلاح الديني ، وهي في الواقع أول تمرد عنيف على فكر الكنيسة ومعتقداتها وتصوراتها الهزيلة في كل ماقالت به .

## لوثر والإصلاح الديني :

تنسب حركة الإصلاح فى أوربا إلى مارتن لوش وإلى كلفن من بعده . والواقع أن لوثر قام بعب ضخم فى هذا المجال ولكنه لم يسر فى الطريق إلى النهاية المرجوة من رجل مثله كافح كفاحا مرآ من أجل الإصلاح الذي رآه .

وتتلخص حركة الإصلاح الذي قام به كل من لوثر وكلفن في الخطوات الاتيــة:

- ه إبطال الأحكام الق صدرت من البابوات ولم يكن لها أصل في الكتاب للقـدس .
- ه محاربة مكوك الغفران، وحق الغفران الذي زعمه البابوات لا نفسهم.

- - « نادت بضرورة تزويج الكمهنة والقضاء على حياة العزوية .
    - ه إنكار عبادة الصور والنمائيل وبطلان السجود لها .
  - ه إنكار استثنار البابوات بتفسير وفهم الكتاب المقدس (١).

و إذا كان لوثر قدخرج على السكنيسة وعقائدها الموروثة . فإنه ظل ممها فى خطأ جسيم وهو أن مسائل الإيمان منحة من عندالله فلا يجوز أن يكون للعقل حكم فيها .

وعلى أية حال فإن لوثر وكلفن قد نزعا ثوب المهابة عن الكنيسة وفتحا بابا خطيراً فى النمرد عليها وافتقادها سيطرثها على الهامة والخاصة على حد سواء.

ويصور ولز هذا الانحدار الذي وصلت إليه السكنيسة بعدحركة الإصلاح فيقول :

ومما تجدر الإشارة إليه أن المصلحين وغيرهم ممن تمردوا على الكنيسة كانو يوجهون جل جهودهم إلى محاربة الكنيسة وحدها . ولم تتعرض لكثير من القضايا المهمة كعقيدة التثليث ، وتحريف إنجيل المسيح عليه السلام

<sup>(</sup>١) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (٢١٠) وما يعدها .

<sup>(</sup>٣) معالم تاريخ الإنسانية (٣: ٩٨٩) وما بعدها .

والخطيئة الموروثة . ولذلك فإن حركة الإصلاح وقفت دون أن تحقق أسمى غاية كان من الممكن أن تصل إليها .

## معاداة المكنيسة للعلم:

إذا عددنا حركة الإصلاح الدينى أول سبب هتم للناس باب التمدد والخروج عليها فإن هنداك سببا ثانيا أزكى روح المكراهية فى الكنيسة وتعاليما، وهو معاداة الكنيسة للعلم واضطهادها للعلماء، واعتبار كل كشف علمي وإن كان صحيحاً هر علقة وكفراً.

وما يذكر من الحوادث الصغيره فى هذا المجال أن مهندس بلدية فى ألما فيا كان قد اكتشف أو اخترع مصباحاً يضاء بالزيت ليلا، فاعتبرته الـكنيسة مهرطة اوقضت عليه بالحرمان. وعللت حكمها بأن الله أراد الليل ظلاما وأراد النهار منياء. وأن أية محاولة لإمناءة الليل إنما هى تمــرد على إرادة الله ..؟ ا (٢).

ولسنا ندری ماذا کانت ستری الیکنیسة لو حدث اکتشاف الـکهرباء فی عهدها الذهبی وفی أوج سلطانها ؟ !

## الـكشوف العلمية الحديثه:

من العوامل التي كانت مختبراً صعباً للكنيسة البحوث العلمية التي أسفرت عن حقائق كونية بالغة الأهمية ، وكان لها نصيب من الصحة .

وفى مقدمة هذة الكشوف نظرية كوبرنيق ( ١٥٤٣م ) الفلكية ، والتي تقصى بأن الشمس هي مركز البكون ، وأن الآرض تدور حولها ،وكذلك بقية الكواكبكانت هذه النظرية بمثابة قذيفة فجرت في هيكل الكنيسة ووضعتها أمام أعقد مشكلة في تاريخها الوسيط .

<sup>(</sup>٣) العلمانية (١٥٧) مرجع حابق .

فقدكانت الكنيسة تعتقد أن الأرض هي مركز الكون ، وأن الشمس هي التي تدور حولها قاطعة المسافة ما بين شرقها وغربها في نظام محكم . وقد ورثت الكنيسة هذه العقيدة عن نظريه بطليميوس ، وأخذت بها وجعلتها حقيقه من حقائق الدين .

ولم تفتح الكنيسة صدرها فتقارن بين النظريتين وتأخذ بالصحيح منها وإنما سارعت بإلقاء القبض على كوبرنيق وقدمته لمحاكم التفتيش وهو فى سن الشيخوخة . وقبل إصدار الحكم عليه عاجلته المنية وفو تت على المكنيسة فرصة الانبقام والتأديب والتشبى .

وصادرت الكنيسة كتاب كوبرنيق (حركات الآجرام السماوية) وقالت ان ما فيه إنما هو وساوس شيطانية مغايرة لروح الإنجيل. ١٤٠٠

وظنت الكنيسة أنها أحكمت قبضتها على الأمر ، وأنهـا وأدت نظرية كو برنيق في مهدها .

و بعد قليل من الزمن قيض الله رجلا آخر يبعث نظرية كوبر من جديد، وهو جردانو برونو . وإذا بالسكنيسة تهب من جديد وتلق به فىالسجنويظل الرجل مسجونا ست سنوات ثابتا على رأيه . فاضطرت الكنيسة إلى أن تحرقه وتسحق عظامه وتذريها وهى رماد فى الهواء ، ليكون عبرة لمن سواه من العلماء والماحثين ١٠٠٠!

#### من النظر إلى العمل:

لم تو قف إجراءات الكنيسة تدفق العلوم ، ولم تخف قلوب العالماء . فقد استمر البحث العلمي في التقدم ، و تبنى العالم الفلكي جاليليو النظرية الفلكية السابقة ، وخطا بها خطوة واسعة إلى الأمام .

اخترع جاليليو هذا جهازه الخطير . المرقب، او . التلسكوب، وأيد به

عملياً وتنجر ببياً ما نادى به كوبر وبرونو نظرياً من قبل. فأسرعت الكنيسة. بإلقاء القبض عليه، وتقديمه للمحاكمة.

وقعنى عليه سبعة من الكرادلة بالسجن ، وأمروه بتلاوة مزامير الندم السبعة كل أسبوع طوال ثلاث سثوات (٤٠) .

وخشى الرجل ، وهو شيخ مسن ، أن تفعل به الكنيسة مثلما فعلت بهرواو من قبل فأعلن ارتداده ـــ ظاهريا ــ عن رأيه ، أعلنه وهو منحن على ركبتيه أمام رئيس الحكمة ، وهو يقول :

والكتاب المقدد المامي السبعين من عمرى . راكع أمام فخامتك ؟ 1 والكتاب المقددس أمامي ألمسه بيدى : أرفض وألعن وأحتقر القول الإلحادي الخاطي، وبدوران الأرض ، وأتعهد مع هذا بقبليغ المحكمة عن كل ملحد يوسوس له الشيطان بتأييد هذا الزعم المصلل . (٥) .

وبهذا الأسلوب القمعى كانت تتعقب الكنيسة كل عالم يكتشف ظاهرة جديدة من ظواهر الحكون . ومن الملاحظ أن الكنيسة لم تحكن تسمح عناقشة الكشف العلمي على الإطلاق ، بلكانت تستخدم سلطتها العانية في مصادرة كل ماتراه خارجا على فكرها وتعاليها .

ومن الطريف أن جاليليو - كا تذكر المصادر - أخذ يردد في صوت عافت وهو خارج من المحكمه هذه العبارة :

· ومع ذلك فإن الأرض هي التي تدور ، (٢) ؟ 1

#### نيوتن والجاذبية :

كانت وفاة جاليليو هي ١٦٤٢ م وفي هذه السنة نفسها ولد إسحق نيوتن ٪

- (٤) تاريخ ميالم الإنسانية (١٠٠٨) مرجع سبق ذكره.
- (٥) النزاع بين الدين والفلسفة (ه ٧) د/ توثيق الطويل .
  - (١) عظاء الإنسانية مائة (١)

و.كأن القدر قد جاء به تعويصا عن جالبلبو ليبكون امتداداً له في الكشف عن معارف جديدة بما أودعه الله من أسرار في كو نه النسيح إذ على يد نموتن هذا ظهر قانون الجاذبية الذي ذاع صيته وكان له وقيع قوى انبهر له رجال الدين وغير برجال الدين من الطبقات التي نالت حظا وفيرا من الثقافة .

وفى هذا الوقت الذي أعلن فيه نيوتن عن نظرية الجاذبية كانت المحوث قد وصلت بنظرية كوبرنيق وبرونو وجاليليو إلى درجة اليقين . لدلك كان انتصار نيوتن انتصاراً مصاعفا ، وزادت ثقة الناس فى كثرو فات العلماء . وازداد تدهور السكنيسة و تداعت معارفها واحدة بعد الأخرى ومع أن نيوتن كان مؤمنا بالله فإن رجال السكنيسة حاربوه واضطهدوه وقالوا : إن نظريته تؤدى إلى إنكار عناية الله . وكانت السكنيسة صادقة في هذا الترقع سكا مباتى ـ إلا أن صليدة إلى يشفع لها أزاء قصورها وجحودها فى هذا الجال .

فلو أن الكنيسة استغلت هذه الكشوف فى الدعوة إلى الإيمان ، واستطاعت أن تربط بين هذه القوانين وبين القدرة والحبكة الإلهية لتغير مجرى الثاريح الديني فى أوروبا ، ولـكنها لجأت إلى مصادرة الفكرة ولم تجد هذه المصادرة شيئاً أمام صدق الكشوف وظهور آثارها .

وللى هماكان فقدان الثقة فى الكنيسة قد بلغ مداه ، وأتجه الناس بعامة والمثققون بخاصة إلى مصادر جديدة للمعرفه ، وأداره ا ظهورهم الكنيسة وأذنت شمسها بالغروب.

وفى القرن السابع عشر اكتملت النظرية العلمية المعادية للكنيسة ، وراجت فى جميع الأوساط ، وأسفرت عن نتائج وانجاهات بالغة الأهمية والخطورة ، وقد لخصما رتراندرسل فى الحقائق الآتية :

١ ـ إن تقرير الحقائق يحب أن يقوم على الملاحظة والتجربة ، لا على الرواية غير المؤيدة ( يعنى النصوص الدينية ) .

٢ ـ إن العالم غير الحيو انى ـ الجمادات ـ متفاعل فى نفسه مستبق لنفسه ،
 وتنطبق كل التغيرات التى فيه مع قو أنين الطبيعة .

٣- إن الأرض ايست مي مركز الكون ، وأن الإنسان قد لا يكون الهدف من وجودها إذا كان لوجودها أي هدف ، وفوق ذلك فإن فكرة الهدف فكرة لافائدة منها من الناحية العلمية (٧) .

أحدهما: ظهرت ـ ولأول مرة ـ القوائم البابوية التي ذكرت فيها أسماء الكتب المحرمة قراءتها واقتناؤها، وكان من بعثر عنده على كتاب منها يقدم لمحاكم التفتيش بلارحمة ٢٠١٠

والثابي: متأبعه العلماء والمبالفية في اضطهادهم وتعذيبهم بكل ألوان

وأسفرت هذه التحديات عن نتائج لم تـكن في صالح الكنيسة ، بلزادت من الفجوة بينها وبين الناس عامتهم وخاصتهم ، وارتفعت الأصوات في كل مكان تندد بالطفيان الـكنسى .

وأسهمت المكشوف العلمية فى إيجاد فكر لا دينى ، بدأ ضعيفا فى أول الأمر، ثم قوى واشتد بمرور الآيام ، ونتج عن ذلك إنجاهان كبيران كل منهما يدعى أنه المصدر الوحيد للمعرفة بعد سقوط السكنيسة من هدا ألجال ، والإنجاهان الجديدان هما :

<sup>(</sup>٧) أثر العلم فى المجتمع (٦) برتراند رسل: ترجمة د. تمام حسان.

الآول ـ الإتجاه العقلى أو القول بسيادة العقل . -----الثانى ـ الإنجاه الوضعى أو القول بسيادة الحس .

## سيادة العقل أو عصر التنوير :

كان ظهور هذا الإتجاه رد أهل مباشر لفقدان الثقة ، فى الكنيسة باعتبارها مصدرا وحيدا للمعرفة ، وقد سميت الفترة التي ظهر فيها الإنجاه العقلى فى قاريخ الفلسفة الأوربية به دعصر التنوير ، وتحديده الزدى هو النصف الثانى من القرن الثامن عشر ، ويغلب على الفكر العقلى فى قلك الفترة المضادة للدين ومناو آنه بعد الفشل الذريع الذى منيت به الكنيسة أمام التغيرات المفاجئة التي ظهرت على ساحة الفكر آنذاك .

والمحور الذي تقوم عليه الفاسفة العقلية ، او المثالية كما يطلق عليها هو: أن العقل ـ وحده ـ هو مصدر المعرفة اليقينية الصحيحة ، وأن له ألحق فى الإشراف على كل اتجاهات الحياة وما فيها من سياسة وقانون وأخلاق ودين، وأن الإنسانية هي هدف الحياة للجميع، وليس الله أو المجتمع الحاص أو الدولة ،

وقد يطلق على هذه الفلسفة: دعصر الإيمان الفلسنى بإله ليسله وحى وليس بخالق للعالم و وهو العقل . أى أنه يؤله العقل وفى نفس الوقت لايدعى أن للعقل ـ الإله الجديد ـ وحيا ، ولا هو خالق للعالم(^) .

## رواد هذا الأبحاه:

وكان لهذا الإتجاه رواد وأنصار: فولتير فى فرنسا دوبيلى ولا مترى . وولف فى ألمانيا ولسنج - ولوك فى انجلترا . وغيرهم كثيرون .

<sup>(</sup>A) انظر : الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ( ٣٠٢ ) د / محمد البهي .

#### الإفراط في سلطان العقل:

اتسم عصر التنوير في الإسرافي في سلطان العقل، ورأوا فيه مصدراً وحيداً كافيا لحل كل الفاز الحياة وأسرار السكون، ومن أعدى أعدى أعداء السكنيسة في عصر التنوير الفيلسوف الفرنسي فلوتير، فقد نقد واقع المسيحية المتقليدين إدذاك نقداً مرآ، وضم إلى النقد الأسلوب الساخر اللاذع الذي تطاول به حتى على الذات العلية ، الله ، ولسكن يمكن الاعتذار عنه بأنه إنما كان يعنى الذي تتصوره الكنيسة ، وليس ، الله الذي له الكمال المطلق ، وقد دعا فلوتير إلى دين جديد وإله جديد غير دين الكنيسة وغير إله الكنيسة وغير

ذلك الدين هو الدين الطبيعي ، أما الإله فهو الطبيعة نفسها . وكانوا يصفرن الطبيعة ، الإله ، بأنها ، إله جذاب ، لا رجال دين فيه يأتون بالعقائد الطلسمية والاسرار لللغزة ، الذين يستعبدون الناس لحسابهم .

وفولتيركان يوجه نقداً لاذعا للكتاب المقدس بمهديه القديم والجديد . وهو فى الواقع نقد موضوعي مدعوم بأجلى الأدلة .

**وتراه يعلق على معلومات التوراة الجغرافية المغلوطة فيقول :** 

، من الواصح أن الله لم يكن قويا فى المجفر افيا ي<sup>رم</sup>؟ .

ولم يكن فولتير كافرآ ملحداً ، بل كان بمن يرون ضرورة الإيمان بالله. أما الوحى فأنكره مع من أنكره من مثل : بوب وآخرين . ولكن هذا م. الإيمان لم بكن كملا فثلا أنكروا الوحى، والسبب في ذلك أنهم لو أثروا به الزم من الإقرار به صحة مدعيات الكنيسة .

وكذاك كانو ا يؤمنون بأن ، الله ، شببه بصانع الساعة الذي لم يكن له تمديير فيها بعد خروجها من يده ١٤

<sup>(</sup>٩) قصة النزاع ( ١٩٠ ) مرجع سبق ذكره .

وهكذا ترى الإفراط فى سلطة العقل قد قاد بعض العقليين إلى ما يقرب من الكفر والإلحاد ، أو قاد بعضهم إلى الكفر والإلحاد فعلا . ويعض العقليين على الرغم من جعله العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة دونما سواه فإنه أخرح قضايا الإيمان وفى مقدمتها واقه ، من سلطان العقل . ومن أشهر من قال مهدا العياسة فى الألماني و دبكارت ، ولكنه لم يخرج ، الله ، وحده من سلطان العقل ، بل أخرج كل العقائد السكنسية والنصوص المقدسة وكان يرى أن لا مضايقة بين العلم والدين ، ولا سلطان لاحدهما على الآخر ويخالفه تماما الفيلسوف جون لوك فقد أخضع الدين العقل عند النعارض فقال : من استبعد العقل ليفسح للوحى بجالا فقد نور كليهما . ، (١٠).

وعلى كل فإن الإنجاه العقلى المثالى فى عصر التنوير لم يقف موقفا محموفة أمام قضايا الإيمان والدين. والسبب فى ذلك كه فشل المكنيسة فى عرض الدين كا أنزله الته. فقد واجهت الناس مواجهة هزيلة ببضاعة أكثر مافاسد، فهى وحدها المستولة عن هذا الردى وعا نجب الإشارة إليه أن النزعة الإلحادية أو الشبيهة بالإلحاد لم تسكن ذائعة ولا منتشرة بين عامة الشعب، فقد ظل الشعب مؤمنا فى عصر التنوير وإن فقدوا بعض الثقة أو كل الثقة فى المكنيسة ،

و معاداة العقل للدين المسيحى فى ذلك الوقت كان لها الآسباب المعقولة التي أشرة إليها مع ملاحظة أن المراد من الدين الذى عاداه العقل هو الدين الذى كافت تمثله المكنيسة وليس كل درن ، ومن المعروف أن الدين الذى كافت مقدمه المكنيسة للناس ليس له من حصائص الدين الصحيح إلا بجرد النسمية . أما هو فى الواقع فإنه « توليفة ، قد صفعها البشر من عناصر غير متبعافسة . والعقيدة لا تصنع وإنما هى تتاتى عن الوحى الصادق الامين ، متبعافسة . والعقيدة لا تصنع وإنما هى تتاتى عن الوحى الصادق الامين ، وهذا مالم يكن له وجود قط فى الواقع الكنسى ، . ١٤

<sup>(</sup>١٠) قسة النزاع ( ٢١٤ ) مرجع سبق ذكره ٠

#### سيادة الحس:

انتهى عصر التنوير العقلى بانتهاء القرن الثامن عشر تقريباً بعد أن دام نصف قرن ، وكان موقفه من الدين ( المسيحية الكاثوليكية ) و دوجا . منهم من اعتدل فى الخصومة معه كديكارت ، ومنهم من بالغ كفولوتير . وأياكان الأمر فإن عصر التنوير العقلى كان قد انتزع القيادة والتوجيه من الدين ، وادعى أن العقل ـ وحده ـ هو مصدر المعرف ـ الحقة ، ولا شيء سواه .

ومنذ بداية القرن التاسع عشر ظهر على الساحة منافس خطير للدين وللعقل معاً . وهذا المنافس كان له وجود قبل القرن التاسع عشر ولكنه لم يظهر كذهب له فلسفة خاصة به بين المذاهب الفلسفية فى أوربا إلا فى أو اثل القرن التاسع عشر . الا هو ، سيادة الحس ، أو ، الوضعيه ، كما أطلق عليه واشتهر به .

وأصحاب هذا المذهب يقولون: لا الدين ، ولا العقل ممكن عن طريق واحد منهما الوصول إلى المعرفة اليقينة. وإبما المصدر الوحيد للمعرفة هو: الملاحظة والتجربة الى موضوعها المادة وحواصها المختلفة ، وطريقها أو أدوانها الحواس الحس . فما يدرك بالحواس هو الموجود ، ومالا يدرك بالحواس فغير موجود ، وإنما هو خداع ووهم من الأوهام . ؟!

#### دعاه الوضعية المادية .

ينسب هذا المذهب إلى الفيلسوف الفرنسي أوجست كو قت في القرن التاسع عشر ( ١٧٩٨ - ١٨٥٧ م ) وكان لهذا المذهب نواة منذالقر بالخامس قبل الميلاد على يد الفيلسوف الأسكتلندي هيوم ( ١١ ١٧ - ١٨٨٦ م ) واسكنه لم يستفر إلا على يد أوجست كو نت، وكان يعرف قبله بالمنهب التجربي أما في عهده فعرف بمذهب الوضعية . وإليها تنسب الغزعات المادية الق جاءت فيها بعد كالمادية الجدلية أو الشيوعية - كما سياتي .

الأساس الذى استخلص منه كوات هذا المذهب أنه نظر إلى تاريخ للمعرفة كما يقول فندلبند فى تعليقه على فلسفة كوانت ، وقد فهم من النظار فى تاريخ المعرفه الإنسانية أمها مرت بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: كان مصدر المعرفة فيها هو الدين أو الوحى الإلهى.
والمرحلة الثانية: كان مصدر المعرفة فيها الميتافيزيقا أو العقل أو الفلسفة

أما المرحلة الثالثة والأخيرة : فإن مصدر المعرفة فيها هو د الواثعية ع .

وهذه و الثلاثية ، وضعهاكو نت التكون بمثابة القانون الذي يؤيد مذهبه الوضعي الذي يقضي بأن ماده الطبيعة وأعمال الملاحظة والتجربة فيها هي وحدها الموصلة للمعرفة الصحيحة ، وليس الدين ولا العقل .

وقد تشبث ماركس بعد كو نت بهذا الفرض التطورى وطقه في بجال الاقتصادكما طبقه كونت في مجال المعرفة .

ويقدم الوضعيون أسما با وتعليلات لفرضهم مذهب الوضعية كمصدر وحيد للمعرفة ومن تلك الأسباب والتعليلات :

ر سـ فشل الكنيسة فى تقديم تفسير صحبح المعرفة وانحطاط المعرفة التى كانت تتبناها طوال فترة سياستها .

و فشل الفلسفة العقلية المثالية بدورها و إفلاسها فيما دعت إليه . فقد كانت الفلسفة العقلية المثالية تسمى لإ ماد الدين ــ الكذيسة ـ عن توجيه الإنسان ولكنها عادت على يد بعض أقطابها مثل . هيجل ، إلى تأييد الوحى و الدين من جديد (18)

<sup>(</sup>۱۱) الفسكر الإسلامى الحديث وصلته بالإستمار الفري (۲۹۹) مرجع سبق ذكره .

وانتهت الفلسلفة الوضعية إلى نتائج جد خطيرة ، فقد أفكرت الوحى ـــ جملة ـــ كما أفكرت وجود الحالق ، الله ، ودعت إلى إحلال العلم الوضعى (الحسى) محل ، اللاهوت ، وأن يكون هدف الإنسان هو ، الإنسانية ، بدلا من ، الله ، ،

وقد رأيت أن كل من كتب عن فلسفة أوجست كونت قد أجمعوا على أنه وإن هدم دينا هو دين الكذيسة (المصنوع بمعرفة آبائها) فإنه لم يستطع أن يتخلص من فكرة الدين مطلقا ، بل اخترع دينا بدل الدين الذي عاداه . وجول الإنسانية هي الإله الجديد بعد أن أنكر و إله ، (١٥٠ السكنيسة . ومؤدى هذا أن الدين والتدين ضرورة فطرية عند الإنسان لا يستطيع مد وإن حاول الإنفكاك عنها .

#### الثورة الفرنسية:

رأينا أن كلا من الفلسفة العقلية المثالية ، والفلسفة الوضعية المادية كانتا رد فعل نظرى على سلوك الكنيسة وإحكام قبضتها على مقاليد الأمور ، وأن كلا منهما : الفلسفة العقلية والفلسفة الوضعية كانت تعمل جاهدة على إزاحة السلطان البابوى عن القيادة والتوجيه . الفلسفة العقلية فى عصرها إدعت سيادة الحس أو الواقعية العقل على ما عداه ، والفلسفة الوضعية فى عهدها إدعت سيادة الحس أو الواقعية عنى ما عداها . وفى كلا العصرين : العقلي والواقعي المادى كانت المعركة هادئة من جانب خصوم الكنيسة هادئة من جانب وعنيفة من جانب آخر : هادئة من جانب خصوم الكنيسة مما كانوا يشهرون فى وجهها إلا سلاح الفكر والبرهان والجدل .

وعنيفة من جانب الكنيسة فإنها لم تكن تحاور وإنما تصطهد . ولم تكن تسمع وإنما تسجن أو تقتل أو تصدر أحكام الحرمان والطرد من ملكوت السموات؟ 1

<sup>(</sup>١٢) ينظر : تاريخ الفلسفة الحديث للأستاذ يو ـ ت كرم (٣١٤)

والخط الفكرى لم يتوقف رغم الاضطهاد والتعذيب . والكنيسة لم تهادن المفكرين و المهرطفين ، ومحاكم التفتيشكان أكثر عمرانا بنزلائها من الدور والمنازل .

وفى أو اخر القرن الثامن عشر لم يكتف خصوم الكنيسة بلغة الفسكر والعلم والبحث فحولوا الصراع إلى صدام مسلح ، وكانت الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ م تعلن غضبتها العارمة على أساليب القمع والإضطهاد والتنسكيل ، وعلى سحب الجهل التي خيمت على ربوع البلاد ، وعلى الطغيان السكنسي بكل صوره : الديني و الروحي والسياسي والمالي والاجتماعي . ولم يكن المستهدف من قيام الثورة القضاء عنى سلطان السكنيسة وحدها ، بل كان ملوك الإقطاع وأثمة الإستبداد السياسي من الأهداف التي قامت الثورة من أجلها . وإد الشمار الذي كان ينادي به الثوار لأبلغ وأوجز إعلام بالأهداف السكيري

#### « أشنقو ا آخر ملك بأمماء آخر قسيس » .

وقد حققت الثورة أهدافها ، ودخلت أروبا في عصر النهضة بعد طول ظلام وأزاحت السكابوس الذي كان جائما على صدرها ، وسقط سلطان السكنيسة إلى الأبد ، وانسكش سدنها داخل جدرانها وانحسر المد الذي كان يتدفق نحوها . وحدث دلك التحول الخطير في حياة أوروبا في كل مجال من عجالات الحياة .

# النتائج الخطيرة الى أسفرت عنها الثورة:

الفورات ـ دائما ـ من أبرز أسبابها السكبت والتبرم النفسى ، وحين يجد مناحب السكبت متنفسا وفرصة على مضطهديه فإن رد الفعدل يقع عفويا ، والعفوية تؤدى إلى الاشتطاط وعدم الروية والإتزان ، وهذا هو ما تتسم يه الثورة الفرنسية فما نرى ،

. فقد كانت ثورة باطشة عارمة غشوماً ، لم تفرق فى ماذا ينبغى عمله وماذا ينبغى تركد . ولذاك ارتكبت كثيراً من الأخطاء أو التجاوزات بجانب ما عملته من صواب .

وكانت النتيجة السريمة لها: أن حصدت المقصلة معظم رؤوس أعدائها من الفئات المترفة في النعيم، والمتحكمة في المصائر. وقامت بأعمال غريبة هو جاء فقد حلت الجمعيات الدينية، وسرحت الرهبان والراهبات، وصادرت أموال الكنيسة، وألفت كل امتيازائها، وحاربت العقائد الدينية علمنا وعلى رؤوس الاشهاد وأصبح رجال الدين موظفين مدنيين لدى الحمكومة.

أما النتائج التي جا.ت بعد ذلك متأنية فهي :

إ - ولدت عنها دولة حمهورية لادينية تقوم فلسفتها على الحبكم باسم الشعب بدلاً من « باسم الله » ؟ ١

٢- دعت إلى حرية التدين بدلاً من ضرورة التدين ولو على وجه

"٣ - دعت إلى الخُرَيّة الشخصية في العمل والسلوك بدلاً من التحلي بمكارم الآخلاق.

ع ـ أصدربت دستورآ وضعيا ليكون أساساً للحكم بدلا من التوجيهات

وصفوة القول: إن الثورة عالجت خطآ وباطلا بخطا وباطل آخر .

وأزاجت دينا وضعيا وأحلت محله دينا وضعيا آخر . وأن الحصارة الى قاحت فى أوروبا بعد الثورة إنما مى حضارة مادية أو تفعية . ولم تخط أوروبا خطوة واحدة إلى الأنمام فى سلم الرقى الحقيق . فكانت لادينية قبل الثورة وإلى الآن .

#### وقفة إسلاميه ناقدة :

علمت عا تقدم أن الصراع المدمر فى أوربا دار حول ثلاثة مناهج مختلفية كل الاختلاف حسبها صوره لنا إلواقع المؤلم وقتداك:

فالدين ، وهو المنهج الأول نظر إليه على أنه عدو لدود لبكل من العقلم والعلم . . ؟ ا

والعقل، وهو المنهج الثانى، تصوروه على أنه عدو لدود للدين ١٤٠٠ والعقل والعلم، وهو المنهج الثالث، فهموه على أنه عدو لدود المدين والعقل معاً مَدَّدًا

هذه الفجوات التي امتدت بين المناهج الثلاثة فجوات مفتعلة ، صنعها قيصور النظر وسوء التقدير وتجريف الحقائق .

والعقليون معذورون فى عدائهم للفكر الدينى إذ ذاك ؛ لأنه لم يكن فكراً دينياً بالمعنى الصحيح للدين ؛ لأن إطلاق لمسم الدين على الفكر اللكنسى حينذاك كان إسما منتجلا مستعاراً دون أن تكون هناك علاقة بين المستعاد، وهو إسم الدين ، وبين المستعار له ، وهو الفكر الكنسى .

وسبب الصراع الذي دار فى القرون الثلاثة الوسيطة : الحامس عشر ، والسادس عشر، والشتد أواره فى القرن الثامن عشر الميلادية، إن هذا الصراع غلطة شنيمة وقعت منذ القرن الأول الميلادي .

## إصاعة الإنجيل :

تلك الفلطة هي إضاءة الإنجيل الذي أنزلد الله على عيسي عليه السلام ، وانتحال أناجيل أخرى نسبت إليه . وبإضاءة الإنجيل الحقيق ضاعت من يد القوم ، أمانة الوحى ، ففقدوا العاصم من الخطأ ، والمنقذ مَن الجبلال ، ولو قدر أن إنجيل السيد المسيح كان موجوداً بيد القوم ، مصَوَّناً مَنْ

التحريف على لتغير وجه التاريخ ولما وقعت الكنيسة فى المكالأخطاء الجسيمة المتوارثة التى حملتها الأجيال إلى القرن السابع عشر وما تلاه من عصور الفتن والإضطرابات .

ولما وقع الشقاق بينها وبين العقليين و الوضهيين . ولمكن لما أضاع الفوم أمانة الوحى وصنعوا عقائدهم بأهو اثهم، لماكان الأمركذلك حق للعقل أن يتمرد ، وحق للعلم أن يثور ؛ لأن كلا من العقل والعلم لم يواجها دينا ، وفي واجها تصورات بشرية ، سميت - ظلما وعدوانا - باسم الدير ، وفي الواقع أن المناهج الثلاثة المتصارعة في ذلك الوقت كانت مناهج بشرية وليس من بينها واحد اسمه دين ؟ ا

## ومن الذي أضاع الإنجيل؟

سؤال له دوره فى تصوير الواقع فى هذا الجال . وعلى كثرة ما طالمت لم. أر من وقف أمام هذا السؤال .

وليس لدينا إجابة يقينية عليه ، وإن كنا تملك أن نقول فيه كلمة مقنعة . فن الذي أضاع الإنجيل ياترى؟!

لدينا ثلاثة فروض:

الأول : هل الذي أضاع الإنجيل هم أتباع السيد المسيح عليه السلام قبل وقوع التحريف؟

الثاني : هل الذي أضاع الإنجيل هم اليهود؟

والجواب: هذا عكن، بل وممكن جداً . ولهذا الوجه أسباب وجبهة جداً . ومعقولة حِداً .

فاليهود من أول يوم فى حياة المسيح عليه السلام ناصبوه العداء، ورموه وأمه البتول الطاهرة بالإثم والعدوان. وبذلك جاء القرآن الكريم. و فأتت به قومها تحمله. قالوا: يا مريم القد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك أمر أسوم، وما كانت أمك بغيا، (١٢).

ولم يقتنع اليهود بالآيات العظيمة التي أظهرها الله على يد عيسى. فأصروا على مقو لتهم الشنيعة وقالوا: إن أبا عيسى هو يوسف النجار – خطيما – أتت به منه سفاحا؟!

ويسجل عليهم القرآن الأمين إصرادهم على موقفهم، ويسلك ذلك الموقف في سلسلة حرائمهم الشنيعة التي ارتبكبوها مع الله ومع رسله .

« فيما نقضهم ميثاقهم ، وكفرهم بآيات الله ، وقتلهم الأنبيساء بغير حق ،
 وقولهم : قلوبنا غلف ، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقوطم على مريم بهتانا عظيما ، (١٤٥) .

واليهود ضاقوا ذرعا برسالة المسيح عليه السلام، وأذاقوه مرالعذاب وسعوا بالنكاية القاتلة بينه وبين الروم حتى أعدوا له خشبة الصليب وصلبوه عليها - فيما تراءى لهم - فجريمة الصلب والقتل وقعت منهم قطعا بالتسبب، ومن الروم بالمباشرة - بحسب النية والقصد - وإن نجاه الله من كيده.

ه والبهود – كما يقول ولفسن أحدد مؤرخيهم – حرصوا على تطهير كتبهم الدينية المتداولة من ذكر أى إشارة تفيد وجود السيد المسيح؟ إنهم يحاولون بكل جهد طمس حقائقه ليداروا جريمتهم معه .

هذه أسباب وميروات مقبولة ومعقولة ، تؤيد رأى من يقول : إن اليمود

<sup>· (</sup>۲۷ – ۲۸) مریم (۳۷ – ۲۸)

<sup>(31)</sup> Himle (001 - 701).

. هم الذين أضاعوا الإنجيل، لأن فى إضاعته استمراراً لموقفهم منه، وقوم سعوا جاهدين لإزالة المسيح نفسه من الوجود من اليسيرعليهم إضاعة الإنجيل الدستور الذي جاء به من عند ربه.

الثالث: هل الذي أضاع الإنجيل هو يولس أوشاؤل كما يسمى في المصادر الدينية الكتابية ؟

والجواب: جائز. بل جائز جوازا مؤكدا. والدليل: أن بولس كما تقدم وكما يرجح بل ويعتقدكل من كتب بموضوعية ونزاهـة ـ فى تطور المسيحية على مدى التاريخ ـ أن بولس هو الذى وقع منه أول تحريف لرسالة السيد المسيح عليه السدلام: ورسائله الملحقة بالعهد الجديد كانت أسبق تدويتا! من وضع الأناجيل الأربعة. وقد أجمع النقاد والغربيون على أن مسيحية بولس تختلف نماما مع مسيحية المسيح عليه السلام. وهذا دليل كاف جدا على إدانة بولس بإضاء الإنجيل الصحيح بالآن فى رجوده وتداوله بين الناس فضحا لأكاذيبه، وكشفا لزيفه الذى ألصقه برسالة السيد المسيح ـ عليه السلام ـ ولو قدرأن الإنجيل الصحيح كان موجودا ومتداولا فى حياة بولس لما وجد بولس طريقا إلى فرض نفسه على التاريخ الكنسي ولانتهى أمره ولم يسمع بولس طريقا إلى فرض نفسه على التاريخ الكنسي ولانتهى أمره ولم يسمع به أحد . . ١٤ ولكن قدر الله وما شاه فعل . و في كل تقدير له حكمة .

ضاع الإنجيل فضاعت بضياعه أمانة الوحى، وصنعت الكنيسة عقيدتها ..؟ ووضعت دينها فأتى ذلك الدين بما ينسكره العقل والعلم معا . فسكانت المضادة بينه وبين عدويه اللدودين : العقل والعلم مضادة حقيقة لها أسبابها وأصولها التي لا تنبكر .

ولوكان الدين الذي ساد أروبا فى تلك المصور غير دين الكنييسة لما وقيع صدام بينه وبين العقل والعلم . لآن بين الدين الصحيح وبين العقل والعــلم ألفة وتآخيا وانسجاما، لاتنافس وتعاد وافتراق . ولو فرضنا أن الإسلام هو الذي كان يسود أروبا فى تلك العصور لما حدث ذلك الإنشطار الخطير فى الفكر والعقيدة معا .

## ماذاكان سيحدث لو كان السائد هو الإسلام؟:

الذى كان سيحدث لو كان الإسلام هو الدن الذى كان يسود أروبا فى عصر الصراع المرير الذى مرت به ، أن شيئا مما حدث كان لن يكون ، لأن الإسلام يضع العقل والعلم موضعهما اللائق بهما .

فالعقل فى الإسمالام هو مناط المسئولية والتكليف ، وهدو أدأة الفهم والإدراك والتأمل . ومصدر التفكير والتدبر، ومصدر الموازنات والمقارنات والإسمند لال وهو ، القارى ، ، للآيات السكونية . والسكون كله أمام العقل كتاب مفتوح . وقد استحث القرآن المكان والمواهب العقلية، ودعاها للتبصر والتفكر ، ولم يأت الإسلام بشى ويصدم العقل فيما للعقل فيه بجال . ويمكنى أن نشير إلى منزلة العقل فى الإسلام بالنصوص القرآنية الآتية :

د أنامرون الناس بالبر وتنسوت أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، (١٥) إن هاهنا موقفا معيماً. فالناصخ بالخير إذا لم يبكن يعمل بذلك الخير فقد أساء إلى نفسه، وأساء إلى غيره، لأن القدوة الحسنة التي يرجى قبول نصحها هي التي تلمزم بما تقول. لذلك فإن القرآن يسجل على اليهود هذا الموقف وينبههم إلى الخطأ الذي وقعوا فيه، مشيرا إلى أن الوقوع في هذا الخطأ الايصدر إلا عمن لاعقل له فقال د أفلا تعقلون، ؟ 1 وهذا تنويه بفضل المعقل وعلو منزلته وفي واحد من مواقف يوم القيامة يبين الكتاب العزيز أن قوما تدموا على ما فرط منهم في الدنيا، وتبين طم سبب هلاكهم، وهو أنهم لم يعملوا عقولهم فيا دعوا إليه، وبلغوا به.

<sup>(10)</sup> البقرة (12) •

« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصحاب السعير ، (١٦٠) .

وهكذا يسوق القرآن الكريم مادة (عق ل) متصرفا فيها بين الماضى والمضارع وهى فى كل موضع وردت فيسه فى صيغة المضارع تمدل إما على ندم وحسرة لعدم إعمال العقل فى التفسكير والتدبر، وإما للتهييج والإثارة للنظر فيها يذكر من آيات وأدلة ليقودهم التفكير السليم الموجه بالعقل الواعى إلى التي هى أحسن. ومثال الندم قد تقدم، أما أمثاة التهييج والإثارة فمنها:

«كذلك يبين الله لـكم آياته لعلـكم تعقلون ،(١٧) .

. إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلمكم تعقلون ، (١٨) .

وكذلك يحصر فهم الآمثال المضروبة على من كان له عقـل يمى . فيقـــول:

« وتلك الأمثال نضربها للناس ، وما يعقلها إلا العالمون ،(٩٠) .

كما يحصر تفصيل الآيات السكونية ويقصر فهمها على ذوى العقول فيقول: «كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ع(٢٠) .

وإجالة النظر في الكون ، والتدبر في نظامه المحكم وتصريف الأمور فيه إنما هو وقف على العقلات:

« إن فى خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار، والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السياء من ما مفاحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين

 <sup>(</sup>١٦) الملك (١٦) . (١٧) البقرة (٢٤٧) .

<sup>(</sup>۲۰) الروم (۲۸) .

السنا. والأرض لآيات لقوم يعقلون ،(٢٠) .

أما ننى العقل عن فريق من الناس فممناه أن ذلك الفريق سادر فى الضلال صم لا يسمعون ، بكم لا يتكلمون ، عمى لا يبصرون :

· صم بكم عمى فهم لا يمقلون ،(٢٢) .

و بجمل الرجس على الذين لا يعقلون ،(١٣) .

إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ، (٢٤) .

فانظر إلى أى مدى يستحث القرآن العقل ويستثيره ليقوم بدوره فىالفهم والإدراك والتوجيه . وذلك لأن الإسلام لايخشى العقل ، لأن العقل إنما يشكر الباطل والزيف ، وليس فى الإسلام باطل ولا زيف .

والعقل ربأسرة من الملكات والمواهب منها: التفكر والتدبر والتذكر والتذكر والتذكر والتذكر والتذكر والتبصر، وما من ملكة من هذه الملكات إلا وقد أثارها القرآن وألح عليها في الإقارة وهاجها وأيقظها من سبانها، ودعاها وكرر دعواتها للنظر والتأمل في حقيقة الإيمان ودلائله.

ولذلك أصبح مألوفا بل وسمة من سمات البيان القرآئى أن تكون فواصل آيانه يتفكرون أو تنفكرون ، ويتذكرون أو تذكرون ، ومن التدر ورد:

< أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ،(٧٥) .

فالإسلام هو دين العقل و الملدكات و المو اهب العقلية و الفكرية و النفسية. وهو أحيانا يتدخل فى صميم د العملية التفكيرية ، فيرسم طريقتها ومنهجها ترى ذلك و اصحافى قوله تعالى:

<sup>(</sup>۲۱) المبقرة (۲۱) . (۲۲) البقرة (۲۷) . (۲۲) يونس (۲۰۰) . (۲۲) الأنفال (۲۲) . (۲۵) محمد (۲۲) .

وقل: إنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى و فرادى ثم تنفكو وا. ، (٢٦). هذا هو منهج الإسلام فى إثارة ملكات الإدراك والتمييز فكيف كان سيكون صراع بينه وبين العقل لو كان الإسلام هو الذى ساد أروبا في عصورها الوسطى إن الإسلام يحتضن العقل و يجعله مناط التكليف والمسئولية. فبينه و بين العقل والتفكير ألفة وانسجام . ورأى العقل فى الإسلام مصدر من مصادر المعرفة ، وليس هو مصدر المعرفة الوحيد ، وهـــذا هو الحطأ الذى وقع فيه العقليون فى عصر التنوير ، حيث جعلوا العقل هو مصدر المعرفة الوحيد والكنهم معذورون ، لأنهم لم يحدوا في دين الكنيسة دينا صحيحاً المعرفة الوحيد والكنهم معذورون ، لأنهم لم يحدوا في دين الكنيسة والعقليون عن الصواب .

#### الحياة المقلية في الإسلام:

صورة الحياة الإسلامية ، ما تزال ولن تزال ، صورة عملية حية لمبادى الإسلام النظريه ، يدلك على ذلك أن علما العقيدة أوجبوا النظر العقلى والتفكير المفضى إلى الإيمان على كل مكلف كان من أهل النظر والفكر ، حتى يحقق الإيمان عن أدلته وبراهينه ، فإذا ترك النظر والتفكر مكلف قادر على النظر والتفكر كان إيمانه باطلا عند علما والأمة ، حتى ولو قلد غيره من أهل النظر فيما اهتدوا إليه ؛ لأن التقليد في أصول الإيمان مع القدرة على البحث والتأمل باطل .

وهذا الإنجاه مأخوذ من القرآن الكريم فإنه عند كل مطلب إيماني من أصول الإيمان يدعو ويلح ويثير ويستحث على النظر فى ملكوت الله. فى مثل قوله تعالى:

« إن فى خلق السمو ات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الآلباب، الذين يذكرون الله قياما وقدودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون فىخلق

<sup>(</sup>۲٦) سبأ (۲٦) ٠

والقرآن الحكيم هو الذي حمل المسلمين على التفكير العقلى ، ووجمهم إليه توجيها فى مواطن كثيرة . ودعاهم إلى الاعتبار والسبر وتقصى الحقائق. خذ إليك مثلا قوله تعالى:

وأفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون
 بها، فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (٢٨٠).

والجمالات التي استحث الإسلام العقل لإجالة الفكر فيها كثيرة. منها :

- (١) مجالات العقيدة للتوصل إلى درجة اليقين فيها
- (ب) مظاهر الكون العلوية والسفلية لانتزاع أدلة الإيمان والتوحيد منها.
- (ح) الزروع والنبات للتأمل فى حالهـا ونشأتها وتطورها واختلاف منافعها .
  - ( د ) النفس ومكو ناتها وأسرار الخلقة فيها .
- ( ه ) التاريخ العام و الخاص للإعتبار بحال الأمم والتعرف على أسباب قوتها وضعفها وزوالها وتبدل أحوالها .
- (و) السياحة فى الأرض للوقوف على مافيها من آيات بينات ودلائل قاطقات .
- ( ن ) المذاهب والإتجاهات الذي تحاول كل منها ـ على حدة ـ الإستثثار بالإنسان وإغراءه باتباعها .

ولذلك نشأ التفكير العقلي في الحياة الإسلامية منذ عصر نزول القرآن

<sup>(</sup>۲۷) سورة آل عمران (۱۹۰ - ۱۹۱) ٠

<sup>· (</sup>۲۸) الحج (۲۸)

وكان أولى القضايا التي أثارها أمامهم القرآن مسألة التقليد الأعمى الآباء والأجداد، والدعوة إلى الإستقلال الفكرى والإستدلال وتحقيق قيمة الفرد داخل الجهاعة.

هـذا وقد مد القرآن الفكر العقلي الإنساني بالمنهج السديد ليستمين به المسلم في الزميز بين النافع والضار ، والحق والباطل ، والصحيح والعاسد .

وكان استجابة لتنويه الإسلام بالعقل أن قامت المذاهب الفلسفة العقلية ونظرت فى كل شيء ينبغى الفظر فبهه و تعددت تلك المذاب وتشعب المذهب الواحد - أحيانا - إلى عدة شعب و أنتحت الحركة العقلية تراثما هائلا من المعارف الإسلامية كمباحث المشكلمين وعلوم أسول الفقه، وعلماء الفقه ، واستعملوا الغظر والقياس حتى فى العلوم العربية من سحو وصرف وبيان وفقه لغة وأصول لفة ، وواجهوا ثقافات الامم المتحضرة وتعاملوا معها بحدر شديد فأخذوا منها النافع المفيد ، وأعرضوا عن الصار، وقسد أسهموا فى إرساء صرح الحضارة الإنسانية بنصيب وافر، ومن أعلام فلاسفة أسهموا فى إرساء صرح الحضارة الإنسانية بنصيب وافر، ومن أعلام فلاسفة الإسلام وعلمائه العقليين .

الإمام الشافعي ، البيروني ، الغزالي . الفاراني ، ابن رشد ، الحوارزي ابن النعيس ، الإمام الأشعري ، الإمام أبو منصور الماتريدي ، ابن طفيل ، الشيخ الرئيس بن سينا ، وجابر بن حيان ، والكندي ، وأبو بكر الرازي ، والمسعودي ، والحسن بن الهيئم ، وابن النفيس ، وأبن خلدون ، وغيرهم مما يتعدّر عده .

وصفوة القول: إن بين الإسلام و بين العقل رحما كاشحة ، وألفة أليعة فلا ينتظر أن يحدث بين الإسلام و بين العقل صدام . كيف و الإسلام لا يخاطب إلا مقلاء و لا يكلف إلا العقلاء ، لأن العقل من قور الله كما يقول الإعام الغز الى أو هو الدايل على الله في الأرض كما يقول الجاحظ ، و نذكر فيما يلى مناظرة عقلية

دارت بين عالم مسلم كان من فلاسفة المكلام، وبين ممثلي مذهب هندى إلحادى. لننظر كيف استخدم الفيلسوف المسلم النظر العقلي، وماذا كانت النتيجة:

روى الإمام أحمد رضى الله عنسه ، أن الجهم بن صفوان لتى بعض والسمنية ، ـ مذهب هندى فلستى ـ فقالوا له :

نـكلمك في دينك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا ،و إن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك . فو افق على ما قالوا فبدأوا يسألونه ويجيب :

الست تزءم أن لك إلاها؟ قال : بلى . قالوا: وبل رأيت إلاهك؟
 قال : لا . قالوا: هل سمحت كلامه ؟ قال : لا . قالوا: أشمحت رائحته ؟
 قال : لا . قالوا: هل وجدت له حساً ؟ قال : لا . قالوا: هل وجدت له بحسا؟
 قال : لا . قالوا: فما يدريك أنه إله؟ !

فقال لهم جهم: ألستم تزعمون أن فيمكم روحا؟ قالوا: يلى . قال: هل رأيتموه؟ قالوا: لا . قال: هل جسم له حساً أو مجسا؟ قالو: لا .

قال فكذلك الله . لا يرى له وجه ، ولا يسمع له صوت ، ولا تشم له رائحة ، وهو غائب عن الأبصار ، ولا يكون في مكان دون مكان ، (٢٠) .

# كيف انتصر عليهم جهم ؟

جهم فى هذه المناظرة هو المنتصر . ولكنما المنهج الذى استخدمه معهم؟ واضح أن منهجه الإستدلالي ـ هنا ـ عقلى . وطرق العقل فى الإستدلال والمناظرة كثيرة . منها ما يسمى بـ : الإستـدلال القياسي ، أو القياس الإستدلالي ، وهو الذى استخدمه جهم مع مناظريه الهنود

<sup>(</sup>۲۹) الشهرستاني (۱۳۷) ط: بدر

وقبل أن نصل إلى مانريد قوله ـ هنا ـ نقول إن عملية عقلية فكرية دارت خيوطها في عقل جهم قبل أن يتسلم زمام المناظرة منهم .

م فجهم علم أن القوم ينكرون وجود الله .

ه وأن سبب الإنكار ـ عندهم ـ أن الله سبحانه ـ لم يقع تحت حاسة من الحواس الخس كما وضع هذا من سؤ الانهم .

ه فرآب جهم على هـذا أن يبحث \_ وفى سرعة \_ عن شيء أبقع نحت. الحس والقوم به مؤمنون .

- فرقع عقله على ؛ الروح ، التي بها القوم وغير القوم أحياء .

ه وأدرك أن ، الروح ، لا ترى ولا تشم لها رائحة ،ولايسمع لها صوت، ولا تجس ، ولا تذ ق .

ه وما دام الروح بهذه المثابة والمناظرون مؤمنون بها فهى إذن طريق إلزام الحصم بوجود الله .

ولا يقدح فى وجوده أنه لم يقع ثحت حاسة ، كا لم يقدح فى وجود الروح أنها لم تقع تحت حاسة .

هذه هي خيوط العملية الفكرية العقلية التي جرت في صمت في نفسى جهم . فلما فرغ القوم عا عندهم وما رتبوه على مقدمات استلالا لهم، بدأ جهم يحاورهم على نفس المنهج والطريقة . فلما أقروا له بما أراد قال لهم : فكذلك الله مرجود ولا يقدح في وجوده ما ذكروه من قضايا سلمية .

هذا هو القياس الإستدلالى ، فقد قاس جهم فيه منكراً على ممترف به مع اشتراك الامرين فى الخصائص : المعترف به هو الروح ، والمنكر هو د الله ، والمناظرون ماداموا مؤ منين بالروح مع أن ما يقال عن الله من حيث عدم وقوعه تحت الحس ، يقال فيه : فملا عدر لهم فى عدم الإيمان بالله ، و هذا هو المطلوب . فرحم الله جهما ورحم معه أصحاب العقول المستنيرة .

### العقل الذي يقدره الإسلام:

ومع أن الإسلام قد رفع من شأن العقل ، وجعله مناط المسئولية والتكليف ودعا لإعماله في عويصات المعانى ، وحوالك المشكلات ، فإنه يحيط هذا العقل بضمانات وضوابط ، لأن للعقل جموحات وشطحات قد تؤدى إن المهالك . ولذلك فإن الإسلام يقدر العقل المهذب ، لاكل عقل ، وإلحقل المهذب هو العقل الذي يعتصم بالوحي ، ويسترشد بما آنزل الله ، وبما قرره رسوله . صلى انه عليه وسلم . .

وبالنظر إلى هذه القضية انقسم مفكرو الأمة قسمين كبير إن : أحدهما يقدم دلالة النصوص على دلالة العقول إذا حدث تعارض في الظاهر ، وهم أهل السنة والجماعة • وأشد منهم تمسكا بالنصوص أهل الطاهر أو الظاهرية -

والثاني : يقدم دلالة العقل على دلالة النص . ولكنه لا يهمل النص كل الإهمال بل يلجأ إلى التأويل ليوفق بينهما . وهؤلاء هم المعتزلة . وما أكثر القصايا التي تبايلت فيها آراء الفريقين تبما لاختلاف النهج . فالمعتزلة ـ مثلاً يدهبون إلى أن العقل ـ وحده ـ بدون معونة الوحى كاف في معرفة الله . وجده مبالغة منهم في تقدير العقل وسمو منزلته .

ولما حجهم أهل السنة والجماعة بأن الله يقول: « وما كتا مبدين حتى فبعث رسولاً ، لم يقف المعتزلة مكتوفى الأيدى أمام هذا الاحتجاج القوى بل لجأوا إلى صرف اللهظ عن ظاهره وقالوا: إن المراد بالرسول عنا ـ هو د العقل ، ١٤ ،

وأهل السنة لم يلغوا العقل تماما ، بل هم يقدرون العقل كل التقدير ومباحثهم العقلية تجل عن الوصف ، وتستعمى على التصوير ، ولهم مثل المعتزلة تأويلات عقلية في كشير من النصوص ، ولكن دون الحد الدى بلغه المعتزلة في هذا الجال .

وقد وضعوا مناهج فى البحث العقلى كان لها أكبر الآثر فى تطوير البحث الفلسنى العقلى فى أروبا وفى غيرها، وقد سبقوا بمناهجهم العقلية عباقرة أوروبا ، وأثروا فى انجاهاتهم وتسكوين ملسكاتهم العقليه بمسا لا يدع بجالا للشك (٢٠).

إن العقل الذي يقدره الإسلام هو العقل المهذب الذي يعترف بقدرته المحدودة على المعرفة. لا كما يرى رواد عصر التنوير الأوربي أن العقل يستقل بالقدرة المطلقة على المعرفة.

والصحيح من هذين المذهبين ، والذي يؤيده الواقع المحسوس هو المذهب الإسلامي . إذ لو كان العقل مستقلا بالمعرفة لما اختلف ذوو العقول في كثير من القضايا ، فيقول عقل برأى ، ويقول عقل آخر برأى يضاده أو يناقضه والسر في اختلاف المذاهب الفلسفية وتعددها إنما هو قصور العقل عن الإحاطة التامة بحقائق الآشياء .

فثلا اختلف العقلاء حول الإلزام الحلق ما هو مصدره؟ فالناس في أي يجتمع يلتزمون بأخلاق معينة . كارتداه الملابس مثلا ، والتستر عند قضاء الحاجة . والإستئذان عند دخول الاماكن الحاجة ، وعند الإنصراف منها .

تساءل المقلاء ما هو مصدر هذا الإلزام؟

ه فريق قال : إن مصدره هو الدين ؟

» و فريق قال : إن مصدره هو القانون ؟

ه وفريق قال: إن مصدره هو العرف والعادة والتقليد؟

ه و فريق قال : إن مصدرهِ هو . الضمير ، ؟

<sup>(</sup>٣٠) انظر البحث التيم : ١ منهج البحث العلمي عند المرب ، للدكتور جلال محمد موسى .

و فريق قال: إن مصدره هو العقل ، ؟

فهذه مصادر خمسة قال بكل مصدر منها فريق من ذوى العقول من قديم الزمن ، وما تزال المشكلة خاضعة للبحث ولاختلاف الرأى حولها إلى الآن . فلوكان للعقل القدرة المطلقة على تحصيل المعرفة لأجمع العقلاء على رأى واحد ، ولكن هيهات هيهات .

ونخلص من هذا كله إلى:

أولا: الإسلام لا يعادى المقل ولرنما يقدر شأنه ويدعو إلى إعماله وبجعله سناط المستولية والتكليف .

ثالثا: أن المكنيسة أخطأت حين اعتدت على حرمة العقل وصادرت سلطانه وحرمته من أداء رسالة و وأن عقلاء عصر التنوير أخطأوا عندما غالوا فى قيمة العقل ، وهما خطآن متكافئان كل منهما أوقسع صاحبه فى المحظور .

ولو كما فت الكنيسة فى إبان محنتهما تلك انتهجت منهج الإسلام إزاء العقل لأصلحت نفسها من داخلها ، ولا ستأثرت بولاء الناس لها ولاء يقوم على الوعى وحسن الإدراك . ولما تمرد عليها العقليون ولاغير العقليين . ولكنها جمدت على فمكرها وعقائدها فتحركت كل القرى ضدها . وكمان ماكان وما أبشع ماكان .

## موقف الإسلام من العلم ووسائل المعرفة :

فى الوقفة الإسلامية الناقدة أوضحنا أن الإسلام لا يمادى العقل ، بل يقدره ويرفع من شأنه ، فالإسلام دين العقل ، ولا يخاطب إلا العقلام، ويوم يفقد إنسان ما عقله فإن الإسلام يرفع عنه الشكليف كلية ، لأن الذ إذا أخذ ماوهب رفع ما أوجب كما يقول الأصوليون. والعقل هبــــة الله للإنسان وبه، وبمزايا أخري فضله على كشير بمن خلق.

ومنزلة العلم فى الإسلام كمنزلة العقل فيه ، فسلا يضيق الإسلام بالعلم ولا بالعلماء كما لم يضق بالعقل ولا بالمقلاء . ومن يتصور أن الإسلام يضيق بالعقل أو العلم ، أو بعادى وأحداً منهما فقد جهل حقيقة الإسلام ، وأفتى بغير علم .

ولا فرق فى الاسلام بين علم وعلم ، فبكل المعارف والعلوم يتلقاها الإسلام بسعة صدر ، ورحابة أفق . وليست هذه وحدها هى علاقة الإسلام بالعلم والعلماء . بل إن الإسلام يستنهض كل همم العلماء ويلفت أنظارهم نحو ملكوت الله أرضا وسماء وفضاء وما يتصل بكل مظاهر الكون وأسراره وأعاجيسه .

وليس في الوجود كتاب دعا إلى العلوم والمعارف ، و أشاد بفضل العلم والعلماء كما دعا القرآن الحكيم وأشاد .

ومها يجب لفت الأنظار إليه أن أول جملة ابتدأ بها "قرآن نزوله هىدعوة مبريحة إلى تجصيل العلوم والمعارف ، وهي قوله تعالى :

﴿ إِقْرَا . . ، والقراءة مفتاح العلوم فى كل عصرو مصر، ولم تخل أمة من الحضاره قديما ولا حديثاً الاولها نظام فى فن السكتابة والقراءة . وعن طريق تسجيل تلك الحضارات وقفت الامم اللاحقة على حضارات الامم الغابرة .

وإن كانت القراءة مى أهم مفاتيح العلوم فإن قوله تعالى: باسم ربك الأعلى، بعد قوله : إقرأ، يعتبر تقييداً ووصفاً للعلم الذي يحث عليه الإسلام ويفضله ويفضل المحققين له. فالقراءة التي تسكون باسم الله هي القراءة المثمرة النافعة، لبني الإنسان ولسكل كبائن. وكذلك اليلوم المرموز لها بالأمر بالقراءة.

أى أن الإسلام يوظف العلم لحدمة الحياة لا لتدمير الحياة ، أسعادة الآحياء لا لشقائهم ، للإضافات الحسنة لا لبث المخاوف والقلاقل .

ودعوة القرآن إلى العلم لا يحصرهـــا المقام هنا ، ولـكننا نـكتنى منها بما يوضح المراد .

وأسمى قيمة ، وأغلى غاية فى هذه الحياة أن يخشى الإنسان ربه وخالقه وهذه الغاية النبيلة يجعلها الله وقفا على العلماء فيقول :

د إنما يخشى الله من عباده العلماء . ١٢٥٠ .

وفى أفي المساواة بين العلماء والجنهلاء يقول :

د قل هل يستوى الذين يعُلمُون والذين لايعلمون ،<sup>(٣٧)</sup>.

ومن الادعية التي علمناها القرآن قول الحق سبحانه :

، وقل رب زدنی علما ، (۳۳).

وينص على أن ما فى الـكون من أسرار لا يقف على كنهها إلا ذور العلم فيقـــول:

و ومن آياته خلق السموات والأرض، واختلاف السلة كم و الوال لم الدالم الدالم الدالم المالمين ، (٣٤٠) .

هذا . وإنى لاكاد أجرم بأن فى القَرآن أَلَّمَظْيَم دَعُوات أَسْكُل أَوْع مَن أنواع العلوم النظرية والعملية .

فمثلا هذه الآيات المذكورة قبل هذا مباشرة فيها إشارات إلى نوجين من أنواع العلوم وهما :

<sup>(</sup>۳۱) فاطر (۲۸) . (۲۲) الزمر (۲) . (۲۳) طه (۲۲) . (۲۳) الروم (۲۲) .

## الجيولوجيا . ثم الدراسات الإنسانية :

وقوله تعالى : سنربهم آياتنا فى الآفاق ... فيه إشارة إلى عــاوم الفضاء والكون ،

وقول تعالى : , و من آياته أن خلق لـكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعـل بينـكم مودة ورحمة . إن فى ذلك لآيات لقوم يتفـكرون، (٢٥٠). فيه إشارة إلى علمى الإجتماع والنفس :

وقوله تعالى: د وسخر لـكم الليل والنهار ، والشمس والقمر ، والنجوم. مسخرات بأمره . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ،٢٦٠.

فيه إشاره إلى علوم الفلك .

وقوله تعالى: دوهو الذي سخر البحر لتأكاوا منسه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فعنله ....(۲۷).

### فيه إشارة إلى علوم البحار .

وقوله تمالى: وفلينظر الإنسان إلى طعامه ، أنا صببنا المساء صباء ثم شقفنا الآرض شقا . قانبتنا فيها حبا . وعنبا وتصبا . وزيتونا وتحلا . وحدائق غلبا . وفاكه وأبا ، متاعا لكم ولانمامكم ، (٣٨) .

فيه إشارات قويةً إلى علم الآحياء والنبات.

<sup>(</sup>۲۷) النحل (۱٤) ٠ . . . (۲۸) عبس ( ۲۶–۲۲ ) ٠

وقوله قمالى: دوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، وجعلنا آية اللنهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب، (٣٩٠).
فيه إشارة إلى علوم الرياضة .

وقوله تمالى : دفإنا خلقناكم من نراب ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ، لنبين لسكم ، ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ، (٤٠) .

فيه إشارة إلى علم الأجنة .

وقوله تعالى: • أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، (11) .

فيه إشارة على علمي التاريخ الانساني والآثار الحضارية .

وقوله تعالى : . ضرب اقله مثلا رجلا فيه شركا، متشاكسون ، ورجلاً سلما لرجل . هل يستو يان مثلا ، (۲۶٪ .

فيه إشارة إلى علم المناظرة والجدل الإقناعي :

وهكذا لو تتبعت آيات القرآن الكريم لاشتخرجت منه إشارات ذكية إلى أصول العلوم والمعارف وفروعها، وما من آية سقناها دايلا على علم من العلوم إلا ولها نظائر يتعذر رصدها ــ هنا ـ فالإسلام هو دين العلم كماكان دين العقل.

وإذا كان الإسلام يقدر العقل المهذب المعصوم بالوحى ، دون العقل

الجاسح المشتط . فإ نه كذلك يقدر العلم المهذب الذي يسخر لحدمة الحياة ويصيف إليها إضافات حسنة ، دون العالم الذي يغتر به صاحبه ويوجهه وجهة منحرفة .

فالفرق بين الإسلام فى نظرته إلى العلم وبين الكنيسة فى عدائها للعلم فرق كبير ، ولوكان الإسلام هو الذى واجه ما واجهته الكيسة فى الغرب فى أيام محنها لمما حدث شىء بما حدث أمام الكنيسة ، لأن الإسلام يحتضن العلم ، وينعى موارده ولا يضيق به كما ضاقت به المكنيسة ، والسكيسة إنما ضافت بالعقل ، وصاقت بالعلم ؛ لأنها كان لديها . أوكل ما كان الديها كان تعشى علية من العقل والعلم معاً . .

كان لديم المقائد ورسوم العبادات مَا تَخْشَى عليه من العقل . فعادت المقل .

وكان لديها من المغارف عن بعض ظو أهر الـكون ما تخشى عليه من العلم فعادت العلم .

أما الإسلام فلم يكن لديه و لا يكون لديه من المقائد والممارف مَا يُحَمَّى عليه من المقل والعلم .

ولذلك كان الإسلام سينتصر على ما انهزمت أمامه الكنيسة في أيام مجنتها المؤسفة .

\* فَالْنَظُرُ بِاتِ العلمية التي تُوصل إليها برو أو وجالهليو، وأيون وهزت كيان الكنيسة ، وزلزلت عرشها لمجيئها عنالفة الفكر والإعتقاد السكنسي ، باتلك الفقاريات يرحب بها الإسلام ويستقبلها فاتحا لها ذراعيه ولسان خاله يقول: مرحى مرحى بالعلم الصحيح لدى الدين الصحيح .

وعما يسجل لعلماء الإسلام بحروف من ذهب على رق من الفهنة ان

ما أنكرته الكثيسة من كروية الأرض ودورانهـا حول الشمس قد قال به علماء المسلمين منذ عهد بعيد .

ههذا هو أبو الريحان البيروني ( ٣٥١ - ١٠٤٠ هـ ) – ( ٩٦٥ – ١٠٤٨ م ) يقرر في وصوح .

- ١ -- أن الارض كروية وليست مستوية السطح .
  - ٢ أن الأرض متحركة ، وليست ثابتة .
- ٣ أن الجاذبية التي في الأرض هي التي تمسك من عليها.

ويستدل البيروثي على كروية الأرض بدايلين :

الأول: أن أعالى الجبال تظهر للعين إذا سار الناظر نحوها ، ثم تظهر أسافلها شيئًا فشيئًا كلما اقترب منها الناظر. ومثل الجبال سوارى السفن والمراكب.

الثاني: أن القائم في محل منكشف الآفق ليس فيه شيء يمنع النظر إلى معلى المعلوم أن الجهات برى الأرضر دائما على شكل مستدير الحدود . ومن المعلوم أن الكرة هي الجسم الذي يرى على شكل مستدير من أي جهة نظرت إليه ، (٩٢).

أما إشارة البيروني لقانون حركة الأرض فيقول فيــه: • إن الأرض متحركة حركة الرحى على محورها ،(٤٤).

وهذا کلام علمی ـ کا تری ـ یسبق به البیرویی علماء أروبا باکثر من خمسة قرون ـ

و يشير البيروني إلى قانون الجاذبية الذي اكنشفه إسحق نيون في القرن السابع عشر فيقول:

<sup>(</sup>٤٣) انظر : القرآن والمنهج العلمي المعاصر (١٤٨) .

<sup>(</sup>٤٤) نفس الصدر والموضع .

« لا محالة أن الحلاء الذي في بطن الأرض هو الذي يمسك النسساس حواليها ، (٤٥٠) .

قف مليا أمام قوله: ,لامحالة ، تجده يعطيك معنىله وزنه وهو أن البيروني لم يقل ما قال على سبيل الظن وإنما قاله متيقنا .

والبيروني انتهى إلى هـذه الحقائق المثيرة فى القرن الرابع الهجري قبسل. عصر العلم الحديث بزمن طويل .

وأعجب من ذلك أن فيلسوف العرب والإسلام الكندى (١٧٥ - ٣٥٢ هـ) قام قبل البيروني بعمل تجارب على جاذية الأرض وإن لم يصل فيها إلى رأي عدد، ولكنها محاولة مبكرة جاءت نتيجة لدعوة القرآن إلى التأمل والتفكر في حقائق الكون وسهر مافيه من ظواهر.

### تذكرة لازمة:

والآن يحسن بنا أن نتذكر أن أول امتحان علمي وقع للكنيسة على أيدي العلماء هو :

١ -- القول بكروية الارض ودورائها حول الشمس . وكانت المكنيسة تعتقد دوران الشمس حول الارض .

تانون الجاذبية . ولم يكن للكنيسة فيه معتقد ولكن اا قال به ئيوتن رفضته الكنيسة واعتبرته نوعا من الهرطةة واسنا ندري لماذا .

وهذان القانو نان قد سبق لعلماء الإسلام القول بهما، ولم ينسكرهما أحد من علماء الدين ولامن الولاة والسلاطين إلان الإسلام ربي عقل المسلم لقبول كل علم صحيح ، كما أن عقيدة المسلم ترى في مثل هذه الحقائق غذا، روحيا بعمق الإيمان بالله ويكشف عما في الكون من دقائق وأسر ارتدل على الجااق، وتجلى مظاهر قدرته ، وبدائع صنعته ، لان العلم - في الإسدلام - دعامة من أقوى دعائم الإيمان .

<sup>(</sup>٥٥) المرجع السابق .

### الملاحظة والتجربة :

رأينا - فيها تقدم - أن الوضعيه التي أرسى قواعدها أو جست كونت كانت تقوم فلسفتها على مدركات الحواس ، والحواس تعطى ثمارها فى الحصول على المعرفة بالملاحظة والتجربة .

وهذا ماكانت ترفضهالـكنيسة وتنفر منه ، وكان موقفها هذا واحدا من أهم العوامل التي تصافرت على عزلها وتقليص ظلها وتمرد الناسعليها .

ونسأل الآن سؤالا :

ما هو موقف الإسلام من الوضعية وملاحظاتها وتجاربها ؟ أيرفضها كما وفضت الكنيسة ؟ أم له تقدير آخر فيها ؟

والجواب: إن الإسلام لا يرفض الملاحظة والنجرية باعتبارهما وسيلة من وسائل المعرفة. وإنما يرفض ما انتهى إليه الومنعيون من أن الملاحظة والتجرية الحسية هي طريق المعرفة الوحيد ؟

كا يرفض ما انتهى إليه الوضعيون من إنكار ما ليس مدركا عن طريق واحدة من الحواس الخس .

هذا هو ما يرفضه الإسلام أما التجارب والملاحظات باعتبارهما منهجاً من مناهج تحصيل المعارف والعلوم . فهذا مقبول فى الإسلام ، ومقرر فى مصادره الأولى ، وفى مباحث علمائه منذ بدء تدوين العلوم والفنون وإلى الآن ورود الملاحظة والتجربة فى القرآن الكريم .

فن أمثانة استخدام الملاحظة والتجربة كوسيلة علمية في القرآن السكريم قول الحق تمارك وتعالى:

، الذي خلق سبع ممو ات طباقاً ، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت .

فارجع البصر: هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كر تين ينقلب إليك المصر خاسئاً وهو حسير ع<sup>(17)</sup> .

في الآية الأولى ملاحظة كاملة التكوين:

ففيها الباعث على إجرائها ، وهو تبين هل فى خلق ألرحمن فطور أو عيب . وفيها النوجيه إلى كبفية إجرائها : فارجع البصر .

وفيها التوجيه بكيفية رصد النقيجة : فهل ترى من فطور ؟

وفى الآية الثَّانية كَيفية تمحيص العلم : ثم ارجع البصر كَر تين -

هذا هو منهج تصميم الملاحظة على المنهج الاستقرائي الذي يحدد فيه الفرض أولا ثم يستقرأ ، هوضوعه ، لإثبات صحة الفرض أو تخلفه . ولسكن الفرض ـ «نا ـ مثبت كا ترى .

وفى الآيات الآثية :

وأقلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، ؟

و و إلى السهاء كيف رفعت ، ؟

و و إلى الجبال كيف نصبت ، ؟

ووإلى الأرض كيف سطحت ، ؟

أربع ملاحظات جاءت على منهمج استدلالى غير المنهج الاستقرائي الذي جاءت عليه الملاحظة الفطرية السابقة .

فني الآية الأولى : دعوة لملاحظة كيفية خلق الإبل ، ﴿

وفى الثانية : دعوة لملاحظة كيفية رفع السماء .

وفى الثالثة : دعوة لملاحظة نصب الجبال .

وفى الرابعة : دعوة لملاحظة تسطيح الأرض

<sup>(</sup>۲٤) الله (۴-٤٠) .

وكم فى الآيات الاربع من المواعظ والعبر التى لا تنكشف إلا مع التأمل والتدبر ، والقرآن يدعو إلى هذه الملاحظات لأنها دايل صدق على مانله من قدرة لا تعجز ، وحكمة لا تخطى ، وإرادة لا تقهر .

ومنهج البحث منا . إستدلالى استنباطى . لأن العقل ينهى من التأمل والنظر إلى تتيجة من تتأثج الإيمان ، هى أن وراء هذه المقدورات قادراً ، ووراء هذه المحكمات حكيماً ، ووراء هذه المرادات مريداً .

آثر تما أن نطلق على النماذج السابقة: ملاحظات؛ لأن ظاهر القرآن فى السياق والصياغة يقبادر منه أن المراد الملاحظه الفسكرية العقلية التي يكنى فيها المنظر المتأمل فى ظواهر المادة الملفوت النظر إليها. ولم نسمها تجارب؛ لأننا أردنا أن نفرق بين الملاحظة والتجربة:

# بأن الملاحظة هي المراقبة والتأمل الفكري العقلي :

أما التجربة فهى ما نقتزن فيها العمل بالتفكر والتأمل : فهى أخص من الملاحظة فيكل تجربة فيها ملاحظة . وليس كل ملاحظة فيها تجربة .

وفي القرآن من التجارب ـ بهذا المعنى ـ مالا ينازعنا فيه منازع . ومن أبرز التجارب فى القرآن الحكيم . ما وقع لإبراهيم عليه السلام حين طلب من ربه أن يربه كبيف يحيى الموتى .

فأمره الله أن يأخذ أربعة أنواع من الطير ، ويذبحهن ويقطعهن قطعاً قطعاً . ثم يوزع كل قطعه على جبل ، ثم يدعوهن و ففعل إبراهم عليه السلام . ثم يواع كل قطعه على جبل ، ثم يدعوهن و ففعل إبراهم عليه السلام . تجربة من أروع التجارب ففيها عمل : وهو ذبح إبراهم الطير وتقطعيهن وتوزيمهن على الجبال ودعو تهن إليه وفيها : ملاحظة . وهى تأمل إبراهم عليه السلام - بعد القيام بالتجربة ، وقد عاين عليه السلام كيفية الأحيا . .

وقد انهى به هذا التأمل (الملاحظة فىأعقاب التجربة) إلى الإيمان اليقيني العملى بعد الإيمان الخبرى النظرى .

## إقرأ ممى قول الحق:

و إذ قال إبراهيم رب أرثى كيف تحيى الموتى ؟ قال: أو لم تؤمن ؟ قال: بلى ، ولسكن ايطمئن قلمي. قال: فخذ أربعة ،ن الطير فصرهن إايك . ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً . ثم ادعهن يأتينك سعياً . واعلم أن اقله عزيز حكيم ،(٤٧) .

هذه التجربة التامة التصميم ، القرآن هو الذي فتل خيوطها . ثم نسجها معذا النسيج المحدكم المرتب العناصر تركيبا بديعاً . وإحكام تصميمها هو الذي أحكم مطلوبها فاطمأن قلب إبراهيم . لأن الحبر ليس كالعيان . .

### قياس العلمة :

إستخدم القرآن الحـكيم الملاحظة والتجربة ؛ لأنهما وسيلتان من وسائلحصول العلم والمعرفة. ولها في مناهج البحث والإستدلال دور عظيم،

واستخدم - كذلك - ما يسمى عند علماء النظر والبحث ـ فلاسفة وغير فلاسفة - بقياس العلة : وهو أن يعطى بجهول حكم معلوم لاشتراكهما فى علة الح-كم . ومن ذلك إلحام القرآن لمنسكرى البعث بعد الموت والبلى ، فقد جاء احدم إلى وسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومعه رماد عظام بالية كان قد حرقها ، ثم ذراها فى الهواء فصارت هباء منشوراً ، ثم قال اصاحب الدعوة - صلى الله عليه وسلم - :

أحيى هـذه الله بعد موتها ، ١٦ يريد أن يحقق بهذه المقولة انتصاراً
 المكفر على الإيمان .

<sup>(</sup>٧٤) البقرة (٢٦٠) ،

فساق القرآن هذه الدعوى مع الرد عليها :

. وضرب لنا مثلاً وفسى خلقه ـ قال: من يحيى العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم ، (١٨).

والعلة مدها منا منا الله هو الذي أنشأها أول مرة ولم يكن لها وجود على أية صورة من الصور . فكيف يعجز عن إعادة إنشائها مرة ثانية وقد كان لها وجود على صورة من الصور ؟ 1 .

إن العقسل لا ينازع فى الإعادة بعد ثبوت الإنشاء السابق ، ولو أن مهندسا شاد قصراً كان آية فى فن العمارة ، ثم تهدم القصر فلن ينكر عليه عقل عاقل إذا قال: إنني سأعيد بناءه على ما كان عليه قبل التهدم وقه مسبحانه - المثل الأعلى .

ولاستخدام قياس العلة صور أخرى فى القرآن لا نستطيع - هنا ـ الستقرامها . وفيها ذكر ناه دنيل على مالم نذكره .

### وقياس الشبه :

قياس الشبه قسيم قياس العله فى أن كلا منهما يؤدى إلى الاقناع ، ويقطع يؤدور الشك ، ويمهد اليقين .

وقد استخدم القرآن قياس الشيمه كما استخدم قياس العلة في معرض الجدل مع منكري البعث و المشركين مع الله آلهة أخرى .

<sup>(</sup>۸٤) پس (۸۷ - ۲۷) ٠

وقياس الشبه أن يحمل المفاظر أمرآ مشكوكا فيه أو منكراً على آخر. مسلم به عند الخصم لشبه واقع بينهما .

ومن ذلك في القرآن العظم في الرد على منكري البعث :

ما خلقه كم ولا بعثكم إلا كمنفس واحدة . إن الله سميع بصير ، (٤٩) .

ومؤدى هذا القياس كما نفهمه:

ه تشبیه خلق جمیع الحلق و بعثهم بالإمكان العقلی و إن كان و اجبا من حیث ورود الخبر به .

ه تشبيه خلق الكمثرة و بعثها مخلق القلة و بعثها في اليسر والسهو لة .

ومؤدى هذا كله تصوير إمكان البعث ويسره وسهولته بقياس ما تعلق بالكشرة على ما تعلق بالقلة .

وهذا هو قياس الشبه . ومنه قو له تمالى :

خ كا بدأنا أول حلق نعيده ، وعداً علينا إنا كنا فاعلين ، ٥٠٥ .

شبه الإعادة المنازع فيها بالبدء المتقين به ليخرج المتنازع فيـه مخرج المتقين به، وهو المعالوب.

يقول صاحب المكشاف : و والمعنى نعيد أول الحلق كما بدأناه تشبيها للأعادة بالإبتداء ورمه .

أي نميد الخلق الأول لـكل من كمان حيا فمات خلقا ثانيا . يعني ؛ البعث ..

(۹۶) لقمان (۸۸) (۲۸) النمل ( ۲۸) . (۱۵) السكشاف . إن القرآن الحكيم حين استخدم وسائل المعرفة والإقناع أخرجها في صور فطرية بديمة ، يسرى معناها إلى النفس في يسر وسبولة ويخاء المامة بخطاب الخاصة فلا يرى العلمي أن القصد مستفلق عليه ، ولا يرى الخاصي أن البيان أيس مسوقا إليه . والملك سمة ، من سمات الإعجاز في القرآن ، وخاصة فريدة من خواصه البيانية . يغلف المعاني ، وإن كانت أحكاما أقريبة ، بما يمتم المشاعر ، ومن الوجدانات ، ويقنع العقول .

والحواس الني وجد الوصعيون عندها طلبتهم، وانتهى إليها مسعاهم يستشمرها القرآن، ويجلى أمامها الحقائق، فتلمسها عن قرب، ثم ترسل أشعتها أو إشارتها إلى العقل فيؤاف بينها ويصقلها، ويجرج منها زبدتها فبحصل العلم، وتشمثل المعرفة. فالعقل لايقبل تلك الأشعة على صورتها الفجة؟ وإنما يحللها ويهذبها ويصل إلى المقصود منها. وبعد أن ينتهى من التصفية والتنقية، ويجووغ القراد والحكم يكون الإيمان ويكون التصديق.

فالعقل، والعلم، والإيمان أسرة مؤتلفة في الإسلام. لايعادي واحــد منيا الآخر.

فليس الإسلام مع العقلاء فى تصر المعرفة على العقل، وليس معهم في اعتقاد الحجافاة بين العقل و الإيمان.

وليس القرآن مع الوضعيين الماديين في قصرهم المعرفة على الحـواس ، وليس معهم فيمار تبوه على هذه النظرة المخدوعة الخادعة من إنكار ماورا. الحس من جقائق ، ووضع جفوة بين العلم والإيمان .

و إنما القرآن مع منهجه المكامل المتكامل الذي يستثمركل وسائل الإدراك في الوصول إلى الإيمان بالحالق، والتصديق بما جاء عن لسان رسله، مصونا عن التحريف، بعيدا عن التهديل.

ولما كان هذا هو موقف الإسلام من العقل، والعلم والربط بينهما وبين حقائق الإيمان كان تاريح علماء الإسلام حافلاً - فى مجال البحث العلمى والعقلى ـ بكل عجيب وكانوا ـ بحق خير أمة أخرجت للناس.

## العلم: أو الملاحظة والتجربة والاستقراء عن العلماء الإسلاميين:

استنهض الإسلام همم العلماء، ورفع شان العلم، ووجه الأنظار إليه فنبغ من المسلمين أعلام فى بجال العلم التجريبي ، وصار بعضهم أساتذة لرواد النهضة فى أوروبا، وسبقوهم فى هذا الميدان، ومهدوا لهم الطريق فيها وصلوا إليه .

ومن طريف ما بروى فى هدذا المجال أن حملة لواء العلم التجسريبي الأوائل من المسلمين كانوا إذا أرادوا إنشاء مصحة (مستشفى) أجروا تجسارب على الأماكن التي يريدون إنشاء المصحة فيها . فكانوا يأخذون شرائح من اللحم النبي، ويضعون فى كل مكان مقترح قطعة من اللحم معلقة على حامل .

ثم يعودون بعدمدة يقدرونها لينظروا فىشرائح اللحم المعلقة. فإذا وجدوا نسبة التعفن فى مكان أعلىمن نسبته فى مكان آخر، اختاروا المكان الذى تقل نسبة التعفن فيه ، لانه أصلح الاماكن للإستشفاء لقلة الميكروبات فيه (٣٣).

فهذه تجربة وملاحظه ذات قيمة فى الاختبار وتحصيل المعرفة كاقت ثمرة طيبة للعقل المستنير الذى صقله الإسلام .

وعما يروى كذلك أن أول عملية جراحية دقيقة أجراهما علماء الآندلسي المسلمين ، كانت فتح مثانة لإخراج حصاة منها (الما) .

<sup>(</sup>٥٣) انظر : أثر الإسلام في الحضارة الأوربية للأستاذ المقاد ، ط دار الممارف .

<sup>(</sup>٥٤) نفس المصدر .

نماذج من بحوثهم:

جابر بن حيان: (١٦١هـ ٧٧٨م) فى هذا الزمن المبكر نبغ جابر بن حيان فى علوم البحث و الإروبيون وصفوه بأنه و أول كيميائى فى التاريخ ، .

وما يؤثر عنمه أنه كان يرى أن د فى التجربة كال العلم ، ويريك دقته فى البحث قوله فى وصف كتبه :

د إنا نثبت فى هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط . دون ماسمعناه أوقيل لمنا أو قرأناه ، بعد أن إمتحناه وجربناه ، .

فهو لا يعتمد المعارف السائدة أو التي يقرأها أو تقال له إلا بعد التجربذ والاختيار.

والعالم عنسده هو الدرب الجرب ، وفى ذلك يقول : • من كان دريا كان عالما و من لم يكن دريا لم يكن عالما . .

وهو أول من أعلن أن لكل تجربة وتصميم متكامل، يبدأ بتحديد الغرض منها، واتخاذ الأساليب الموصلة إليه مع تجنب المستحيل عقملا ، واختيار الوقت المناسب لإجرائها مع النحلي بالصبر والنحفظ وعدم الاغترار بالظواهر (٥٥٠).

ه الخدوار زمى: ( ٣٣٥ ه = ٨٥٠ م ) من مؤلفاته د العالمية ، : كتاب الجبر والمقابلة وقد ترجم إلى عدة لغات ، وعن طريقة عرفت أوربا علم د الجبر ، وقد أجاد المؤرخ درابير حين نسب اكتشاف علم الجبر إلى المنهج الإسلامي في المشاهدة والتجربة .

و الخوارزي هو واضع د اللوغاريتم، وإلينه يرجع الفضل في شهرة اللكسور العشرية وموضع الصفر في الجمل الحسابية.

<sup>(</sup>٥٥) القرآن والمنهج العلمي المعاصر (١٣٠) مصدر سبق ذكره .

و الكندى فيلسوف العرب: ( ١٧٥ هـ = ١٠٨ م) ولادة . من علماء الإسلام نبغ فى الهندسة والطبيعة، واستخدم الفرجار فى رسم الزوايا الهندسية، وأجرى تجارب على جاذبية الارض . وله مؤلفات فى الفلك وعلم الهيئة وتأثير الكواكب على الارض ، وكان يربي أن كل ما فى العالم من الاجرام كروى الشكل ، وله مؤلفات فى الكيمياء و الموسيقى ، ويصفه العالم الإيطالى كاردانو ( ١٥٧٦ ) أنه واحد من اننى عشر عبقرياً ظهروا فى العالم .

أبو بكر الرازى: (٢٤٠ه = ٢٦٥م) ولادة: اشتغل بالحكيمياوالطب وكان له اهتمام بتشريح الجسم لمعرفة أسراره. وكان يفحص المرضى فحصا دقيقا وهم على أسرة المرض. وقيد احصى له بعض المستشرقين ٢٥ تجربة سريرية وكان أول من استعمل الخيوط المصنوعة من جلود الحيوانات في خياطة الجروح.

ه المسعودى: (٣٤٦ه = ٩٥٦م) وفاة . عالم فلمكى وجيولوجى ومؤرخ وجغرافى أخذ يجوب المهالك بؤرخ لها ويطلع ويدون مشاهداته ، ومن أبرز مؤلفاته دمروج الذهب ومعادن الجوهر، ثلاثة أجزاء فيه علم غزير وعطاء وفير وله كتاب في علم الفلك : ، التنبيه والإشراف » .

هِهُو أَوِلِ مِن أَنْبَتِ العَلاقَةَ بِينَ البَيِئَةَ وِالْإِنْسَانَ وَالْاقْتِصَادَ . وَمَا يَفْخُو بِهِ المَسِلَمُ المُعَـَاصِرِ أَنَّ المُسِمُودِي أَنْبِتَ عَلَاقَةٍ بِينِ ظَاهِرَةَ المَّدِ وَالْجُزْرِ وَصُوء القَمِرِ .

وقد حدثنى بعض أهل العمام وكنا على شاطىء البحر الأبيض ونحن نشاهد تلاطم أمواجه العالية ، والجو خال من الرياح بماما فدهشت طمياج البحر دون أن تثيره الرياح العاتية . فقال لى صاحبي العمالم : لاتعجب . فإن هناك علاقة وطيدة بين هذه الظاهرة وبين أشعة القيمر حتى ولو لم يكن مرثيا

لنا الآن (كانت الساعة الثانية بعد الظهر ) فتذكرت ملاحظة المسعولاتي هذه وكانت تجربة عملية أشهدها .

لهذا فإن بعض علماء الفرائجة يرفضون أن يقارن المسمودي بفديره من العلماء الأقدمين .

ه الحسن بن الهيئم : ( ١٥٤ - ٢٥٠ هـ) القرن الحادي عشر الميدلاذي من المعلوم أن الحسن بن الهيئم هو أول من أشنار بعمل خزان على النيل عقد السوان ، ولسكنه لم يتم نصعوبة تكاليفه كما يرى بعض الكانبين . وقعد اشتهر الحسن بأنه مكتشف علم الضوء ، ويقول المستشار عبد الحليم الجندي : . أن أوروبا بايعت الحسن بن الهيئم على أنه مكتشف علم الصوء وخطأت نظريات إقليدس و بطليموس (٢٥) من أن الهين ترسل أشعة بصرية نحو الجسم المرئى وأخدذت بالقول أن الجسم هو الذي يرسل أشعة إلى العين : وهذذا قول والحسن بن الهيئم ، والخسن هذا (٤٧) كتابا في الحسن بن الهيئم ، والخسن هذا (٤٧) كتابا في الحسن بن الهيئم ، والخسن هذا (٤٧) كتابا في الحسن بن الهيئم ، والخسن علماء أوروبا ، وفي مقدمتهم روجير يبكون ،

و ابن سَهِنَاهُ: الشَهْرَ الرَّئَيْشُ ( ٣٠٥ - ٣٣٤ هـ ) الحديث عن أبن سَهِنَا متشعب كثير الفروع وهو من أنجب من ولدتهم الغُبْقُرية الإسلاميّة . وتقديرً الإسلام لليحث العُلْمَة وتحضيل المعارف الـكلونية .

ومن مؤلفاته القيمة كتاب والقانون في العاب ، الذي يقوّل فيه لولينم أوشلل إنه والإنجيل الطبي في أوروبا لأطول مده من الزمان، ١٧٠٠ م بعد أن ترجم إلى اللاتينية بمعرفه جيرار الكريمون ، وطبيع باللغات الأوربينة أكثن من خمس عشرة مرة في المدة من ١٤٨٣ إلى ١٥٠٠ م بعد أن أختزيج جوتنبر ج المطبعة عام ١٤٥٠ م الم

<sup>(</sup>٥٦) أقليدس مهندس إغريقى قديم ( قبسال الميلاد وبطليموس عالم مصرى المتنقل بعلم الرياضة وله مؤلف فى الفلك وكان يرى الارض هى مركز السكون حتى طهرت نظرية كوبرنيق فى القرن السادس عشر الميلادى .

رصد ابن سينا في كتاب ، القانون ، ٧٦٠ عقاراوزعت على على النبات والصيدلة في جامعات أوروبا ، ومن كتابه ، القانون ، عرفت أوروبا أسباب السكتة ، وإنتشار الحصبة ، وحصى المثانة . كما أوحى كتابه بمسا هو دمروف الآن في المستشفيات بكيس الثلج ، واستخدام التخدير في الجراحات ، وحقن المرضى تحت الجلد ، وعلم الأمراض النفسية .

وله كتيب صغير فى نشأة : الحروف الهجائية . قام فيه برسم دقيق للحنجرة وأعضاء النطق مبينا عليه بخرج كل حرف من الحروف كما تحدث عن سبب تمكو بن الحروف حال النطق بها .

كا أشار فى تما ليفه لعلم الطبقات وعلم الرسوبيات فى الجيولوجيا ١٠٠٠ هذا هو بعض تأثير الإسلام فى بعض أبنائه من حب العلم والتعمق فيه موما ذكر ناه لا يعد شيئا بالنسبة لما لم نذكره . مع ملاحظة أننا وقفنا هنا عند رصد الحركة العلمية عند علماء المسلمين عند القرن الخامس الهجرى بل عند نصفه الأول .

وأردنا أن نستدل بوضوح على منزلة العلم والعلماء في الإسلام .كما دلانا على منزلة العقل والعقلاء فيه .

وفى هذه الفترة التى رصدنا آثارها العلمية لم تنجب السكنيسة عالمــا واحداً: يماثل أحد العلماء المسلمين .

ولذلك إذا قلنا إن الإسلام لوكان هو السائد في أوروبا بدل الكنيسة في أيام محنتها لما وقع صدام بينه وبين المقل ، ولا بينه وبين العلم من أى توع كان إذا قلنا هذا كنا صادقين بل أكثر من صادقين .

### الإسلام من أسباب النهضة:

وبما يدرج للإسلام فى تصوير موقفه بما حدث فى أروبا فى القرون الوسيطة من انحراف وانشقاق أن مبادى. الإسلام وآثاره العملية فى الشرق الإسلامى كانت واحداًمن أبرز الاسباب الإيجابية فى قيام النهضة الاوروبية وامتدادها إلى العصر الحديث .

فقد كانت أوروبا تميش فى ظلام حالك ، وجهل مطبق فى تلك العصور قبل صلتها بالشرق الإسلامى . فلما وقعت تلك الصلة فى أشكال مختلفة أخذت روح العلم والمعرفة والتبصر بقيم الحياة تدب فى أوصال أوروبا التى كانت قد جفت عروقها ، وضعف نبعنها ، وتبلدت فيها المشاعر والاحاسيس(٥٧) .

وليست هذه دعوى بلا دليل . وإنما حق قد أدرك بعض أبناء أوروبا المتدلين أثره فأفصحوا عنه .

ومن مظاهر الملاقات والصلات التي امتدت بين أوروبا وبلاد الاسلام ما يأتي :

١ ـــ الحروب الصليبية التي أتاحت لأوروبا أكرم الفرص للتعرف على الحضارة الإسلامية ومحاولة الاقتباس منها عن كثب ومعايشة .

ب سرجة مؤلفات العلماء المسلمين في العلوم النظرية والعملية مثل الحنوارزمي وابن النفيس والحسن بن الهيثم وابن سينا والفار ابي والرازى وغيرهم.

البعوث العلمية التي نزحت إلى معاهد العلم الإسلامية في الآنداس والاحتـكاك الحضاري وانثقافي بينها وبين جنوب غرب أوروبا وبحاصة فرنسا وانجلترا.

<sup>(</sup>٥٧) عد مرة أخرى لقراءة خطاب جورج الثانى إلى الحليفة هشام الثالث في القرن الرابع الهجرى من هذا الكتاب .

ع ــ السياحة المتبادلة بين الشرق والغرب والقو افل التجارية بينهما -

وقد التبست أوروبا كثيراً من العلوم والفنون التى ازدهرت أو بدأت تباشيرها على أيدن العلماء والمفكرين والفلاحف الإسلاميين . وقد أصاب العقاد حين قال ما معناه في هذا الصدد :

و إن ما تأخذه من أوروبا بعد ازدهار تهضتها الحديثة إنما هو من باب سداد لديون الني للعرب والمسلمين عليها بما تهلته من المعارف والعلوم الإسلامية قبل أن تعرف أوروبا ما تعرفه الآن ،

وأوروبا - إذن - مدينة للمعارف والعلوم الإسلامية . وما ثارت أوروبا على الأوضاع الكنسية والاقطاعية هيها إلا بعد أن عرفت حلاوة الحرية والمساواة والعدل والمعرفة التي كانت تظل الشرق الإسلامي بفضل الإسلام ومبادئه التي تآخى فيها الدين والعلم والعقل ، واتسقت مع الفطرة الإنسانية السليمة أيما أتساق .

ومن المستحسن - الآن - أن أو جز مظاهر موقف الإسلام من الأيديو لجية الصليبية والتي تحلم بأنها قادرة على سياسة العالم و توجبهه بعد عزل ما عداها، وفي المقدمة الإسلام، في الآتي :

أولا: أن الإسلام يرفضكل النصورات الكنسية التي أدت إلى الثورة عليها فالذرب، لأن تصوراتها فأسدة بكل مقياس، و بشهادة المنصفين منهم.

ثانياً: إن الإسلام لا يعادى العقل . العاقل، ولا يعادى العلم ، العالم، والأيمادى العلم ، العالم، وإنَّما يرفض اشتطاط العقل كما يرفض انحراف العلم، ويوجه كلا من العقل إذا اشتط، والعلم إذا انحرف إلى ما فيه خير الإنسانية في الدنيا والآخرة.

ثانثا: إن مبادى. الإسلام كونت لدى المسلمين ثروات زاخرة من التاج العقل، وثمار العلم، وحرر الإنسانية من الأوهام ومنحها منزلة رفيعة

فى الحياة وسوى بين الناس فى الحقوق والواجبات فرقت حياتهم فى ظله مو تعلم منهم الغرب ، والتلبس من حضارتهم وثار لكرامته ، والكلمة سرعان ما تنكب الصراط السوى .

# قائمة: الأخطاء التي سهدت الطريق للعلمانية :

حفظت ذاكرة الناريخ قائمة من أبرز الأخطاء التي ذاعت فى الناس عن السكنيسة ، وأدت إلى الثورة صدها ، وإلى تمهيد الطريق لقيام العلمانية التي كثر الحديث عنها فى الربع الآخير من هذا القرن العشرين .

وقاً يُمةَ الْأَخْطَاء البارزة نوجزها كل الإيجاز في الآني :

١ - بنوة عيسى عليه السلام لله ـ سبحانه عما يقولون علوا كبيرا.

٣ ـ التثليث : الآب والإبن والروح القدس .

٣ - الزَّعْم بأن الثُّلائة \_ واحد . والعلم يقول : (+ ١ + ١ = اللَّالَة؟ ١

ع ـ الإستحالة فى العشاء الربائى بصيرورة الخبز لحما والخر دما مع أن الغلم والعقل بمنغان أن يتحول نوع ما إلى نوع آخر مختلف عنه تماما فى الخصائص والكيفيات . : ؟ !

و العام الكنديسة أن الارضنامركز البكون ؛ وأثبت العلم أن الشمس
 مركز البكون ، وخطأ التكذيسة فها تعتقد .

٦ ـ الحظيئة الموروثة ، وقال العقل: ماذنب أجيال لم تخطى: تفاقب على خطيئه جفاها غيرهاولم تكن لها وجود حين أخطأ المخطئ.

وأقوالهم بنصوض الوحى ومنحهم أنفسهم حق الحروج غلى ماليم
 السكتاب المقدس .

٨ - استخفاف البابوات والكهنة بعقول الناس وإدعائهم أنهم يملكون غفران خطاياهم وبيعهم الجنة ، وهم لا يملكونها - بعقود فى المزاد العلنى .

ه - قول الكنيسة أن بد. حياة الخليقة كانت عام ٤٠٠٤ قبل الميلاد
 وقال العلم أن عمر الكون يقاس بملايين السنين .

١٠ ـ ادعا. الكنيسة أن الأناجيل الأربعة هي كلام السيد المسيح تلقاه
 وحيا عن الله ، وقال النقاد والعلماء أنها أعمال بشرية بدليل ما فيما من أخطاء
 علمية وعقلمة و تاريخية ، والوحى منزه عن الخطأ . . !

11 - اعتقاد الكنيسة بأن الأمراض من خبائث الشيآطين، ويكنى فى علاجها إقامة القداس والمذابح وإحراق البخور . وأثبت العلم أن أسباب الأمراض ميكروبات وكائنات حية بالفة الدقة والثعقيد وعلاجها يكون عن بعض المستحصرات الكيماوية 1؟.

١٢ ـ ادعاء السكنيسة أن الموت جاء نييجة للخطيئة الموروثة . ولولاً هذه الخطيئة لما مات الإنسان واسكان من الحالد بن ١٤

١٣ ـ ادعاء الكنيسة أن دالرق والعبودية ، عقاب من الله على الخطيئة الموروثة . ومن يدعو إلى تحرير العبيديكون متمرداً على إرادة الله ؟ .

1٤ - جمل الكنيسة الإعتراف بالخطايا للكاهن شرطا من شروط. الطهارة وتنصيب « السكاهن ، واسطة بين « المخلوق ، و ، الحالق ، .

١٥ - محاربة الكنيسة للكشوف العلمية الصحيحة لأنها تخالف عقيدتها. الباطلة . واضطهاد العلماء والتنكيل بهم مع أنهم محقون وهي مخطئة ؟! . . .

١٦ ـ الإتاوة المالية المجحفة التي كانت تتقاضاها الكنيسة من الناس ، ثلة في العشور والوصايا عند الموت وإقامة القرابين بدون وجه حق لها على الرعايا ؟! .

الرذائل بين الرهبان والراهبات في الآديرة وهم يتظاهرون بين الناس بالطبارة والعفاف؟!

١٨ - بشاعة محاكم التفتيش التي أنشأنها الكنيسة لمحاكمة مخالفها في الرأى جرد الظنة ، وصرامة الأحكام التي كانت تصدرها وشناعة تنفيذالعقو بات كإحر اق المخالفين وهم أحيا، وإخراج الموتى من قبورهم لتنفيذ العقو بات فيهم. ١٩ ـ تحالف الكنيسة مع ، الأشراف والسلطة الزمنية ، على تسخير الإنسان فاستأثرت الكنيسة بروحه ، ورضى السلطان بجسده وصار الإنسان موزع الولا، بين شركا، متشا كسين ؟!

وبهذا ـ وغيره ـ مهدت الكنيسة للعلمانية الجاهلة .

العلمانية هي الوريث:

عرفنا فيها تقدم أن فكربن مضادين لفكرااكنيسة قاما فى وجهها كمنافسين خطيرين :

أولها: المذهب العقلي الذي ساد طوال عصر التنوير حركة التمرد الماكسة للخط الدبني الكنسي .

وثانهما: المذهب الوضعى العنيف الذي رفض الفكر الديني الكنسي ورفض الفكر الديني الكنسي ورفض الفكر العقلي كذلك، والهمهما بالإفلاس في مجال المعرفة. والريادة والتوجيه.

هذا من الناحية النظرية . أما من الناحية العملية فقد كافت الثورة الفرنسية ( ١٧٨٩ م ) هي الضربة القاضية والقاصمة لظهر البعير وأزاحت سلطان الكنيسة والإقطاع وأفسحت الجال لرائد جديد يكون هو الرائد والموجه والسيد المطاع .

وقدكانت الفرصة مهيأة عقيب قيام الثورة لأن تتجه أوروبا اتجاها مستقيما يخلصها من ربقالتبعية لحضارات وثنية كانت تغذيها وتسيطر عليهاطوال المدة من القرن الرابغ المبلاذي إلى القرن الثانن عشر الذي حدثت في أو أخره الثورة ، وهي حضارات الإغريق ، وحضارات الروم .

وتخلصها كذلك من الجمود والتحجر البابوع ، ثم نضع قدنها على بداية الظراق الصحيح . وكان ذلك تمكنا لوحدثت أوروبا نفسها بالتغيير المحمود . وقد كان ذلك ممكنا وقريبا منها فى بلاذ الاندلس وصقلية والشرق الإسلام . فلوكانت أوروبا قد ولت وجهها شطر الإسلام ، وأقبلت عليه بصدق وإخلاص لارتفعت هامتها إلى السماء ولحمت حضارها المادية الهائلة بمنهج الإسلام فى الإرشاد والتوجيه والدغوة إلى ما هو أقوم .

ولكن من سوء حظ أورو با أنأضاعت تلك الفرصة الغظيمة وخرجت من ردة إلى ردة . ومن انتكاسة إلى انتكاسة . . ؟ ا

أضاعت أوروبا الفرصة وارتمت فى أحضان العلمانية الجاهلة وكانت العلمانية مى الوريث الوحيد أو المستبد بأطيب ما فى التركة . ولم تترك منها إلا الفتات وما ليس فيه غناء .

كان البديل الذي نصب نفسه وليا ووصيا على غروش البلادهو الغلمّا فية. وكانت الظروف مهيأة لاتجاء مثل العلمانية أن يحد لنفسه مكانا في كل القلوب والمشاعر.

نقد جرب الناس \_ هذاك \_ الحياة تحت ظل الدين فكر هوا الدين وفزوا منه ؟ كر هوة وفروا منه لآنه لم يكن دينا بالمهنى العنتخير ، وإنما أطلق عليه اسم و الدين ، وما هو بدين .

وَقَدُ أَصَبِهُ عَنَى لَلْكُ الْتُجْرِبَةُ الْمُرَةُ لِأُورُوبِهَا مَعَ الْدَيْنُ الْمُكَلِّفُسِي المُزُورِ الحَرْفُ المُصنوع سببا كرهت أوروبا من أجله الدين ، أي دين ، وإن كأن دينا قويمًا حوفظ فيه عَلَى أمانة الوحي ، وتثلبت شباديّة هن التحريف والتبديل . وصاحت تشتريعًا ته لإظلال الحيت الله كلها بالشّعَادَة والرق و تُعتَمَثُن هميّيّة حلولا لكل ما فى الحياة من مشكلات ، ورسم الطريق الصحيح لربط الخلق بخالقهم ، وإفراده بالولاء . وتحقيق الخير فى الدنيا الزائلة والآخرة الباقية الخالدة .

لم تعط أوروبا نفسها فرصة للمراجعة والنبصر عقيب الثورة ، ولم تحسن الاختيار . فانتقلت من مضار إلى مضار أشد وأفظع ، وخرجت من فتن إلى فتن أخطر وأشيع ، حتى ليصدق عليها قول شاعرنا الحكيم :

المستجير بعمرو عندكربته كالمستجيرمن الرمضاء بالنار

أجل: لقد خرجت أوروبا من الرمضاء، ثم خاصت بقد مبها \_ وهما عاريتان \_ فى قار الجحيم . ولا يخدعنك ما تراه الآن من حضارات مادية تنعم بها أوروبا، وتصدر فا تضها إلى خارج حدودها لأن رقى الأمم لا يقاس بما فيها من حضارات مادية ، ولو بلغت عنان السماء وغاصت أعماق البحار .. وملكت أقطار الأرض . ؟

# العلمانية . . ما هي ؟ !

ولكن ماهى العلمانية ؟ ومن أحق الناس ببيان المراد منها ؟ أهم منتجوها يرمجيدروها ؟ أم مِستهلكوها ومستوردوها . . ؟ !

العلمانية عملة أرسلمة أوروبية خالصة . على ربوعها ولدت ، وفى كنفها فشأت وترعوعت . فهم - أعنى الاروبيين - أحق الناس ببيان المراد منها ، أعنى وضع التعاريف التى تحدد معناها الجامع المانع كما يقول المناطقة فى تجريف التعريف الصحيح .

ولكن فريقا منا \_ نحن العرب المسلمين \_ يحاول أن يزح بأنهه في الموضوع ، ويدعى \_ وهو يعلم \_ أنه أعرف بالعلمانية من والمنتج، و و و المخترع ، وسنعود لهذا الفريق بعد قليل . والذي يهمنا الآن أن نعرض

تماريف العلمانية عند مفكرىأوروبا، وفى مصادرها المعجمية العامه والحاصة وإليك البيان:

### تمريفات العلمانية عند الفربيين:

- ه تقول دائرة المعارف البريطانية : د العلمانية هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الإهتمام بالآخرة إلى الإهتمام بهذه الدنيا وحدها ، هذا، وقد أخذ الإتجاء يتطور خلال التاريخ الحديث نحو العلمانية باعتبارها حركة مضادة للدين وللسيحية .
- و يعرفها قاموس العالم الجديد: بأنها دالروح الدنيوية أو الإتجاهات الدنيوية. وعلى الخصوص هي نظام من المبادي، والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة ،
  - ويشرح معجم أكسفورد معنى العلمانية فيقول:

دنيوى أو مادى: ليس دينيا و لا روحيا ، مثل: التربية اللادينية الفن أو الموسيقى اللادينية ، السلطة اللادينية ، الحكومة المناقضة للكنيسة ، الرأى القائل أنه لا ينبغى أن يكون الدين أساسا الأخلاق والتربية .

و يقول المعجم الدولى الثالث الجديدة العلمانية مذهب أو اتجاه فى الحياة أو فى أى شى، خاص يقوم على مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينية يجب أن لا تدخل فى الحكومة ، أو استبعاد هذه الإعتبارات استبعادا مقصودا . في تعنى : « اللا دينية البحتة فى الحكومة » .

. وهى نظام اجتماعى فى الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقيـة على إعتبار ات الحيـاة المماصرة والتضامن الاجتماعى دون النظر إلى الدين ، (٥٠).

<sup>(</sup>۵۸) انظرالمامانية (۵۳) وما بمدها مرجع سابق ذكره .

هذه هي العلمانية وشروحاتها حسب ما أوردته معاجم الغرب. وتتلخص معانى هذه التعريفات في الآتي:

أولا : رفض الإيمان بالله ثم رفض مراسم العبادة على أية صورة كانت. تنافيا : إبعاد الدين عن التوجيه في مجالات : الفن ـ التربية ـ الآخلاق.

رابعا: الإيمان بالمادة المحسوسة ورفض الإيمان بما لايدرك بواسطة حاسة من الحواس الخس ١٤.

خامسا : المحاولة الجادة لصرف الناس عن العمـل للآخرة ، وقصر كل المتمامهم بملذات الحياة الدنيا وحدها .

ويضيف المستشرق آربرى ان كلا من : المادية ، والإنسانية ، والمذهب الطبيعي ، والوضعية أشكال وصور مختلفة للعلمانية وإن اختلفت التسمية .

وصفوة القدول: إن العلمانية تعنى الإلحاد وهي لاتكتنى بفصل الدين عن الحياة ، كما يفهم أو يروج بعض الكاتبين عندنا هنا في مصر وفي غير مصر من البلاد العربية والإسلاميه. وإنما هي حركة تقوم على انكار الدين وجعله ضربا من ضروب الخرافة والهذيان؟.

# أهو دفاع عن العلمانية ١٤

وقفنا على حقيقة العلمانية كما يراها منشوها ومنتجوها فى الغرب على المستوى العام والمستوى الخاص ، وشرحوا ــ لنا ـ بحالات تطبيقها وبان لنا عا قدمناه أنها دشى ، لا يكتنى بعزل الدين عن الحياة ( قصـــل الدن عن الدين ـ وتعمل جاهدة على دحره و محوه .

ولم كانت العلمانية قدوقفت عندمعاداتها وتمردها على الدين الذي اخترعته الكنيسة لما لامها أحد ، ولمكن انتصارها على الفكر المكنسي أغراها على التمره هلي كل دين .

ومع هذا التحديد الواضح للعلمانية ومقاصدها وبجالات عملها ها ننا نرى كثيرا منا ـ نحن المسلمين ـ ننظر إلى العلمانية نظرة دفاع ورحمة . ونحاول جادين أن نبرتها بما ثبت لها ، ونجرى فى وجهها البكالح القبيح عملية جراحية لتجميلها وتمريرها .

ولن أعرض للعلما نبين العرب الذين عرفوا بأنهم علما نيون وجهروا هم بهذه التسمية ، هؤلاء لرب نعرض لهم فأمرهم معروف ، وحالهم مكشوف ومواقفهم مفضوحة .

وإنما نعرض لأناس لم يقولوا إنهم علما نيون ولبعضهم نتاج غزيروفير متتابع في الكتابة والنشر والتأليف.

فقسد كتب الدكتور زكى مقالاً فى الأهرام بتاريخ ١٩٨٥/٧/١٢ م عرض فيه العلمانية على القراء عرضا مخالفاً لما عليه العلمائية فى الواقع ، وكما وصفها أبناء الغرب أنفسهم وهم منتجوها ومصدروها .

كان عنوان المقال: دعين فتحة عين، وهدف الكاتب أن يقول: ان الهيلما فيدة مفتوحة العين ولا الهيلما فيدة مفتوحة العين وليست عينها مكسورة وهي مع كسر العين تكون فيسبة إلى والعلم، يقصد كل الشعوب فيسبة إلى والعلم، يقصد كل الشعوب وكمانت النسبة حسب القواعد الهرفية أن تكون والعالمية، لا والعلمانيدة ولسكن دخليا إبدال وقلب مكاني فصارت والعلمانية، نسبة إلى العالم شرقه

وغربه شماله وجنوبه . وبعد تقرير ه.ذه الفكرة يدلف الكاتب إلى محاولة غريبة بين دالعلمانية، وبين الإسلام ، فيقول : إن الإسلام علماني ، لآن القرآن اهتم بشئون العالم من جو أنب مختلفة . وأخذ يذكر بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن مقاصد عالية من سياسة وتشريع . الخ .

وقبل مقال الاستاذ الدكتور زكى نجيب قرأت مقالا مشابها نشرته جريدة الجمهورية الاستاذ مصطفى مرعى سشيخ المحامين ـ قال فيه : إن العلمانية بفتح العين لا بكسرها وشرح معناها بمثل ما شرح الدكتور زكى ، ولكنه لم يتوسع مثله فى تقرير المعاتى وصوق الشواهد عليها .

### ولنا هنا مع الشيخين وقفات:

الأولى : إن النسبة الصحيحة إلى د العالم ، هى د العالمية ، وليست هناك ضرورة لغوية أو حتى أدنى مسوغ لغوى لأن تحل د العلمانية ، بفتح العين حكا يدعيان حلى د العالمية ، فالعالمية نسبة مألوفة ، وهى أخف من د العلمانية ، فلماذا حلت تلك النسبة د الغريبة الثقيلة ، عمل النسبة المألوفة الخفيفة . . ؟ ا

الثانية: إن أحق الناس بوضع . • الحدود والتعاريف وشرح المراد من عفر ع ما هم الذين اخترعوه وابتدعوه بالأنهم أدرى به من غيرهم فإذا قالوا فيه قولا و جب على • المستهلك ، أن يقف عندما قالوه وليس له أن يتفلسف ليضع ، للمخترع ، إسما غير الذي وصفوه هم • وبخاصة إذا كان التبديل في التسمية يخرج • المسمى ، عن حقيقته ومعناه • وهذا هوما اقترفه الشيخان وإن تفاوتت نسبة الاقتراف بينهما.

الثالثة: لم يقل أحد من الفربيين ، ولم ينص معجم من معاجهم على أن و العلمانية ، مشتقة من و العالم ، ومنسوبة إليه . . و إنما قالوا إنها مشتقة من و العلم ، بكسر العين ومنسوبة إليه على غيرقياس ، إلا إن أرادوا من و العلم ، العل

من زيادة الآلف بعد الميم: المبالغة ولو أن الشيخين كانا قد قالا: إنها منسوبة إلى والعلم ، المشمر الذي تقوم عليه نهضات الآمم لا نحصر الخلاف معهما حول المراد من العلمانية أهو العلم المهذب المؤمن؟ أم هو العلم الملحد ولكنهما وسعا دائرة الخلاف فأرجعا المعني إلى غير مرجعه و ومثلهما مثل محام تطوع للدفاع عن مجرم مقر أمام القضاء بإجرامه ، معترف مخطيئته داعما انهام نفسه بالآدلة والبراهين القاطعة . فإذا بالمحامي يترافع عنه — رغم اعترافه ، والإعتراف - مع الرشد \_ سيد الآدلة ، ويقول ، أي المحامي أن المتهم بريء .

أو مثابها مثل من يسأل آخر عن إسمه ، ثم يقول له : لاليس إسمك كذا و إنما إسمك كذا ؟ !

إن المتهم أدرى بما فعل ، واعترافه الحر الراشد ، يقطع كل جدل ؟! .

أو مثل الشيخين مثل من يحذف د الياء ، من كلمة د شيطان ، لتصبح بعد الحذف د شطان ، مشددة الطاء ، فيزيل به الذا قبحا ، لأن الشيطان رمز الشرور والفتن ، ويثبت حسفا ، لأن د شطان ، تثنية : شط أوشاطىء وشط النخل أو شاطىء الماء ومعناهما ييثان البهجة ، والسرور عند السامع بخلاف معنى د شيطان ، المقبض الكثيب .

ولست أدرى: أهـذا دفاع من الشيخين عن العلمانية ؟ أم عدم وقوف منهما على معناها المنصوص عليه فى دوائر معارف الغرب ، ومعاجمه العامة والخاصة ١٤٠.

لا أستطيع أن أجيب ، وإن كنت لا أستطيع أن أكف عن النساؤل؟!

ومهما يكن من دفاع عن العلمانية فإن تاريخها العملي في كثير من البلدان يؤكد أنها كا شرحها الغربيون أيديو لجية مدمرة ، وبدعة من بدع العصر إن أفادت في جانب دمرت وأفسدت في جوانب ، وإن الشقاء الذي يخيم على العالم لان من أخطر أسبابه العلمانية الجاهلة .

### عوامل مساعدة على نشأة العلمانية وتطورها:

عرفنا أن الوضعية التي أرسى اصولها أوجست كو أت كانت أحد ردود الفعل على التعصب البابوى وجود الكنيسة على قوالب جافة من العقائد وأشكال باهته من رسوم العبادة ، ومعارف بالية من خداع الفكر . كما عرفنا أن وضعية كو نت قصدت فيا قصدت تقليص الفلسفة العقلية ، وإثبات فشلها في القيادة والتوجيه ، وإفلاسها في أحداث أنماط جديدة من الحياة تلائم معارف العصر وثفافاته و تصوراته الطموحة .

وقد استطاعت الوضعية أن تنحى كلا من الفكر الكنسى والفلسفة العقلية المثلية ، وأن تستأثر بعقول المثقفين و تكتسب صداقتهم لها ، حتى افتتنوا بها وعدوها مثلهم الاعلى في الحياة .

بيد أن العلمانية \_ مع هذا كله \_ وقد حلت عل الوضعية المادية \_ كافت مانزال فى حاجة إلى وقائع وعلمية أخرى، تبسط نفوذها من خلالها، وتثبت أقدامها فى الميدان فأبرز الكشوف كان:

- ع نظرية كوبرنيق حول مركزية الشمس للكون ، وكروية الأرض ودورانها حول الشمس .
- ع نظرية إسحق نيوتن للجاذبية ، وكان لهما تأثير كبير فى توطيد أقدام الوضعية الممهدة للعلمانية فها بعد .

 وقد كان ذلك المدد المنتظر ممثلا فى أربع دعائم وجدت فيها العلمانية أكبر عون لفرض نفسها كأيديولجية بديلة جـــديرة بالتقدير ، والدعائم الأربع هى :

- ه نظرية داروين في التطور وأصل الأنواع .
- ه نظرية فرويدفي التحليل النفسي. وقد أحيت ها تان النظريتان كلا من :
  - ه نظرية مكيا فللي في الحـكم .
- ه نظرية جان جاك روسو في أصل السلطة . وفيها يلي بيان لسكل و احدة
   منها و أثرها في تطور العكر الوضعي العلماني :

#### الداروينية :

ولد تشدارلز داروین فی انجلترا بوم ۱۲ فسیرایر ۱۸۰۹ م ، وتوفی عام ۱۸۸۹ م فهو من مفکری القرن التاسع عشر الذی کانله أثر بعیدالمدی فی تطور الفکر العلمانی فی القارة الاوروبیة وقتداك .

وقد أصدر داروين كتابه ، أصل الأنواع ، عام ١٨٥٩ م ، وذهب فيه إلى أن أنواع الأحياء \_ جميعا \_ وهي النبات والحيوان والإنسان ، لم يخلق كل نوع منها خلقا مستقلا . بل كان لها أصل واحد هو الحلية البسيطة (البروتبلازم) ثم ظهر الحيوان الدودي ، ثم الشوكيات ثم النشويات ، ثم ظهرت صور جديدة من الحيوان ، دل وجودها على وقوع انقلاب خطير في سير الحياة ، وأصبح المذه الصورة حبل متين تدرج بو اسطة التطور إلى تكوين الفقار ، فو جدت الفقاريات واللافقاريات . ثم نشأت البرما ثيات كالضفادع ، ثم تدرج سلم البحور من البرما ثيات إلى الزواحف كالحيات ، ومنها شأت الطيور، وذوات الثدى . ومن ذوات الثدى نشأت القردة ، ومن ال

<sup>(</sup>٥٩) أصل الأنواع بتصرف ، نقلا عن: (موقف الإسلام من نظرية ماركس ٠٠) ١٦٤٢ .

و يمضى داروين فى شرح نظريته فيرى أن الأنواع وجدت على الطبيعة متأثرة بالظروف الحارجية المحيطة بها ، وأنها \_ أى الأنواع \_ أخذت تتطور عن طريق الصراع وطلبا للبقاء . وأن الطبيعة كانت ترقى الأصلح وتزدرى غير الأصل ، وهذا هو مايسمى فى مذهب النشو ، والإرتقاء به : ، والانتخاب الطبيعى ، أى اختيار الطبيعة لبقاء الأصلح وانقراض غيره من الدنايا .

وأنت ترى أن التطور عند داروين بدأ من نقطة هى « البروتو يلازم » وهو الصورة البدائية للحياة . وانتهى عند نقطة هى : والبشريات أو الإنسان، وانتهى داروين إلى أن الانواع الحالية على اختلافها يمكن أن تفسر بأصل واحد أو ببصعة أصول تمت و تـكاثرت وتنوعت فى زمن مديد بمقتضى قانون: و الانتخاب الطبيعى ، أو د بقاء الاصلح ، وهو القانون اللازم من « تشازع المقاء ، (٢٠) ؟ ا

وداروين لم يكن أول من ذهب إلى هذه الفيكرة فقد قال بها قبله كهثير وفل ومنهم من عمم فيكرة النطور هذه حتى شملت نوعى البكون وهما: المادة غير العصوية . و المادة العضوية بأنواعها الثلاثة : النبات والحيوان و الإنسان و من ذهب هذا المذهب [ التطور العام فى العصويات وغير العصويات ] هزيرت سبنسر ( ١٨٢٠ - ١٩٠٣ م ) وهومن معاصرى داروين . ومن قبل سبنسر هاملتون ( ١٧٢٠ - ١٨٠٤ م ) وعما نويل كمانت ( ١٧٢٤ - ١٨٠٤ م ) وعما نويل كمانت ( ١٧٢٤ - ١٨٠٤ م ) و

فالفكرة كمانت مطروحة قبل داروين وفى أيام حياتة، ولكن داروين قحاش القول بالتطور العام واقتصر على أحد شقيه، وهو تطور الحكائنات العضوية، ولهذا الاختيار عند داروين سبب أحسن أستاذنا العقاد فى الحديث عنه أو قل: الحكيف عنه، وخلاصة ما ذكره العقاد يقهم منة أن داروين صرف عن القول بالتطور العام خشية الوقوع فيما وقع فيه سبنسر والقاً ألون به؛

<sup>(</sup>٦٠) الإسلام والقسكر المادى (٧٧) دُ • الحمد الشأغر •

لأنهم صدموا بعـــدم معرفة الأصول الأولى المؤثرة فى تطوير الـكون. فلم يجرؤا على تفسيرها ، ولم يجرؤا على إنـكارها . . !

ولذلك ارتضى سبنسر أن يقف التطوريون العامون بالمعرفة الإنسانية عند الآثار الظاهرة التي يدركونها ، وإن يحجموا عما ورا.ها مما لا يدرك لا بالعقل ولا بالحواس . فالمعرفة الإنسانية عند التطوريين العامين نوعان : نوع مدرك لآنه ظاهر ونملك وسائل إدراكه .

ونوع غير مدرك،مع أنه موجود،ولكننا لا، لمك الوسيلة الموصلة إليه...؟! النوع الظاهر هو المؤثرات الطبيعية فىالـكاثنات العصوية،وهو ما انتصر عليه داروين.

أما النوع غير الظاهر فهو يتلخص في هذا السؤ ال المزدوج:

, ماذا خارج الـكون كله يرجع إليه تطور الكون منذ البداية الأولى. وكيف يتفق القول بالتطور والقول بالأبدية التي لا أول لها ولا آخر إذا قيل أن الكون موجود بلا ابتدا. ولا ختام ،(١٦) ١٤

وهذه وقفة ناقدة وذكية تمدح للاستاذ العقاد . وأرجو من القارىء أن يحتفظ بها ريثها نعود إليها بعد قليل .

أثر الدارويتية فى القارة الأوروبية :

أُولًا: عند العلماء:

<sup>(</sup>٦١) الإنان في القرآن الكريم (٧٧) ط: دار الهلال.

« إن في عقولنا تعصباً يرجح التفسير المادي للحقائق ،(٦٢) .

ويقول سير أرثر كيث: « إن نظرية النشوء والإرتقاء غير ثابتة علميا ، ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان ، ونحر لا نؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد ـ بعد ذلك ـ هو الإيمان بالخلق الخاص المباشر؟. وهـذا مالا يمـكن حتى [ مجرد ] التفكير فيه ، (٦٢)؟ ا

فتأمل عزيزى القارى. حدا القول المتعسف عنارثركيث يعترف بكل وضوح أن نظرية داروين لا يمكن إثباتها عليها . وأن إثباتها عناريق البرهان أيا كمان مصدره عليها أو عقلياً حستحيل .

وهذا الإعتراف كاف في إسقاط النظرية لو كان السير كيث من يعقلون ؟ !

والكنه يصرح بضرورة الإيمان بها اضطراراً. .ولأى سبب ـيا ترى ـ ١٤

إن السبب أفصح عنه الـكاتب: إنه الفرار من الإيمان بالخلق الحاض المباشر - وهذا الإيمان ـ يقود إلى الإيمان بالله العظيم خالق كل شيء.ولذلك فر منه السير كيث وارتمى في أوهام الدارويتية كا ترى ١٢

إلى هذا الحد الزرى ألغى السيركيث عقله ؟ ومن أجل أي شيء؟ من أجل اختيار الكفر والإلحاد، فراراً من الإيمان بالخالق العظيم المدبر.

#### ثانيا: عند عامة الناس:

تركت نظرية داروين فى المحيط العام الأوروبي آثاراً سيئسة للغاية ، وما تزال أوروبا غارقة إلى الأذقان في آثار الداروينية في الإعتقاد والسلوك حتى ولو كانت غير ملاحظة عند التطبيق ، ومن أبرز آثارها السيئة ماياتي :

<sup>(</sup>٩٢) عالم الاسرار لجيمس جنز (١٨٩ ) انظر الإسلام يتحدى (٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦٣) مذهب النشوء والارتقاء (٦) نقلا عن الإسلام يتحدى (٤٠)

١- خلق موجة من الإلحاد وبلبلة الأذهان والـكفر بما ورد فى الكتاب المقدس عن قصة آدم وحواء ، واعتقاد أن الجنة التي كانا فيها وهم من الأوهام .

٧- أبى الفاية و القصد: كانت التعاليم الدينية تعبد الناس بحياة أخرى يجازى فيها المحسن على إحسانه، والمسىء على إساءته. فجاءت الدارويتية تقول لهم: إنهم ثمرة من ثمار تطور الطبيعة، ولم يخلقهم إله لعبادته فيجازى المحسن بالإحسان والمسىء بالإساءة. وأصبح من العبث الإيمان بأن الإنسان مخلوق لفاية وقصد فالطبيعة هي الحالقة، وهي لا تريد أن تعبد وليس عندها ثواب ولا عقاب.

وقد زاد من هذه النكسة أقوال العلماء المرجح اللفظرية . فرسندا جوليان هلكسلي يقول:

« من المسلم به أن الإنسان في الوقت الحاض سيد المخلوقات ، ولكن قد تحل محله [ في السيادة ] القطة أو الفأر ، (٦٤) ؟ ١

و نتج عن هذا كله أن فقد كثير من الناس الثقة فى الحياة وأصيبوا بذهول قاتل لأن الإنسان إنما يعيش بالأمل و يحيا من أجل غاية أسمى ومقصد بحسن يثير لديه كل الطاقات.

٣- تولد شعور عند الناس بأن و الإنسان ، حيوان لا غاية له ولاهدف يسعى إليه . فماذا يفعل ـ إذن ـ وقد احتن إيمانه بفكرة الخالق المدبر المطلع هلى السراء ، وقيل له : إن خالقه هو المادة، وقو اتينها هي النافذة فيه ، وهو لا يرى في المادة إلا الصمت المطلق والعجز المطلق .

ع - و تولد عن الداروينية فكرة النطور المطلق غير المقيد بأية صوابط عدا تحكم الطبيعة غير العاقلة ،الى تخبط ـ كما يقول داروين نفسه خيط عثموا ...

<sup>(</sup>١٤) مدركة التقاليد (١٥٩).

فعمليه الخلق الطبيعى عملية حتمية لا تدبير فيها ، والتطور نفسه قلق مضطرب، فليس ببعيد: أن يعود الإنسان فرداً ، أو صفدعة أو ماشئت من الكائنات الدنيها ، ١٤

واندلك ظهرت الإباحية والتفسخ الخلق وعبادة الملذات قبـــل فوات الآوان ما دام الإنسان لا يرى فى الـكون حقيقة ثابتة . بل الآشياء رهيئة التطور المزعوم .

# الدفاع عن الإلحاد :

وقد تطوع كثير من المفكرين الحالمين بزوال الإيمان بالله ، بالدفاع عن العلمانية والإلحاد ممثلا في نظرية داروين. يقول لويون:

د إن الزمان إله ؛ لأنه هو الذي يولد المعتقدات ، فينميها ثم يميتها ... إن الزمان هو صاحب السياده الحقيقية فيغا . وما عليفا إلا أن نتركم يعمل لنرى كل شيء يتحول ويتبدل ، (٦٠) ؟ ١.

ويقول جون لويس : « نظرية النطور والإرتقاء لا تستيمد قوى مافوق الطبيعة من عملية الحلق فحسب . بل تضع بدل هذه القوى تطور الحياة الطبيعى وقد كان هذا تجديداً مدهشا ، (٢٦) ١

جوناويس ـ سعيدجداً ـ لأن نظرية داروين لم تمكتف بإبعادةوى مافوق الطبيعة (الله سبحانه) من عملية الخلق فحسب، والكنها جاءت بالبديل عنها وهو تطور الحياة الطبيعى المستغنى عن قوة أخرى تؤثر فيه ١١٤.

ويرجح جوته عوامل استقاء النظرية إلى أسباب علمية مادية بحتة فيقول: « إن الدلائل فى تأييد المذهب المادى قد أنت فى الغالب من ثلاثة مصادر علم الأحياء ، وعلم النفس ، والفيزياء ، .

<sup>(</sup>٥٥) روح الجماعات (١٠٣ - ١٠٤) ٠

<sup>(</sup>٦٦) نظرية التطور وأصل الإنسان (١١) •

هذه النظرية قوت الصلة بين النظر القاصر، والتفكير الفطير وبين الإغترار بالملمانية ، وأنها كافية فى تفسير ظو اهر الـكون وأسراره فلا حاجة إذن إلى الإيمان بالله ١٤. إذ لم تدع إلى هذا الإيمان ضرورة فيما بدا لهم وقتذاك .

# دور اليهود في ذيوع النظرية :

لذيوع نظرية داروين عدة عوامل كالصراع بين الدين والعلم ، وتقلص الفكر الكنسى، وعنف الثورة الصناعية التي مسخت صورة الحياة في أوروبا وشيوع الإباحية ، وزعزعت القيم الفاصلة .

ولكن عاملا آخر حظيراً أخذ على عاتقه مهمة الترويج لهذه النظرية بكل وسيلة عكنة .

#### يفصح لك عن هذا قول اليهود:

« لانتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء . ولاحظوا – هذا – أن نجاح داروين ، وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل . والأثر غير الآخلاق لا تجاهات هذه العلوم فى الفكر الآءى سيكون واضحا لنا على التأكيد (٢٦) . اليهود ليسوا وراء نظرية داروين فحسب ، بل وراءكل فكر مادى مدمر فهم وراء ماركس وماديته الجدلية (الشيوعية) ووراء نيتشه فى تمر ده على حقائق الإيمان (٢٧)، ووراء فرويد فى تقديس الجنس ، وراءكل فكر ملحد .

واليهود لهم هدف خطير فى مثل هذه المذاهب ؛ لأنهم يحلمون بالسيطرة على العالم. وهى غير ممكنة إلا بعد وقوع انتكاسات فى العالم فىمقدمتها تدمير

<sup>(</sup>٦٦)برو أوكولات حكماء صهيون (١٠٦) .

<sup>(</sup>٦٧) انظر فى نيتشه : قصة الفلسفة (٧٠٥) وكانت له آراء جريثة طائشة فى الدين. والأخلاق ونظام الحكم ، ثم أصيب بالجنون والعمى فى آخر حيانه وماتسنة. . ١٩٩م. وهو مجنون ١٤

العقائد الدينية ، ونشر الإباحية وترويج الدعايات للجنس والملذات الرخيصة وتفكيك النظم الاجتماعية والسياسية والأسرية ، وعلمنة الثقافة والفن والاخلاق والامميون: كلمة ، يطلقها اليهود على من ليس يهودياً . مسلمين ونصارى وغيرهم من شعوب الارض .

# وخلاصة القول فى نظرية داروين :

- د إنها فظرية وإن بناها على قواعد علمية ـ فهى ظنية لاتؤدى إلى يقين. وداروين ففسه لم يخزم بصحة مدعياته ، ولذلك تردد كثيراً فى إعلانها تحسبا لمسا سيكون لها من ردود فعل عنيفة .
- ه إن داروين كان ماديا صرفا ، ووقع فيها وقع نيه الحسيون من بين يديه ومن خلفه ؟ .

\* إن الإيمان بالله ، والتصديق بنظرية داروين لايحتممان فى قلب رجل واحد أبدا لأن مدعيات داروين فيها تكذيب صارخ بالخبر الصادق الذى جاء به وحى الله الأمين .

. هذا وبمرض نظرية داروين على الإسلام يظهر القارى، بطلانها وزيفها من أقصر طريق .

# موقف الإسلام من نظرية التطور:

التطور ثلاثة أنواع:

ه تطور فى طبيعة الخلق و تولد الآنواع والكون من القلة إلى الكثرة . ومن البساطة إلى التكور العام في غير العضويات وفي العضويات . على مذهب هاربرت سبنسر وأصحابه .

م تطور بالمعنى المذكور ولكنه مقصور على الكائنات العضوية الثلاثة : النبات والحيوان والإنسان ، كما يرى تشارلز داروين ومشايعره . ه تطور من البدائية إلى التحضر، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفردية إلى الاجتماع ومن السذاجة إلى الذكاء والفطنة مع أن كل نوح من أنواع المخلوقات مخلوق خلقا مستقلا مباشراً، بقدرة الله وإرادته وندبيره.

هذه أنواع ثلاثة من صور التطور . الإسلام يقر بواحد منها ، وهو الثالث ، ويرفض الأول والثانى ؛ لأنهما يسعيان إلى إضفاء صفة الإستقلال الطبيعي في الحلق والتكرين . فالطبيعة فيهما تحل ـ أرادوا أم لم يريدوا ـعل والله ، ١١١٤

والتطور الذي ذهب إليه داروين قد حط فيه من قدرالإنسان. فالإنسان في الإسلام مخلوق كريم قد فضله الله على كثير من خلقه .

وآدم أبو البشر قد جاء صريح القرآن بنيان قصة خلقه من تراب خلقا مستقلا لم يكن نتيجة لتطور أنواع كما زعم داروين ·

أما حواء أم البشر فقد خلقها الله من نفس آدم عليه السلام. وبث منهتها لا من غيرهما رجالاكثيراً ونساء. وأرسل إليهم رسله مبشرين ومنذرين ، واقته قد خلق آدم يوم خلقه على الصورة التي نرى ذريته عليها ، صورة ، فى أحسن تقديم ، كما جاء فى القرآن السكريم ويقول الله تعالى مخاطبا الإنسان :

ديا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم ؟ الذي خلقك فسواك فعدلك .. ويقول سبحانه: دوصوركم فأحسن صوركم .

وفى الحديث الشريف: « إن اقة خلق آدم على صورته، تو فحذا الحديث معنيان عند العلماء كلاهما يعليان من قدر الإنسان . أحدهما ، وهو الذى تميل إليه: أن الله خلق آدم يوم خلقه على نفس الصورة التي وجد بها وتوارثها عنه بنوه ومعنى هذا أن آدم أو الإنسان عموما لم يمر بمراحل فى الحلقة ظوراً

بعبد طور على النحو الذي لهج به داروين ومتابعوه . ويكون ـ على هـدا ـ هذا الحديث كأنه رد موجه قصدا إلى مدعيات داورين . وهو ـ كدلك لحجة من الإعجاز النبوى الذي كان فيه ـ عليه السلام ـ لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . وكم من الغيبيات التي ألمح إليها عليه السلام بإلهام من ربه فجاءت كفلق الصبح .

فالمسلم لا يحتاج إلى عقيدة فى الإنسان غير العقيدة التى جاء بها القرآن هذه العقيدة القرآنية تجيء العقائد ثم تذهب أشبه ما تـكون بموديلات الموضة وهى ثابتـة لا تزول ولا نقبدل ولا تخضع للطوارى، والتغيرات ؛ لأنها خبر صادق حكى الواقع فى أمانة وصدق . بينها كل عقيدة بديله تقوم على الأوهام حينا والتخمينات حينا آخر ، والخبر الصادق لا يقبل الننى . وكل من حاول نفيه ركب متن الشطط . وتاه فى ضلال الاوهام .

ويكنى فى مذهبى التطور العام والخاص أنهما أحيطا بأخطر المشكلات الى قد استعصت على الحلول ، ولن بزال ذلك شأنها إلى الأبد .

فقد رأينا أن هاربرت سبنسر وهيوم وهما من القائلين بالتطور الطبيعى العمام قد صدما بالأصول الأولى التي حدث عنها التطور ، واكتنى سبنسر أن يقسم المعارف الإنسانية قسمين كبيرين كاس . أحدهماما يتعلق بالأصول الأولى واعتذر سبنسر بأنها تدرك ولاتعرف ؟ لأننا لم نزود بوسائل تمكننا من معرفتها وما أكثر الأشياء التي يحس بها الإنسان ثم لا يعرف كنهها .

والأصول الأولى هذه كثيراً ما يطلق عليها أصحاب مذهب التطور العام: اللقوى التي هي فوق الطبيعة ، وبعضهم يطلق عليها د القوة الحيوية ، هكذا على الإبهام ، وكانت الحقيقة على طرف التمام منهم لوطلبوها ، فالمجهول الذي أطلقوا عليه : القوى التي فوق الطبيعة ، أو د القوة الحيوية ، إنما هو د الله ، لوكانوا يعقلون ؟ ا

وهروب داروين نفسه من القول بالتطور الطبيعى العام كان مبعثه

ـ كما تقدم ـ فراره من أن يجد نفسه وجها لوجه أمام قوى ما فوق الطبيعة أو القوة الحيوية التي تقود النطوريين جميعا لحتمية الإيمان بالله خالق الكائنات.

وهروب داروين إلى القول بالتطور الخاص فى العضويات دون التطور العام لم ينجه من الوقوف أمام نفس المشكلة ، الى صدم بها سبنسر ؟ لأن قسيم داروين فى القول بالتطور العضوى أفصح فى وضوح أن وراء هذا التطور قوة مدبرة ، وكان هذا الإفصاح سببا فى أن يختفى الفريد رسل والاس قسيم داروين من التاريخ ، وأن ينسب مذهب التطور إلى داروين وحده . لأن ذلك يوافق مذهب اليهود والعلمانيين حيث انتهى إلى ، الإلحاد ، وهو المطاوب عنسده .

أما ما انتهى إليه الفريد رسل والاس فإنه يمهد الطريق - يحق إلى الإيمان بالله . والإيمان بالله أعدى أعداء البهود والعلمانيين على حد سواء وأرجو أن يستحضر القارىء الكريم ما نقلناه . قبلا - عن السير أرثر كيث حيث جزم بأن نظرية داروين لاتثبت علميا ولاعن طريق برهان . وهذا حقوصواب ولكن أرثر كيث مع هذا الفهم يفرض على نفسه قبول نظرية داروين ، لا لانها صيحة أو عكنة الوقوع . ولكن لأنها البديل عن الإيمان بالله .

و نختم جولتنا مع الداروينية بكلام لداروين نفسه حول نظريته هذه . ولنا عليه تعقيب قصير :

فقد وجه مستر فوردايس مؤلف كتاب , ملامح من الشكوكية ، سؤالا إلى داروين عام ١٨٧٩ م أى قبل وفاته بثلاث سنوات يستوضحه فيه عقيدته الدينية ، فأجاب داروين بالآتى :

وإن آرائى الحاصة لاخطر فيها ولا تعنى أحداً غيرى . والكنك سأ لتنى فأسمح لينفسى أن أقول: إننى متردد، والكننى فى أقصى خطرات هذا التردد لم أكن قط

ملمحداً بالمهنى الذى يفهم منه الإلحاد على مهنى أنه إنكار لوجود الله. وأحسب أن وصف اللا أدرى يصدق على فى أكثر الأوقات ـ لافجمهمها ـ كلما تقدمت بي الأيام ، (٧) .

### تعقیب :

يفهم من هذا الـكلام أن داروين لم يكن يجزم بمدعيات نظريته ، وأنه لم يقصد بما قال إنكار وجود الله . كما يفهم منه أنه كلما تقدم به السن علا عنده جانب التردد على جانب الإعتقاد . أنه يفضل أن يصف ففسه بـ و اللاأدرية ، إذن فقد كان الرجل ـ في آخر حياته كما يفهم من كلامه أنه ولا أدرى ،

وهذا ما حمل المقاد على أن يقول فى مواضع متعددة من كتبه أن داروين لم يكن ملحداً .

ويرى الأستاذ يوسف كرم أن داروين إنما تظاهر بنفى الإلحاد عن ففسه مجاراة للرأى العام - وإنه أنتهى فى آخر حياته إلى القول بأن المسألة التى خاض فيها تسمو فوق مستوى العقول (٢١) .

ومعنى هذا أن دآروين خرج من الحياة غير واثق كل الثقة بمدعيات نظريته . واعترافه بأن المسألة فوق مستوى العقول اعتراف منه بالقوى التي هي فوق الطبيعة أو القوة الحيوية . ومعنى هذا \_ مرة أخرى \_ أن الحلقة المفقودة في مباحث التطوريين ، وهو دليل الإيمان الصادق بالله قهرت أنصار التطور الطبيعي المادى ، فما كان منهم من أحد إلا ووجدالطريق أمامه مغلقاً . وكان مفتاحه في أيديهم لو أرادوا أن يفتحوه وليس ذلك المفتاح شيئا غير

<sup>(</sup>٧٠) عقائد المفسكرين في القرن المشرين (٥٦) الأستاذ عباس المناد سط الأنجاد.

<sup>(</sup>٧١) تاريخ الفلسفة الحديثة (٢٤١)

الإعتراف بالخالق العظيم الذي يسجد له من في السموات ، ومن في الأرض طوعاً أو كرها .

ومصير داروين هو مصيركل العلما نيين الذين يزعمون أن العلم المادى قادر على الشرح و الإيضاح وكشف العلل و الاسباب التيوراء هذا السكون. خيبة الآمال، و انغلاق الطريق هو عاقبة كل عالم جاهل وكل عاقل متمرد.

ورحم الله أستاذنا المقاد إذ يقول:

« إن القرن العشرين لم يضع الإنسان في موضع أكرم له وأصدق في وصفه من موضعه عند أهل القرآن بين خلائق الأرض والسياء . وبين أمثاله من أبناء آدم وحواء . موضعه بين خلائق الأرض والسياء أنه المخلوق المميز الذي يهتدي بالعقل فيا علم ، وبالإيمان فيا خني عليه ، وموضعه بين بني آدم وحواء أنهم إخوة من عشيرة واحدة أكرمها من كرم بما يعمل ويجتنب من سوء ، وأفعنلها من له فضل بما كسبه وما اتقاه ، لايدان بعمل غيره ، ولا ينجو من وزره بغير عمله ، (٧٠).

ثم ختم الاستاذ العقاد كلامه هذا بكلام رب العالمين:

, تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ولانسألون عما كانوا يعملون . .

### الفحرويدية:

الفرويدية نسبة إلى سيجموند فرويد الذى ولد عام ١٨٥٦ م وتوفى عام ١٩٣٩ م وتوفى عام ١٩٣٩ م ودراسات علم النفس الحديث وله فيها عدة مؤلفات . ونشاطه فى هذا الحجال غزير ومتعدد .

<sup>(</sup>٧٧) الإنسان في المترآن السكريم (١٧٧) .

ولانعرض للفرويدية هنا إلا من ناحية إسهامه فى ، العلمانية الماذية ، باعتباره حلقه تالية للداروينية ، وتطويراً لها . كما نركز على بيان موقف فرويد من الدين به عام . ومن بعض صور الإلزام الخلق ، وهو إحدى القضايا التي شاع أمرها بين فلاسفة العصر الحديث وإن كان لها تاريخ ضارب فى القدم يرجع إلى ما قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام (٧٢) .

ومن يقارن بين الداروينية والفرويدية يتدين له بوصوح أن فرويد بدأ من حيث انتهى داروين .

فداروين حين بدأ فى سلسلة التطور من الحلية الأولى ، البروتوبلازم ، انهى فى سلم النطور بالبشريات كما تقدم ومنها - عنده ـ الإنسان ، وهو آخر نقطة فى رحلة التطور كما تقدم .

ثم جاء فرويد وبدأ بالإنسان من حيث انهى إليه داروين و ثاده فى مرحلة لاحقة حيث أخذ يقنن سلوكيات الإنسان ، ويفلسف تصرفانه على نحو مادى صرف ؟ !

مطرحاً من منهجه كل المؤثرات إلا المؤثرات المادية التي تدفع بالإنسان كفعل منعكس لمؤثر آخر خارجي ويفسر فرويد مذا \_ بعض الآخلاق على أنها تدبير بشرى لجأ إليها البشر في المراحل الأولى من وجوده على ألأرض ليدفعوا عن أنفسهم بعض أخطار أنفسهم عند تعارض الرغبات ونشوه الصراع بينهم .

و فرويد يركز كثيراً على مقولة . اللاشمور ، وهو بمثابة مخزز تختزن فيه

<sup>. (</sup>٧٤٠) من أهم المصادر التي حلمت قضية الإلزام المخلق ومصادره كناب مشسكلات فلسفية لنخبة من العلماء كان يدرس لطلبة الثانوية العامة في الخسينات .

<sup>(</sup>١٠) - النصوس المقدمة )

الانفعالات التي لم تجد فرصة لإشباعها ، وبواسطة «اللاشعور ، تصدر عن الإنسان كثير من التصرفات .

و يكاد فرويد يرجع كل نشاطات الإنسان إلى و الفريزة الجنسية ، ويرى فرويد أن الإحساس الجنسي يظهر عند الإنسان مبكراً جداً منذ مرحلة الطفولة الباكرة يتخيلها الطفل ويسعى لإشباعها . في صور متعددة ، منها : إلتذاذه بالتقام ثدى أمه وامتصاص لبنها ، ومنها إلتذاذه بضم أمه إليه واحتضائها ؟ ا

يل إن إخراج الفضلات من الطعام والشراب (قضاء الحاجة اليومية ) يعتبره فرويد تمبيراً عن الإحساس الجنسي وإشباعا له ١٤.

ومن أوهام فرويد المؤسسه على دور الإحساس الجنسى فى تـكوين سلوكيات الإنسان أن تحريم الزواج بالمحادم ( القريبات جدا ) يرجع إلى هذا الإحساس ١٤.

ويفسر فرويد هذا بأن الأولاد ـ قديما عند بدائية الإنسان ـ كانوا يميلون إلى وأمهائهم، ميلا جنسيا، وكل منهم كان يرغب في الاستثنار بالآم دون بقية إخوته . وهذا سبب عندهم نوعا من الصراع يقع بين الإخوة في التنافس على الاستثنار بالآم والزواج يها .

ومن ناحية أخرى كانوا يرون أباهم يحول بينهم وبين الاستثفار بالأم، وليس لديهم وسيلة لإبعاد الآب من طريقهم إلا بقتله ١٤٠٠

وقدكون عندهم هذا الصراع فيها بينهم، وكراهية أبيهم مشكلة تتطلب حلا فلجأوا إلى تحريم الزواج من الآم ليتفادوا الصراع الذي يدور بين الإخوة بعضهم ضد بعض ، ويتفادوا كذلك كراهية أبيهم التي تدفعهم إلى قتله ...؟ 1

وهذا الاتفاق بين الإخوة كنا ثمرة لتحرية مرة في زعم فرويد . لانه

يزعم أن الأولاد فى بدء الخليقة كانوا يقتلون أباهم من أجل إفساح الطريق أمامهم إلى الأم ليعاشروها جنسيا . ولكنهم كانوا يندمون بعد قتل الآباء . وأنهم كانوا يقدسون ذكرى الآب ، المقتول ، وهذا التقديس نشأت عنه أو « عبادة ، فى البشر ومنها نشأت فكرة الدين . . ؟ !

أما تحريم الزواج من الآم على النحو الذي عرفنا أسبابه عند فرويد فقد سرى بعد ذلك إلى تحريم الزواج من كل المحادم.

ثم سرى التحريم من المحادم إلى كل المحرمات والمحظورات(٢٤٠٠٠) ١٢

### الدين حاله مرضية :

و يذهب فرويد مع أوهامه حين يفسر لك سبب نشأة الدين والتدين عند الإنسان . ولا يخرج فرويد الدين عن أنه حالة أو ظاهرة مرضية عندالإنسان فهة و ل :

. إننا إذا حاولنا أن نحدد الدين مكانه فى تاريخ تطور الإنسانية لم يبد إنه كسب خالد بقدر ما يبدو أنه نظير للمرض النفسى الذى لابد أن يجتازه الإنسان المتحضر وهو يتطور من سن الطفولة إلى سن النضج » .

### تعقيب :

هذا عرض سريع جداً للجانب الذي يهمنا في نظرية فرويد . ومع هذا الإيجاز تستطيع أن تستحلص الحقائق الآنية :

١ - إن فرويد ينظر إلى الإنسان على أنه و حيوان ، تتحكم فيه العوامل المادية الصرفة ١٤

ب \_ إنه يقطع الصلة بين الإنسان وما وراء الطبيعة ، أي بحالفه ومو لاه؟! .

<sup>(</sup>٧٤) انظر : النطور والنبات في حياة البشر (٧٨ –٩٩) ، محمد قطب -

. ٣٠ ـ يفسر سلوكيات الإنسان وفشاطاته على أنها نتاج الغرائز الجنسية باعتباره أحد فصائل الحيوانية البهيمية ؟ .

ع - يزعم أن التحليل والتحريم من صنع البشر لجاوا إليه لتفادى
 نزاعات وصراعات كانت تحتدم بينهم . وأن أول محرم كان زواج الأم ثم عم جميع المحرمات .

ه ـ يفسر الدين والعبادة تفسيراً بشريا فأصل العبادة والدين هو تقديس الآب د المقتول ، في ذكراه . . ؟ !

٦- إنه يرى أن نشأة دهذا الدين، إنما هو ظاهرة مرضية شبيهه بالمرض النفسى وأن الدين - فى نفسه لل ليس كسبا خالدا ، أنعلى الإنسان المتحصر أن يحتازه ويبرأ منه عند الاكتمال والنضج كما يبدأ الطفل حين يكبر من أشياء كان يحترمها فى حال الطفولة ، ثم يظهر له بطلائها فى سن الرشد وكال الوعى ٥٠٠٠.

وبهذا ترى أن فرويد قد اسهم فى بناءٍ صرح العلمانية المعاصرة ، وأمدها بكثير من الأوهام التى تذرعت بها العلمانية المادية عند ماركس فيها بعد .

## موقف الإسلام من نظرية فرويد :

له أول ما يواجه به المسلم مدعيات فرويد هي أنها فروض لم يقم عليها دليلا واحداً مقنعا .

ومباحث علم النفس حتى هذه اللحظة ماتزال فى جوانب كثيرة منها مهروزة ...

ومدعيات فرويد مبناها الخيال ومبعثها مجاربة الدين والتدين ليفسح المجال وهو يهودى ـ لتحقيق الحلم السكبير الذى تحلم به الصهيو أية العالمية، وهو سيطرة اليهود على العالم ١٠٠٠

فشلا هل بستطيع فرويد ومشايعوه أن يثبت علميا أو تاريخياً حالةواحدة من مدعياته ١٤ من هم الأولاد الذين قتلوا أباهم ليفسحوا لانفسهم الجال في الشمتع بأمهم ١٤ وفي أي عصر كان هذا ١٤ وفي أي مصدر من مصادر الراوية الصادقة اطلع عليه . ١٤

هل لديه إثارة من علم فيخرجه لنا . ١٤

وامتصاص الطفل لثدى أمه ليس إشباعا لغريزة الجنس المبكرة كما يدعى هذا اليهودى المأفون. وعلم النفس الطاهر المفيف يملك تفسيراً وحيداً صحيحاً لهذه الظاهرة:

إنه الإحساس بالجوع والحتواء. ولذلك فإنه حين يشمر بالشمع سرعان ما يترك ثدى أمه ويروح في نوم عميق . .

أما ضمه لأمه فله تفسيره الممقول عند المقلاء . إن النفوس جبات على حب من أحسن إليها . ولذلك فإن الطفل لايحتض أمه إلا في مرحلة لالجقه لمرحلة طفو الله تباكرة . وهو في هذه الحالة يحتضنها لشعور د بالحفان والعطف تحوها . إنها وطنه الأول والنفوس مفطورة على حب الأوطان . ومشاعر الأمو مة الحافية الراحمة كفيلة بأن تستقطب كل مشاعر الطفل .

ولوكان ما ذكره فرويد صحيحا لكان الأطفال بعد سن العاشرة أكثر سيلا لها ، ولكن المشاهد في حياة كل طفل أنه كلما تقدم في السن أظهر استغلالا هن كنف أمه ، فينام وحده وحتى لو نام معما المنه على أن يلتصق بها ، وشمع لحذا فإن تقديره لهنا كأم يزداد نضجا واكتبالاً .

وقد استشمر هذا فرويد نفسه ، والكنه ليفلق باب الإعتراض عليه قال : إن الإحساس الجنسي المبكر يضاب به والكهون ، بين مرحلة الظفولة ومرحله البلوع ؟!

ونشأة التدين عند الإنسان البدائي لم يكن سبها تقديس ذكرى الأب

المقتول الذي ندم على قتله أبناؤه القاتلون . هذا السبب لم يقل به إلا فرويد وحده . والذين فلسفوا وبحثوا عن هذه الظاهرة كامم أرجعوها إلى سبب واحد وإن اختلفت عباراتهم عنه :

أرجموها إلى أن الإنسان اهتدى بفطرته إلى أن وراء هذا السكون قوة جبارة مديرة لأوضاعه، وهي قوة ١٠ وراء الطبيعة كما يمبرعنهاالعلما. في عصور التقدم العلمي .

أحس الإنسان بهذه القوة الجبارة المدركة بآ ثارهادون ماهيتها وحقيقتها وللم يرض الإنسان بأن يقف موقفا سلبيا أمام هذه القوة الخارقة والله وهو وإن لم يدرك كنهما فقد تخيلما بعضهم فى الكواكب، وتخيلما بعضهم فى الكار وتخيلما بعضهم فى اللار وتخيلما بعضهم فى الرياح وبعض الظواهر الكونية.

واختلافهم فى التخيل لم يحل بينهم وبين تقديس تلك القوة وتعظيمها م تخيلوها قوة خارقة فخافوها ورجوها فى آن واحد . وتفننوا فى رسوم عبادتها ولكن فرويد شذ عن القاعدة . وراح بخياله المريض يدجل ويشعوز وقد قصر فرويد تحليله الجنسى على الأولاد الذكور ، ونسى شعور البنات نحو الآب فلماذا لم يقل : إن البنات كن يتنافسن على أبيهن ولما رأين أن أمههن تحول بينهن وبين الاستئثار بأبيهن قن بقتل أمهن ثم تندمن على قتلها وعظمن خكراها فنشأ عن ذلك العبادة والتدين . ثم اتفقن ـ البنات على عدم الواج من الآب تفاديا الصراع بينهن و تفاديا القتل أمهن ثم سرى التحريم من الآب إلى جميع المحرام من الرجال ، ثم إلى جميع المحرمات والمحظورات . . ١٤

مبلغ ظنى أن فرويدكان يبخث عن سبب وهمى يفسر به ظاهر التدين والدين ليقطع صلمته بالوحى الإلهى . فلما وجد صالته في حب الأولاد الجنسيم لامهم لم يفكر فيما عداه .

بقيت مسألة تحريم المحارم من النساء والرجال . إن مرجعها الوحيل

التشريع الإلهى لحسكمة أو لحسكم جليلة لابطمسها دجل فرويد ومشايعيه أن لحسكمة التشريعية من حظر أسكاح المحارم من النساء والرجال لهسا عدة مظاهر :.

منها: الاستجابة للفطرة السليمة ، فإنها تنفر كل النفور من المعاشرة الجنسية بين الأولاد والامهات، وبين الآباء والبنات، وبين الإخوة والاخوات، وهكذا سائر المحارم.

ومنها: الوقاية من الأمراض التي نلحق بالنسل ، وقد أكدت البحوث العلمية الحديثة أن زواج الأقارب حتى فيها هو مباح كزواج الرجل من ابنه عمه قد يصيب أولادهما بالأضرار كالبكم والحرس والسكساح . وأسباب هذه الآفات قد فطن إليها الطب الحديث . فقد يكون فى الاسرة أمراض غير ظاهرة فى الآباء والأمهات ؟ لأنها ضعيفة فيهم فإذا تزوج رجل با نة عمه مثلا فإن نسبة المرض غير الظاهر الذى فيه ، وهى ضعيفة تؤازرها وتقويها نسبة المرض هذا غير الظاهر فى ابنة عمه التى صارت زوجه له . فيظهر أثر هما فى الجنين وتقع السكارثة . وقد عرضت وسائل الإعلام صورا متعددة فى هذا الجال .

وهذا ما ورد التحذير منه في تعاليم الإسلام: « لانتزوجوا القرابة القريد على الولد يخلق ضاويا ، أي نحيفا هزيلا .

وقد نشرت الصحف عجائب عن زواج المحارم فى أمريكا منذ عام ولايقدح فى هذا أن حالات كثيرة من زواج الأقرباء تخلو ذريانها من الامراض. لأن هذا الإرشاد إنما جاء للاحتياط ووقوع حالة منمائة يسوغ هذا النصح.

ومنها: أن كال المتعة فى العلاقات الزوجية يكون عند الإحساس بأن كلا من الزوجين كان غريبا عن الآخر ولم تجمعهما إلا هذه العلاقة الطاهرة السكريمة. وإرجاع هذا إلى أسبابه من علم النفس ميسور ومقبول.

ومنها : إفساح المجال بين أفراد الآمه وأسرها لتكوين علاقات ودية وثيقه بينهم ، وإشاعة جو من الترابط تزيد به الآمة قوة لما ينعقد بين الآسرتين اللتين يتصاهران بزواج أبنائهما من ألفة واتحاد وتعارف . وقد روى عن بعض السلف أنه قال : كان بنو فلان من أبغض خلق الله إلى . فلما تزوجت منهم صاروا من أحب خلق الله إلى .

ومنها: تفادى اختلاط النسب: فمثلا إذا تزوج الرجل أمه فإن ولده منها يكون آبنا لها و تحكون مى جدته فى نفس الوقت ، ويكون ابنا له وأخا فى نفس الوقت ويكون ابنا له وأخا فى نفس الوقت ويكون بالنسبة لآخى آبيه أخاه من أمه وهوعمه بالنسبة لآبيه ؟١

وإذا كبر تقذا الولد وولد له ولد ، فإن أباه يكون عمه بالنسبة لآنه أخو أبيه لأمه ١٤.

وأما أبو أبيه فيكرن جده وعمه فى آن واحد، لآنه أخو أبيه من أمه ١٩ وهكذا سلسلة من الفروض لا حد لها . ويظهر أثرها السى. فى توزيع التركة وهو نظام لابد منه فى حياة الأفراد والجماعات .

و بعد هذا كله ، فإن لفرويد اعترافا جمله عليه جلال الحق يجمله أكبر معمول في هدم هذه الأوهام التي لهج بها حينا من حياته :

د ولا شك أن ذاك كله فرض · فلا أنا ولا غيري يملك التعيين في مثل

هذه الأدور؟ ولكنه فرض (معقول) توحى به طبائع الأشياء . وليش هناك يقين قاطع بنفيه ويطيب لنا ـ الآن ـ أن تردد قول الشاعر :

والدعاوي مالم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياءا

وصدق الله العظام:

و إن الظن لا يغني من الحق شيئًا . . ،

# أثر الفرويدية في الفكر العلماني :

الهمانية على عرفت عاول جاهدة أن تنفى كل مالا يقع تحت الحس وقد أمدها فرويد بما يزبدها ضلالا . ف كما أن داروين من قبل قد نفى الحالق سبحانه و جعل خلق ال كائنات أثراً من آثار تطور الطبيعة فى ال كائنات المصنوية فإن فرويد عينى هنا على القيم الروحية والدينية فى سلى كيات الإنسان فى فكل مافى المجتمعات الإنسانية من أخلاق وسلى كيات وتدين مرجعه إلى الغرازة الحيوانية البهيوية فى الإنسان باعتبار الإنسان فى أصله فصيلة حيوانية للا تأثير عليها إلا من الناحية المادية فلا وحى ولا دين ولا قيم روحية خارج المادة تصرف الإنسان وتحدكم تصرفانه . وهذا هو بعينه ما تنادى به العلما نية المجاهلة نيا المجاهلة . . ؟ ا

# البراجاتية:

فى نظرية داروين رأينا من يقول للناس: ليس لـكم خالق غير الطبيعة وأنكم من سلسلة الحيوان البهيمى، وأنتم والفرود شقيقان، وقد اختار تـكم الطبيعة عن طريق الانتخاب الطبيعى تقيجة للصراع الذى دار ببنكم وبين متافسين لـكم هم أدنى منـكم بدليل أنـكم بأقون، والبقاء فى قانون الطبيعة لايكون إلا للاصلح ، فأنتم أصلح من منافسكم بدليل أنـكم باقون، وباقون لانكم أصلح وأنتم الآن أصحاب السيادة فى الحياة ومع هذا فلا تأمنوا مكر

الطبيعة فقد تتبدل الأحوال وتكون والسيادة ، لقطة أو لفأر . فليس فى الطبيعة حقيقة ثابتة . وأنتم قد وجدتم بفعل التطور الطبيعى وليس للطبيعة قصد من وجودكم ، وليس لكم غاية تسعون إليها ١٤ .

وفى نظرية فرويد وجدنا من يقول الناس: ليس الم مصدر للإازام الخلتي والسلوكي إذن ليس لم بجاز بالخير خيراً، ولا ، هاقب على الشر شراً . سلوكيات كم مبعثها الغرائز الحيو انية وعلى الآخصر الغريزة الجنسية ، والدين من اختراعكم أنتم أحللتم ما أحللتم ، وحرمتم ما حرمتم وديند كم هذا ظاهرة مرضية أشبه ما يكون بالمرض العصي و النفسي ولا بد من اجتياز الدين وتركه عندما تبلغون كال النضج ثم جاءت البرجمانية أو الفلسفة العملية النفعية على يدو وليم جيمس (١٨٤٢ - ١٩١٠م) ولها رواد من قبله ومن معاصريه ويمن جاء بعده مثل فرنسيس بيكون (١٩٦١ - ١٩٣١م) وبحسون (١٩٥١ - ١٩٣١م) وبرجسون أن الحقيقة غير ثابتة وليسر لها مصدر علوى بل هي من اختراع اليشر ، وليس في الوجود خير بذاته ولاشر بذاته ، ولاحق ولا باطل . فما هو خير في حالة في حالة أخرى، وماهو شر في ظرف هو خير في ظرف آخر، وكذلك ما هو حق قد يكون باطلا وما هو باطل قدد يصير حقا بحسب الاحوال والظروف ، والمكون في البراجمانيم غير متناه ولا هو زائل ؟ ١ .

فليست الحقائق مبادى، ضرورية يلنزه بها الإنسان كما يقول العقلبون، ولا هى ناشئة عن تأثير البيئة فى السكائن الحي كما يقول التطوريون ، ولكنها من اختراع الإنسان نفسه .

والسكون إذا كمان فيه د إله ، فهو إله محدود متناه هو جزء من البشم والبشر جزء منه ، يقول هنري برجسون أحد البراجماتيين :

« الحقيقة اختراع شيء جديد لا اكتشاف شيء سبق وجوده ... ونحن

تخترع الحقائق لنستفيد من الوجود، كما نخترع الأجهزة الصناعية لنستخدم قوى الطبيعة .

ولا بدأن يكون فى أجزاء الوجرد.. قوة كامنة متشابهة فى الجميع هى الحياة، وهذه الحياة تخلق فما تحل فيه ميلا خاصا وتوجيها معيناً بؤثران فى كل جزئى من جزئياته... وليس ثمة قوة خارجية تعمل على التطور.....

و لقد فكرنا أولا أن هناك إرادة شبيهة بالإنسانية تحرك الأشياء وتستخدمها فى لعبة الكرن ... هناك تصميم وقصد للأشياء، ولكنه فى داخلها وليس خارجها ، (۲۰) .

هذه الأقوال تريك في وضوح أن هنري برجسون يحل الحياة مجل د الإله ، والحياة عنده مي المحرك للكون ، وهي قادرة ... عنده ... على استرداد نفسها ولعله يريد بهذه العبارة أن يفسر أسباب ظاهرة الموت ليسد الطريق أمام الإيمان بما وراء الطبيعة أو القوة الحيوية التي أحس بها الإنسار منذ أقدم . عصور التاريخ فما دامت الحياة هي التي تأتي و تعود فليس وراء ها خالق إذن، ولا متصرف فيها باعتبارها مظهراً من مظاهر الوجود .

وهذا الذي يقوله برجسون ترجمة حية لفلسفة وليم جيمس، وخلاصتها أن الحير والشريقاس بنتائج الفكر والعمل ، لا بالمصدر الذي نتج عنه ، فيكل فكل أو عمل يحكم عليه بعد وقوعه ، فإن حقق منفعة فهو خير ، وإن ترتب عليه شر فهو شر وهذه النظرة شديدة الشبه بما قاله ميكيا فيللى من قبل د إن الفاية تبرو الوسيلة ، ؟!

حتى صفات ، الله ، على فرض وجوده ووجدانيته عند وليم جيمس فمنها ـ عنده ـ صفات ميتة (١١٤) لأنها لا تحقق نفعا للناس ١٤ .

<sup>(</sup>۷۵) تصة الفلسفة ( ۱۲۶ ) ول ديورانت .

وفى مقدمة الصفات الميتة ـ عند جيمس ـ وحدانية الله ؟ ا استمع إلى ول دبورانت وهو بروي عن جيمس قوله :

د من العبث أن يقال: إن هذه الفوضى التي نعبش فيها من صنع إرادة واحدة .. والكون يقدم الما أكبر دليل على التنافض والتعارض .. قد يكون الاقدمون أعقل منا وأحكم، وقد يكون تعدد الآلهة أصدق وأحق من وجود إله واحد ... لقد كان الاعتقاد بتعدد الآلهة هو الدين الحقبق بالنسبة إلح عامة الناس دائما و لا يزال كيذلك ١٢ والناش غلى صواب والفلاسفة على خطأ ..، (٧٦).

ويروى عنه ـ كذلك ـ تعليقا على أن الله موصوف بالـكمال والقدرة والأبدية عند الفلاسفة والمتدينين ، يقول فيه :

دهى صفات عظيمة جليلة ، و لـكن ما معنى هذا ؟ وما هى النتائج با لنسبة لنا نحن الناس ؟ ١

وبعد سلسلة من التساؤلات بنتين إلى هذا القرار:

د ولكننا طبعا لا نقبل مثل هذه الفلسفات السكرثيبة الفائمة ...إن ألحياة تتجاهلها وتغمرها وتتجارزها ،(w) .

ورجل هذه عقيدته فى الله لا يرجى منه أى فكر مؤمن أو عمل مجود . وقد طبق البراجماتيون مذهبهم هذا فى عسلم النفس كاطبقوه فى العقائد والآخلاق، وضابط العقيدة والخلق عندهم أن كل عقيدة أو خلق حقق لصاحبه نفعا فهو مقبول وخير وحق . ولو كمانت الحقيقة تخالف ذلك .

<sup>(</sup>٧١) نفس المسدر ( ٦٢٠ ) وإغاكان الفلاسفة على خُطاً عنده ؟ لأنهم يؤمنون بإله واحد نوع من الأمراض عند وليم جيمس ؟ إ بإله واحد والإيمان إله واحد نوع من الأمراض عند وليم جيمس ؟ إ (٧٧) نفس المصدر ( ٦١٨ \_ ٣١٩ ) .

وكل عقيدة أو خلق جر على صاحبه ضرراً فهو مرفوض وباطل ولوكانت الحقيقة على خلاف ذلك فالذي يموت في سبيل الدفاع عن عرضه مثلاً مخطى، وشجاعته وغيرته باعل وشر لانه أدى به إلى الموت . أما بالنسبة لقاتله فهو خير وحق لانه أزاح خصمه من طريقه وأنسح لنفسه - بقتله - بجالا للمنفعة ؟!

وحين طبقوه فى بجال عمّ النفس ذهبوا إلى العكس من الواقع . فجيمس يقول : إذا رأيت ذئبا فهربت منه تولد عن هروبك منه خوفك من الذنب . وبأدنى تأمل ترى أن جيمس قد عكس الحقائق هنا ، وجعل السبب مسببا والمسبب سببا . فإن الخوف هو سبب الهروب ولو لم تخف من الذئب فإنك لم تهرب . وجيمس يقول لك : إن هروبك من الذئب نتج عنه خوفك منه ؟ ا

إن المذهب العملى الذى نادى به جيمس بجمل الحقائق نسبية على حد القول: مصائب قوم عند قوم فوائد. وقيمة العمل تقاس بعد ظهور نتيجته م فقياس الخير هو الثمرة أو النتيجة الناتجة عن العمل وليس مقياسها العقل أو الدين والوحى ١٤٠٠

لذلك فإن القوة والبطش عند البراجما تبين هما دعامتا الإيمان الصحيح الذى يو اجه به الناس الحياة . ويروون فى هـذا عبارة عن رائد البراجمانية الأول فرنسيس بيكون إذ يقول : « إن المعرفة هى القوة ، (٧٨) ؟ ١

#### تعقيب ؛

إن البراجمانية على الصورة التى عرفناها ترجع بالبشرية إلى شريعة الغاب كما يقولون أو إلى مجتمع حيواني لا يعرف إلى الفردية وإشباع الرغبات. القوى فيه يبطش بالضعيف، والسيد هو الغالب فى حلبة الصراع ١٠٠٠ ولي وكأن البراجماني يقول لك : إفعل ماشئت إذا كان فى الفعل خير لك . ولا تتقيد بأية قيود تفرض عليك نمطا معينا من الأخلاق ١٤

(٧٨) وما دامت المعرفة هي القوة نإن الجاهل القوى هو سيد الماماء ٢ ا

وأين يكون دنا التخريف من منهج الإسلام الحكيم القائم على الإيمان بالله وما جاءت به رسله وعلى الإيمان بالثواب والمقاب الآخرويين .

### العمل في الإسلام:

أن العمل في الإسلام ثلاثه أنواع:

١ - مباح : وهو كل عمل حقق لعامله نفعا ولم يتر تب عليه إضرار بالآخرين .

٢ - وأجب: وهوكل عمل توقف عليه صلاح الفرد والجهاعة .

٣ – ومحظور : وهو كل عمل ترتب عليه ضرر لعامله أو للآخرين .

ولناخذ لذلك ـ مثلا ـ رجل يقود سيارته ليذهب إلى عمله ، البعيد ، فى وقت معين رأى الطريق مزدحما بالناس، فإن أسرع كان الإسراع فى مصلحته، وإن أبطأ كان الإبطاء فى مصلحة المارة .

هب أن هذا الرجل أخذ يوازن أى الأمرين يسلك: تقديم مصلحته على مصلحة المارة أم تقديم مصلحة المارة على مصلحته ؟!

البراجاتية تقول له: سر مسرعا فإن فى الإسراع منفعة لك ولو حطمت المارة تحت عجلات سيارتك ؟ ١

والإسلام يقول له: لاتسرع حتى لا يكون فى إسراعك إزهاق لأرواح المارة فإن الضرر الناجم عن الإسراع أضعاف أضعاف ماسوف يحققه لك من منفعه ؟ فأى المنهجين أولى بالنقدير والاحترام.

وهبأنك تمر فالطريق - راجلا - لإدراك منفعة خاصة بك. وأبصرت من بعيد رجلا أعمى يقدم على برّ فإن الإسلام يوجب عليك التوفف لإنقاذه ولو أضر ذلك بك. والبراجماتية تدعوك إلى إدراك منفعتك ولو تردى الاعمى في البتر؟ ا على المنهجين ألزم بالإنباع باترى ١٤

إن الإسلام يرسمخريطة العمل اليومى للإنسان الراقى، ويصع أمامه النور الآخضر إيذانا يسلامة السير . كما يضع أمامه النور الآحر إذا كان في استمر ار السير خطر ١٠٠٠ العملى فى الإسلام ومقدس، ولكنه العمل المهذب لا العمل الحيوانى الباطش المدمر والإيمان بالثوات والعقاب الأخروبين، وبإله قدير مطلع على ما يفعل عباده هو الطريقه المثلى لإصلاح الفرد والجماعة. بل والأمم، وهذا ما كفله الإسلام على أبدع صورة، وأحكم منهج.

وشعور الإنسان بالحرية المطلقة فيها يعمل وما يترك شعور مدمر لحياته ولحيات بنى جنسه . معطل للطاقات الخلاقة فيسمه . ١٦ قاتل الإحساس بالمسئولية التي هي أخص خصائص الإنسان في الوجود .

## نموذج من التوجيهات الإسلابية الراقية :

دقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ، ألا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين أحسدانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن ترزقكم وإياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . ذليكم وصاكم به لعلمكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان با قسط، لانكلف نفسا إلا وسعها . وإذا تلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربي ، وبعهد الله أوفوا، ذليكم وصاكم به لعلكم تذكرون ، .

إن هذه التوجيمات ـ وهى قل من كل ـ حين يرعاهـا مجتمع فلن يكون فى الوجـود مجتمع أرقى منه ، وأففع منه وأجدى لبنى الإنسان ، وعلى هـذا المنوال ترقى الإنسانية وتسعد لا بما يقوله الجهـلاء وإن ظنوا أنهم من أهل المعلم والريادة والتوجيه .

## دور البراجمانية فى فيام العلمانية الجاهلة:

لسنا فى حاجة إلى تذكير القارى، بحقيقة العلمانية بعد ماتقدم من أمرها . ولسنا فى حاجة إلى تبصيره بعلاقة البراجمائزم بالعلمانزم . فيكنى أن بدرك

القارى، أن البراجماتوم لا يقوم على وجود الله ، ولا تسمح له فى تصوراتها المريضة بأى نوع من السلطان على الإنسان فهو حر طليق يفعل ما يحلو له ، وقد حطمت البراجماتوم فكرة الحير والشر فى نفسه - وهذا ما تريده العلمانية - وبالبراجماتوم والدارويتوم والفرويدتوم إكتملت العلمانيوم ثلائه خيوط متهر ثة تهيأت هى انسيج بينها العنكموني منها ومن خبوط منهر ثة مثلها سيأتي ذكرها بعد قليل .

### العقد الإجناعي:

العلمانية كا سبياتى . نظام مذكمك متورى، فام إما على حقدائق علمية صحيحة ، ولكنه أخطأ فهمها وانحرف بها إلى غير الجهة التي تهدى إليها ، وإما على فروض علمية واهية أو تخيلات تاريخية تلقفها بدون تمحيص فأسهمت حين . وضعها لبنة فى بنائه المتداعى . فى تهدعه .

وقد سبق أن العلمانية تذرعت بالكشوف العلمية التي توصل إليهاكل من كوبرنيق وبرونو ، وجاليليو ، وإسحق نيو تن ، وهي كشدوف صحيحة . و لكن العلمانيين امحرفوا بها عن الجادة .

كما تمسلك العلمانيون بنظريات داروين وفرويد ووليم جيمس ، وهي · أوهام منسوبة إلى العلم ، ومن سوء حظ العلمانيين أن ما يعتددون عليه من هذه النظريات ليس له سند علمي يقوم علية ، وإن كان في بعض دده النظريات لقطات يمكن إسنادها إلى العلم ، وقد مر بك الحديث عن كل أولئك .

أما الأوهمام الناريخية فهى التي كونت ، نظرية العقد الاجتماعى ، فى فظام الحكم وهذه النظرية ألصقت بالمفكر الفرنسى ، جان جاك روسو المتوفى عام ١٧٧٨ م ، وصارت تنسب إليه عند الإطلاق . علما بأنه لم يكن أول من قال بها . وقد سبقه إلى القول بها ثلاثة معروفون وهم :

١ – هو برت لانجيه فى أواخر القرن السادس عشر . فقد ذهب إلى أن كل حكومة تستند إلى عقد بين الله و بين الحلق جميعا . وينشأ عنه عقد آخر بين الراعى و بين الرعية على العمل بأوامر الله ونواهيه وأن العقد الذى بين الراعى ورعيته غير ملزم لهم . ولهم أن ينسخوه .

۲ - توماس هو بز الانجلیزی (۱۵۸۸ ۱۹۷۹ م) و بری أن السیادة مستمدة من نعاذد بین الناس علی اختیار حاکم یتولی أمورهم لائهم بخشون بعضهم بعضا لفلمة الشر والعدوان علی طباع البشر . ولا یحق لهم بعدأن یولوه أمرهم أن یخر جوا علیه لان التعاقد عندهو بز یلزمهم ولایلزمه . . ۱۶ بالانه لیس طرفا فیه ، بل منفذ له ۱۶ .

٣- جون لوك الإنجليزى (١٦٠٣ - ١٧٠٥ م) يقرر أن المقد ملزم المحاكم لأنه طرف فيه على عكس ما رأى توماس هو بز و وبدخل جون لوك تمديلا على السبب الذي رآه هو بز في إنشاء المقد، وهو غلبة الشر على الناس وأن ذلك فطرة فيهم . كما يرى أن الرعية لم تنزل عن كل حقوقها للحاكم بل عن بمض الحقوق ليحفظوا سائر الحقوق .

# جأن جاك روسن : (١٧٧٩ م ) :

جاء روسو بعد ثلاثة مهدوا الطريق لفكرة العقد الاجتماعي بينهم اتفاق واختلاف . فهوبرت لا نجيه يجمل العقد الاجتماعي ناشئا عن عقد إلهي بين الله وجميع الناس . ويرى خروج الرعية على الحاكم إذا انحرف عن الأوام والمنو اهي الإلهية أما هوبز فيري عدم الخروج عليه ؟ لا نه بجرد منفذ وليس طرفا في العقد ، كما يضيف هوبز أن الإنسان كان في الحالة البدائية ذنباعلى أخيه مطبوعا على الشر . والعقد الاجتماعي عنده عقد مستقل وليس ناشئا عن عقد إلى يرى لا نجيه .

وبتفق لوك مع هورز في استقلالية العقد ، ولكنه يختلف معه في أن الإنسان د المدائي ، كان ذئما شريراً .

أما جان جاك روسو فقد ذهب إلى النقيض من قول هو بر . فادعى أن الإدسان فى , بدائبته ، كان ملائدكميا . وأن تلك لفترة كانت لمرحلة الذهبية فى حياة البشر .

ولسكل الإسان الحرف عن ملائلكيته وأضاع عصره الذهبي (البدائي) متأثراً بعاملين بارزين:

الأول: إنقياده للأطباع والأنائية التي أعقبت المرحلة البدائية ٠٠٠

الثانى: الدين ١٤ يرى روسو أن الدين كان له دورخطير فى نقل الإنسان من الصفاء الطبيعى إلى حالة من الفوضوية اقتضت وجود عقد اجتماعى لتنظيم حياة الناس، ومحاولة العودة بينهم إلى الحالة الطبيعية ١١٤٠

ظهر روسو فى الوقت الذى كان الصراع فيه بين السكنيسة وخصومها قد بلغ مداه ولذلك كان لنظريته هذه صدى كبير فى نفوس المتمردين على السكنيسة سعتى صار من أقوى الاسباب الممهدة لقيام الثورة الفرنسية ٩ ١٧ م.

وقد وصفت مؤلفاته بألمها د أناجيل النورة ، وهذا وصف صادق فيها نرى ؛ لأن أروبا بعد قيام النورة الفرنسية لم تكتف بفصل الدين عن الحياة استجابة لأحلام روسو ، بل اعتبرت الدين وباء فتاكا أخدت تحاربه بكل الوسائر ، وانهجت نهجا د علمانيا ، صرفا . وبفضل نظرية روسو عرفت أروبا نظام د الوطنية ، و د القومية ، وإحلالها على التدين . ثم وضعت هدفها الأعلى الحرص على المصالح الدنيوية المادية التي كانت نظرية العقد من اجلها . وأعرضت عن صلب و ملكوت السماء ، أو الحياة الأحروية ؟ لأن هذا والملكرت ، هو بضاعة الكنيسة و السماء ، أو الحياة الاجتماعي لم يبرم من أجله ، وإنما أبرم من أجل الحياة الدنيا ؟! .

هذه هي الآثار السيئة التي نجمت عن دكفريات روسووإلحادياته،وحلا للناس أن يقولوا:

إن الشعب أو الأمة هي مصدر السلطات، والسيادة الشعب . وصارت ديباجة المراسيم والأحكام هي د باسم الشعب ، وقالوا : . إن هذه هي الديمقر اطية ، وهي كما عرفها له كمو لن :

د حكم الشعب ، بو اسطة الشعب ، من أجل الشعب . .

وقد أسى، فهم هذه الشعارات حتى صارت عازلا سميـكا بين الخلق والحالق.

ووجد فيها العلمانيون سنداً قويا للتخلص من سلطة الكنيسة أولا . ثم للتخلص من أى دين بعد التخلص الذى تم ـ لهم ـ بنجاح من الدين الذى كانت تدعو إليه المكنيسة .

وإن القارى، الفطن ليلحظ أن الخطوات متسقة تمام الاتساق بدءا من نظرية داروين ثم فرويد، ثم وليم جيمس، ثم روسو. وأن هذه النظريات وإن تقدم بعضها على بعض في الزمن فإنها مرتبة على حسب ما ذكرقاه عند العلمانيين في مجال التطبيق العمل كما ترى .

## موقف الإسلام من هذا العقد :

فلنا إن روسو مسبوق بثلاثة مهدوا له القول بنظرية العقد الاجتماعى م ثم نسبت إليه النظرية كما نسبت نظريات كثيرة غيرها إلى غير و ادها المتقدمين، كنظريه التطور المنسوبة إلى داروين ، وهو مسبوق لاسابق كما تقدم . وكما نسبت البراجما تزم إلى وليم جيمس ، وهو مسبوق كذلك لاسابق .

و فى نظرية العقد الاجتماعى هذه، فإن السبق لايقف عند هو برت لا تجيه بل يتقدمه بزمن طويل.

والأفكار التي تستوضح رأى الإسلام أو حكم الإسلام فيها كما يأنى : العقد ـ مصدر السلطات ـ الإلزام :

العقد: سبق علما، الإسلام مفكرى أروبا فى إطلاق اسم « العقد » على مولى المستولية العالما في الدولة أو المجتمع .

فقد انفق مجتهدو الفرق الإسلامية كلها ـ ما عدا الشيعة ـ على أن طريق ثبوت الإمامة هو الاختيار والانفاق ، أى لا النص ولا التعيين . وليس لثبوت الإمامة إلا هذان الطريقان . فإذا بطل أحدهما لم يبق إلاالآخر ، (٧٠)

والمراد بالنص والتعيين ، أى من قبل الله أورسوله وهذا الطريق باطل، لأن الله لم ينص على أئمة المسلمين الذين يتولون الحدكم فيهم ، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم على الصحيح خلافا للشيعة .

لذلك أجمع علماء الآمة على أن اختيار الآمة واليا عاما عليهم واتفاقهم عليه إنما هو دعقد، وهو دعقد حقيق، لاخيالى كما فى نظريةروسو وزملائه فالعقد عند روسو مجرد افتراض وهمى لم يقم، ولن يقوم عليه برهان. أما عند فقهاء الإسلام فهو عقد واقمى له طرفان:

الأول: جماعة المسلمين (الشعب أو الأمة) والثانى: الإمام أو الحليفة. والعقد في الشريعة الإسلامية درسة الفقهاء دراسة تحليلية رائعة. وقدصور علماء الشريعة الاتفاقات التي تنشئها الإرادات الإنسانية الحرة، ويتم بها التعامل بين الناس في أحوال خاصة وبشروط معينة على أنها دعقود، وأقاموا فظاما محكما يتألف من مجموعات هذه العقود. وتلك هي التي تكون القسم الأكبر من القانون الإسلامي، الذي يسمى دالمعاملات، (١٠٠).

<sup>(</sup>٧٩) بنظر الإرشاد لإمام الحرمين (٤٢٣) والرد على الباطنية للفزالي (٦٤) .

<sup>(</sup>٨٠) نظرية الإسلام السياسية (٢١٤) د/ شياء الدين الريس .

ويقول ابن خلدون فى تصوير عقد الإمامة :

وكانو ا إذا بايموا الأمير ، وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للمقد . فأشبه ذلك مثل البائع والمشترى (طرفى العقد ) فسمى (أي عقد الإمامه) بيعة : مصدر باع ، (۱۱) .

هذا هو ما اهتدى إليه علماء الإسلام من قديم الزمان ، فسبقوا روسو الذي عرف بأنه و أبو الديمقر اطية الحديثة ، كما سبقوا : لانجيه وهو بزولوك وخلا منهجهم من كل النقائص التي أشرنا إليها عند لانجيه ومن بعدد إلى روسو .

#### مصدر السلطات :

عرفنا أن أربعة من فقهاء القانون السياسي في الغرب قالوا بنظرية العقد الاجتماعي . واحد منهم \_ فحسب \_ جعل العقد مستمداً من الله أولا، ثم من الرعية ثانيا . ولذلك ثراه قد منح الرعية حق عزل د الحاكم ، إذا انحرف عن أوامر الله ونواهيه .

أما الثلاثة الآخرون هو بر ولوك وروسو فقد أغفلوا الدور الإلهى فى العقد . بل إن روسو يذهب إلى أنه دعقد مدنى ، خااص دعت الحاجة إليه للتخلص من الآثر السيء الذي لحق بالناس من الدين حيث نقلهم من الصفاء الطبيعي إلى حالة من الفوضوية فجاء العقد كمحاولة إلى عودة الناس إلى الصفاء الطبيعي . وكان لهذه النظرة في الغرب مالها من انتكاسة لم تفق منها أروبا إلى الآن .

ولمصدر السيادة وصع خاص فى الفقة الإسلامى سما به فوق كل اعتبار وخلاصة مباحث الفقاء وعلماء الـكلام فى هذا الجال هى :

<sup>(</sup>۱۸) المقدمة (٤٧٢) ·

( ا ) إن العقد يقوم بناء على إرادة الآمة وبموجبها كوحدة متضامنة لهسة شخصية مستقلة . فالمستواية مستولية الآمة .

(ب) والأمة تراقب من تختاره إماما لها (حاكما عليها) فإذا ثبت فسقه عزلوه وولوا من هو أصلح منه ، وإليكم نصهم في هذا :

, إن الأمة هي صاحبة الرياسة العامة ... ولها أن تعزل الإمام لفسقه »

(ح) للأمة إذا انحرف الإمام انحرافا استحق به أن يعزل ، فلما الحق في محاكمته بعد عزله ، وإنزال العقاب به .

وجمل ما تقدم أن للأمة :

١ ـ تولية الإمام ( الحاكم ) إذا استوفى شروط الإمامة .

٧ ـ مر اقبته حال عارسة مهام منصبه .

٣ ـ تقديم النصح له وتوجيهه إذا اختلط عليه الأس.

ع ـ عزله إذا لم يستجب للنصح وأتى أعمالا جسيمة مخالفا بها منهج الله .

عاسبته على ما ارتكب من أخطا. إن لم تكن يسيرة.

إذن فالقول بأن الآمة هي مصدر السلطات قول مقبول في الإسلام بهذا الاعتبار الذي قدمناه ، مع مراعاة التفرقة الدقيقة بين أمرين :

الأول: الآمة مصدر السلطات فى التولية والمراقبة والعزل.

الثانى: المنهج الذي يقوم عليه الحمكم، ويستند إليه الحاكم.

[ن الحلط بين هذين الأمريين جد خطير . فن تاحية نقول : إن الأمة مصدر السلطات فيكون هــــذا فى نظر الإسلام صحيحا . ومرة نقوله فيكون باطلا؟

يكون صحيحا إذا قصرنا سلطة الأمة على اختيار الحاكم ومراقبته ونصحه، ثم عزله ومحاكمته إذا ارتكب خطأ جسيا ولم يستجب للمصح وعلى هذا الأساس قال علماء الأمة إن الأمه هي صاحبة الرياسة العامة ولها تكون السيادة وهي مصدر السلطات. قالوا هذا لأنهم لم يخلطوا بين المنهج الذي يكون به الحركم، وبين دور الأمة المشار إليه.

أما إذا فهم أن الأمة هي التي تقرر منهج الحمكم بعيدا عن منهج الله فإن القول بأن الأمه هي مصدر السلطات يكون باطلا . إذ ليس للأمسة خيار في تحكيم منهج الله . بل حمكم الله هو الذي له السيادة بلا مزاحم ولا منازع .

وعلى هذا نصور المسألة في الآتي :

١ -- دستور الأمة في الحدكم هو شريعة الله لا نواع في ذلك .

لا مة تختار من بينها واحدا ترضاه لدينه وخلقه وشجاعته ليكون
 مو د الحاكم ، والمنفذ لشريعة الله ،

عرف الحاكمية - إذن - لله وحده . وتنفيذ أحكام الشريعة كما أنزلها الله هو عمر ل . الحاكم ، الذي تختاره الأمة وتبايعه وتعاوفه على أداء مسئه لمته .

٤ - لايفهم وقط أن للأمة أن تختار دستورا أو قانونا غير منهج الله بناء على أمها مصدر السلطات. والفرق كبير بين «السلطة» وبين «التشريع» أو «الشريعة ، فالشريعة ، جاهزة ، وهى « محل إجماع ، بين الآمة لاتغيير ولا تبديل .

أما ما يناله التبديل والتغيير ويخضع لسلطة الأمة فهو أدوات الحكم البشرية .

فن الذي يحكم ؟ على أم سعيد أم خالد هذا صحيح .

أما دستور الحـكم فهو دشريعة الله ، قولا واحداً . وهو المحور الذي نذار عليه عجلة ، العمل الإسلامي . دومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم : (الحافرون) ـ (الظالمون) - (الفاسقون) .

على أن عقد الإمامة فى الإسلام الهدف منه حماية الدين وسياسة الدنيا كما يقول الماوردى وليس – كما فهمت أروبا من عقد روسو – لرعاية المصالح الدنيوية المادية. وهذا من أبرز الفروق بين العقد العام فى الإسلام وبين النظم الوضعية الشاحبة .

## 

رأينا اضطراب مفكرى الفرب حول : هل العقد لازم أم غير لازم ، وإذا كان لازما فعلى من يقع الإلزام ولمن التحلل منه ؟ ١

لكننا في المنهج الإسلامي نرى المرونة التي تدور مع المصلحة وجودا وعدما فإذا الزم الإمام (الحاكم العام) بأداء الآمانة وحكم بما أنزل الله بالمدل ورعى مصالح الرعية ، ولم يفرط في الحقوق ، ولم يضيع الواجبات فله على الأمة السمع والطاعة والنصرة ملنزمين أمامه بما له من حقوق كفلها له العقد الصادر عن إرادة الآمة الحرة .

فهاهنا إلتزام أوجب إلزاما : إلتزام صـــدر عن الإمام أنشأ إلتزام الأمة أمامه ، فهو ملزم بما أوجبه عليه العقد . وهم ملزمون أمامه بالسمع والطاعة ، وليس لهم أن يخرجوا عليه أو يعزلوه ما دام على الهـــدى يسير .

فإذا انحرف ونصح ولم يستجب، وتمادى فى أخطاء جسيمة ، كان يحلل ماحرم الله أو يحرم ما حرم الله خلمته الأمة وولت غيره ، فعدم إلتزامه بمقتضى العقد حلل الامة من طاعته .

وبهذا فإن الإسلام يقر مبدأ: الأمة عصدر السلطات أو السيادة لكن لا على الإعتبار الذي بني عليب روسو فظر بته فهو لم يفرق بين السلطة والدستور. وفظرية الإسلام السياسية تفرق بينهما. فالأمه والسلطة، وليس طا إصدار تشريع مخالف لشريه الله وعقد روسو مقصور على حماية المصالح المذية الدنيوية وعقد الإسلام شامل لسكلتا المصلحتين، وعقد روسو عقد وهمي لا دليل عليه، وعقد الإسلام عقد حقيق، وعقد روسو مهدر للدين، وعقد الإسلام قائم على إعلام كله الدين ومستمد سلطانه منه، فكم ذا ياثري بين العقدين من فروق وفروق ؟!

# الميكيا فيللية :

من الخيوط التي نسجت منها العلمانية ثوبها البالى الفاضح نظرية ميكيا فيللى في الحديم وميكيا فيللى هو الفيلسوف السياسي الإيطالى نيبكولو ميكيا فيللى ( ١٤٦٩ - ١٤٦٧ م) وقد تقلد مناصب ديبلوماسية رفيعة في حكومة بلده د إيطاليا ، في ذلك الوقت ولما سقطت جمهورية إيطاليا وعادت أسرة مديتش التي كانت تحكم إيطاليا قبل قيام النظام الجمهوري فيها ، وتولت حكم إبطاليا من جديد عذبت ميكيا فيللي عدابا أليها ، واضطهدته ثم أفرجت عنه حيث لم تثبت إدانته . وكانت إيطاليا في عصره ضعيفة سياسيا وعسكريا مع ما الها من حضارة رفيعة الشأن ، ومقسمة إلى ولايات زادت ضعفها ضعفا . هذه الأوضاع انه كست آثارها على ميكيا فيللي الذي كان يود أن يرى بلاده قوية بعيدة عن الفوضي والاضطراب السياسي والاجناعي والعسكري .

وقد أخرج ميكيا فيللى عدة مؤلفات الذى يغنينا منها هوكتاب والأمير، وهو كتاب في د فن الحكم ، كما أراد منه مؤلفه . ولكن الرجل كما ساءت مريرته ساءت علائيته . ويتضح لك هذا من آرا، مبكيا فيللى في ما ينبغى أن يكون عليه الأمراء والحكام .

فهو يرى أر على الحاكم أو الأمير إذا أراد لنفسه النجاح أن:

; \_ يتنصل تماما من "قم والمبادى، الأخلاقية . . ؟ 1

٧ ــ بعتمد على القرة والبطش والحداع ١٤٠٠

س ـ يفعل ما يغضب الشعب بقوة ولو مرة واحدة ليخافه الشعب
 ولا بجرأ على مخالفته ؟

ع سـ يحمل الشعب على الحوف منه وعلى حبه إن أستطاع ، وإن كان لابد من واحدة منهما فليلجأ إلى تخويف الشعب لأن تخويفهم لا يكلفه شيئًا أما حبهم إياه فإن ثمنه يسكون باهظا ١٠٠٠

ه ــ لا يعتذر للشعب إذا وعدهم بخير ولم ينفذه ١٠٠٠ !

٣ - لا يؤمن بشيء قط إذا كان الإيمان يموقه عن تحقيق مطالبه. ١٤٠

برى أن الغاية تبرر الوسيلة ، فإذا كانت الغاية مفيدة للحاكم فلا يعبأ بأضرار الوسيلة مهما عظمت ، لأنها تضر غيره ـــ الشعب ــ ولا تضره هو ولا حاشيته المخلصة له (٨٢) ؟ !

هذه خلاصة أمينة وموجزة لآراء ميكيا فيللى فى ، الحكم ، ونصائحه للمحكام فى كل زمان ومكان .

وكان لآرائه صدى كبير عند معاصريه ولاحقيه . وقد أطلق عليه والعقلاء ، أنه و فيلسوف نصاب آفاق سافل لا أخلاق له ، .

وسموا كتابه . الأمير ، بأنه كتاب . الطفاة ، .

#### موقف الإسلام من هذا التصور :

كانمن المتوقع أن لانمقب على آراء ميكيا فيللى هذه ببيان مو قف للاسلام منها . لأن موقف الإسلام إنما يكون من شيء فيه صواب وخطأ ، أو يحتمل (٨٢) الخالدون مائة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم (٣٤٧-٣٤٨) ت : ما يكل هارت . تمريب أنيس منصور .

أنه كدلك . وآراء دميكيا ، ليس فيها ذرة من الصواب ، ولست أدرى لماذا كتنى المؤرخون الناقدون بوصـــفه بالكرب والسفالة ١٤. ولو كانوا قد وصفوه بأنه دمدهوب العقل ، لأغناهم عن كل ما ذكروه فيه وفى فكره إن جاز أن يسمى ما صدر عنه دفكراً ، ١٤

وكان أولى برفيقه على الطريق و فرويد ، أن يحلل و ميكيا ، تحليلا نفسيا ليطلع الناس على و المسخ ، الذي أصاب عقله ولسكن فرويد معذور ، لأنه نفسه محتاج إلى عالم من علماء النفس يكشف عن الرواسب الحبيثة التي افترست صفات الإنسانية السوية من كيانه الداخلي .

أما أن للإسلام موقفا بما قال د ميكيا ، فإن الإسلام يشترط فى دالأمير، كل معان الطهر والعفاف والعدل والنزاهة وسلامة الفطرة . بيها دميكيا، يحلل د أميره ، بكل معانى السفالة .

# أسس و اهية وبناء منهار :

ها نحن قد فرغنا من عرض الأسس الى أقام عليها العلمانيون علمانيتهم الجاهلة وإن كنت - عزيزى القاربي مد فى حاجة إلى إعادة مركزة لما تقدم فهاهى ذى أمام ناظريك:

فالجيفة ـ مثلا ـ قد استكملت كل مقومات المعرفة عندهم :

لأنها ترى ملقاة على الأرض. و إذا حملها أحد العلمانيين ثم أطلقها من بين يديه، فهو إذن قد لمسها. وسمع صوت ارتطامها بالأرض حين ألقاها من بين يديه. ولوذاق طعمها لوجده متعفناً، وهاهو ذا قد اشتم لها رائحة كريهة.

إذن فهذه الجيفة ـ عندهم ـ من أكمل صور المعرفة .

أماً ﴿ اللهِ ، فهو ـ عندهم ـ غير موجود ؛ لأن وسائل ممر فتهم لم تحققه ١٩

فلا هو مرثى بالبصر ١١٢٠

ولا هو بجس بالإسبع مثلاً . ١١٩

ولم يسمعوا له صوتا ١١٢٠ ا

ولم بذوقوا له طما ١١٢٠٠٠

ولم يشموا له رائحة ١١٤٠٠٠

فالعلمانيون - الجهلاء - يؤمنون بالجيفة المنتنة إبمانا تزول الجبال ولايزول ويكرفون و بالله ، كفراً راسخا متأصلا لو تحول كل من في الأرض إلى أنبياء وحكماء ليحدثوا الإيمان بالله في قلوب و العلمانيين ، لما استطاعوا ، لأن دستورهم الخالد: مالايدرك عن طريق الحواس فهو غير موجود . . . 1 اى أنهم حصروا معرفتهم في و المادة ، والمكروا ما بعدها . وقد تمسكوا بهذا الاعتقاد وساعدهم على هذا التمسك ، وقل : الإلحاد نوعان من الشبهات :

الأول: كشوف علمية صحيحة أساء العلمانيون فهمها وعكسو الهولاتها أو نتائجها ومقتضياتها . كمكشف كوبرنيق وبرونو وجاليليو من مركزية الشمس للمكون ودوران الأفلاك حولها ومنها الأرض .

وككشف فبوتن لقانون الجاذبية . فوقف العلمانيون والجمسلة، عند ظواهر هذه والظواهر ، وقالوا : إن قوانين الطبيعة كافية بتفسير ما فى الكون من أسراد ، ولاداعى لفرض قوة أعلى والله ، يقال: إنها خالفة الكون ومدرة أمره .

وقد لخص هذا الزعم هودسن فقال : «كل ما فى الوجود من أول ذرة الهباء ، إلى عقل الإنسان محكوم بقوانين ثابتة لاتتغير وبنا، على هذا فلاصانع للوجود ، (۸۲) . . ؟ ١

<sup>(</sup>٨٣) العلم في رحاب الله (٢١) طبيب : حسين عباس الأنصاري .

الثانى: نظريات مغلوطة علميا ، و تصورات تاريخية وهمية ، وفلسفات واقعية مريضة تضافرت حول شيء واحد هو إزاحة حقائق الدين الصحيح من الوجود ، أو تحييده وعزله عن الحياة . وقد مر بكككل أولئك وهي:

- ه تطور داروین المزعوم ۱۰۰
- ه فرويدية فرويد الخميثة . . ا
- ه براجمائزم جيمس ومشايعيه ١٠٠
- ه عقد روسو الاجتماعي الواهم ١٠٠
  - ه طغيا نية مكيا فيللي الوحشية ١٠٠

ضف إلى هذين النوعين ما أسفرت عنه الثورة الفرنسية من ار تداداحل طغيان ، و باطلا محل باطل . .

هذه هى الأسس التى بنى عليها الفكر العلمانى علمانيته الجاهلة وهى أسس واهية كا علمت من القعقيبات التى ذكرناها عقبكل واحد منها . ولذلك فإن البناء الذى شيد عليها انهار وتقوض ، أو وجد ـ هكذا ـ منهاراً متقومنا .

وعما يزيد في « توهين ۽ ما استند إليه الفكر الملماني :

۱ – أن مكنشنى المكشوف العلمية الصحيحة لم يكونوا ملحدين ولاقالوا:
 إن تشوفهم و نظرياتهم دليل على إنكار وجود ألله . فبرونو آثر أن يحرق ويذرى رماده فى الهوا. .

وجاليليو روى عنه أنه قال وهو خارج من المحكمة التى تظاهر أمامهابأن الأرض ثابتة كا ترى الكنيسة ـ وأن الشمس هى التى تدور حو لهافأصدرت المحكمة قراراً بيراءته ـ بشاء على هذا التظاهر \_ قال جاليليو هذا فى صوت خفيض وهو خارج من المحكمة : ومع ذلك فإن الارض هى التى تدور . . ١٤

لماذا عادتهم الكنيسة . ؟

و لا يقدح في إيمان هؤلاء الرواد، إذا لم يرو عنهم كلة الكفرو الإلحاد،

معاداة الكنيسة لهم؛ لآق الكنيسة كانت تحمل الغاس على الإيمان على مقتضى منهجها ونصوراتها المشوشة. وهؤلاء سلكرا طريقا آخر فى تحقيق الإيمان. لذلك حاربتهم الكنيسة، وما أكثر العلماء غيرهم الذين و ففو اعلى حقائق الكون ثم ربطوا ربط! قويا بين أسرار الكور الني أدركوها وبين الإيمان الحق بالله سيحايه وتعالى

ومثل هؤلاء العلماء الذين لم يقولوا كله الكفر ، مع العلما نيين الذين كفروا لما تعلموا من هؤلاء الرواد مثل سلمان - علميه السلام - مع الشماطين الذين يقول الحق فيهم :

د وما كمر سلمان ولكن الشياطين كفروا ٠٠٠٠

ونحن لانتكر أن بعض العلماء الماديين قد انحرفوا لما وقفواعلى بعض الأسرار ؛ لانهم لم يخطوا الحطوة الآخيرة فى مسار العلم فانخدعوا بماوصلوا إليه من المعارف . ولو أنهم خطوا الخطوة الآخيرة لقادهم العلم إلى أروع وأنصع حقائق الإيمان .

والكن العلما نيين لما وقفوا عندما يدرك بالحواس قسموا المعرفة الإنسانية قسمين كبيرين :

## الواقعية والميتافيزيقية:

الوافعية: وهي كل معرفة تفع تحت الحس والمشاهدة، والملاحظة ويمكن إجراء التجارب عليها. وهذا القسم هو المعترف به عندهم و ومجاله المادة وخواصها الظاهرة الموزعة على فروع العلم المادي مثل: الطبيعة، والكيمياء والجيولوجيا.

و بناء على هذا هإن الوجودكه محصور فى السكرين المادى المحسوس . وصلتنا به نكون عن طريق الحواس لمعرفة خصائص المسادة واستخراج قوانينها منها وجها وحدها تفسر أسرارها ١٤. القسم الثانى: ماوراء الطبيعة من غينيات لاتدرك الجواس، وهذه الغيبيات أو د الميتافيزية يها المرادف عندهم لما وراء الطبيعة أو الغيبيات ، هذه الغيبيات لا وجود لها لأنها لاترك بوسائل المعرفة عندهم .

#### وفى مقدمة الغيبيات :

فكرة دالله ، و دالدين ، و دالحباة الآحرة ، ودالملائكة، ودالشياطين، وكل الأمور العقلية أو الروحية . ولذلك أجمع العلمانيون على أن دالميتافيزيقيا خرافه ، هذا هو الصرح والعلماني، المتداعى بكل تصوراته وأوهامه وأعاليطه وشبهه الواهية التى قام علمها .

## نقض على نقض:

الغقد والنقض شقيقان يعملان في بجال واحد هو: الكشف عمافي الشيء من صواب وخطأ أو خطأ فقط: ولـكل منهما النقد والنقض ، يعد هذا التعميم تخصيص:

فالنقد يختص بالعمل فيما فيه صواب وخطأ ليميز بينكل منها .

والنقض يختص بالكشف عن خطأ ماليس فيه صواب . والعلمانية بحموعة أخطاء ليس فيها صواب فهى ولذن من اختصاض دالنقض ، لا دالنقد . .

والنقض فى اللغة هو: الإبطال. وهذا هو واقع العلمانية ومصيرها المحتوم ولهذا أثرنا أن نعنون هذا الفرع به دنقض على نقض به لأنفا سغضيف فيه نقضا للعلمانية فوق دالنقض به الذي تقدم لنا عقب كل تصور من تصوراتها الهزيلة . فليس فى العلمانية شيء يغرى على الإطلاق . فهى باطلة فى أسبابها وفى تفسير انها وفى تطبيقاتها . ولن يكون لهاوزن مادام فى الحياة عرق ينبض وعقل يفكر ، وحق بو اجه باطلا .

### نيوتن والدلبل على وجود الله :

قلمنا إن رالنيو تنية ، كان قد تزرع بها والعلمانيون ، على تأصيل الإلحاد ولو كانت نظرية نيوتن سببا من أسباب الإلحاد لمكان نيوتن أحق بهذا القول من العلمانيين الذين وجدوا النظرية «جاهزة، ولم يعانوا أدنى معاناه فى صنعها، ونيوتن نفسه يتخذ من نظريته أكبر دلبل على الإيمان فقد قال حين سئل أن يقيم الدليل على وجود الله:

« لا تشكوا فى الحالق. فإنه مما لا يعقل أن تدكمون الضرورة وحدها هى قاعدة الوجود (١٨٠)؛ لأن ضرورة عميا متجانسة فى كل زمان و مكان لا يتصور أن يصدر منها هذا التنوع فى السكائنات، ولا هذا الوجود كله بما فيه من ترتبب أجزائه و تناسبها مع تغيرات الأزمنة والأمكنة . بل إن كل هذا لا يعقل أن يصدر إلا عن كما أن أعلى له قوة و إرادة . . . ومن الجهل الواضح أنه لا يوجد أى سبب طبيعى استطاع أن يوجه جميع السكواكب و توابعها للدوران فى جهة واحداة ، وعلى مستوى واحد بدون حدوث أى تغيير يذكر ، فالغظر لهذا الترتيب يدل على وجود حكمة سيطرت علية . . . (١٥٠) .

أفلست معى فى صدق التمثيل الذى ذكرناه أنفا: دوما كفر سليمان ولسكن الشياطين كفروا.

## لا بلاس والدليل غلى وجود الله :

وينتج العالم الفلدكي المشهور « لا بلاس ، صاحب نظرية السديم نفس المنهج الذي انتهجه نبوتن في إقامة الدليل القاطع على وجود الله فيقول:
د إن القدرة الفاطرة - أي الحالقة - قد عنيت جسامة الأجر ام الموجودة في المجموعة الشمسية ، ومسافاتها . و ثبتت أفطار مدارتها ، و نظمت حركاتها في المجموعة الشمسية ، ومسافاتها . و ثبتت أفطار مدارتها ، و نظمت حركاتها في المجموعة الشمسية ، ومسافاتها . و ثبيب: حسين الأنصاري: نقلا عن دائرة مسارف المقرنالعشر بن الاستاذ فريد وجدي (١-٩٦) ومعنى الضرورة ي المخلق بلاإرادة . (٥٤) عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي نقلا عن : المعلم في رحاب الله (١٥٥) .

بقو أنين بسيطة ، ولكنها حكيمة . وعينت مدة دوران السيارات حول الشمس والتو أبع حول السيارات بأدفر حساب . إن هذا النظام المستمر إلى دما شاء الله ، ؟ 1 لا يعروه خلل . هذا النظام المستند إلى حساب يقصر عقل البشر عن إدراكم بحيث لا يحكن أن يجمل عني المصادفات ، .

فهذا عالم كابد مشاق العلم ينفى ـ فى يرضو ح ـ أن يكون هذا الـكون وليد الصدفة . كما يدعى العلمانيون الجهلاء .

# اللورد فانسترت والدفاع من الميتافيزيقا :

اللورد فانسترت من كبار رجال السياسة الحارجية البريطانية ، كان يقدر الدين من ناحيته العملية . ، لا يحصر مصدر المعرفة فى المادة ، بل يؤمن كل الإيمان بما وراء الطبيعة من عالم رحب فسيح ، ويحمل فقدان الثقة بما وراء الطبيعة كذقدان الإنسان الثقة فى نفسه أموجود هو أم غير موجود، فيقول:

 رأن نقدان النقة عا فوق الطبيعة على سلة بفقدان الثقة بأنفسنا . وكلاهما لم يسعدا أحسدا . بل أعقب بعده خلا في ميزان الحياة لم تصلحه مداهب الشك واللدة (٨٧٠) . .

صورُ فانسترت في عبارته الموجزة هذه ثلاث حقائق :

ه ضرورة الإيمان بما وراء الطبيعة وتوسيع مصادر المعرفة حتى تشمل كل المعقولات .

ه فقدان الثقه بما وراء الطبيعة بعادل شك الإنسان فى وجود نفسه ١٤ الم المخلل الذى أصاب الحياة فى أروبا مصدرة انعدام الإيمان بما وراء الطبيعة ، وأن البدائل التى حلت محل ذلك الايمان من مذاهب الشك واللذة ليس فى قدرتها منهج للإسلاح .

<sup>(</sup>٨٦) عقائد المفكرين في القرن العشرين ( ٢٧ ـ ٣٣ ) • ر ١٢ - النصوس المقدسة ﴾

وهِ كذا فإنك تجد علماء متخصصين فى كل فروع العلم التجريبي ينتهون بعد وقوفهم على الاسرار التي أودعها الله فى المادة الكونية وخصائصها ونظامها الدقيق إلى وجود الله وراءكل سر من الأسرار. وهذا ينشىء لدينا سؤالاذا خطر:

إذا كان العلم بكل مظاهره يدعو إلى الإيمان بالخالق المدبر العظيم . فما الذي العلمانيين على الـكمر بالله وبما وراء الحواس من عالمز اخر بالأعاجبب؟

والجواب لا يخرج عن واحد من عدة إحتمالات :

 إن العلمانيين وقفوا عند دلالات الحواس ، ولم يستعملوا الملسكات العقلية . فوقفوا عند الخطوة الأولى ، المجة ، ولم يسكملوا الخطوات الباقية في مسار العلم .

والاعتباد على الحواس وحدها فيها هو من أخص خصائصها لا يؤدى إلى معرفة إلا بمعونة العقل . فالعقل يتلقى الإشارات الحسية من أى نوع ثم يفحصها وينسقها بعد أن تتمثل عنده على شكل مدركات حسية مؤقته . وهده هى العملية الثانية في تحصيل المعرفة عن طريق الحواس . ثم يؤلف منها المقل مدركات عقلية تختزن في الذاكرة بعد زوال الإشارات الحسية التي كونتها والمدركات العقلية هي المهر عنها بالاحكام المجردة أو القوانين المقلية الكية .

هذه خلاصة أمينه لمذهب «كانت» في تكوين المعرفة التي مصدرها الأول الحو اس(٨٧).

والوقوف عند الإشارات ألحسية الآولية جهل بمنهج المعرفة الصحيحة . وهذا هو الذي جر العلمانيين إلى هاوية الضلال .

<sup>(</sup>٨٧) أنظر قصة الإيمان (٢٧٥) للائستاة نديم الجسر .

وقد جهل العلمانيون ما وصل إليه بسطاء الناس من إنتقال دلالات الحواس إلى قوانين عقلية راسخة ، فهذا قس بن ساعدة الانياذي يصل إلى ماوراء الجواس ، وهو عربي لم يدرس علوما ولا فلسفة ولا تتلمذ على معلم يقول : «البعرة تدل على البصير ، والسير يدل على المسير ، وأرض ذات بفاج وبحر ذو أمواج ، وسماء ذات أبراج . . . أفلا يدل هذا على العليم الخبير » ؟

إن النظر الذي سلمكه قس نظر ساذج ، والأدوات التي استخدمها في القياس والإستدلال عادية مألوفة . إنه لم يحلل مادة في معمل بو اسطة أجهزة دقيقة الصنع . ومع ذلك وصل إلى أرقى ما تصل إليه أذهان وعقول الفلاسغة الحسكاء . . ؟

ولو أن العلمانيين ـ لو كان هذا الاحتمال هو سبب صلالهم ـ خطوا إلى عماية الطريق لـكانوا من أعظم المؤمنين .

و أو يكون السبب هو نقص فى عقوطم لم يمكنهم من إدراك الحفائق من مصادرها الأصيان. وهذا فيما أرى مجرد احتمال ليس له أثر فى الواقع.

ه أو يكون السبب وراء تمسك العلمائيين غاية رخيصة يسعون وراءها وعقد دفينة مسخت سرائرهم . والغالب عند الباحثين والمحللين أن الصهيونية العالمية وراء كل مذهب هدام ؟ لآنهم ـ أى البهود ـ كا قلنا مرارا يحلمون بالسيطرة على العالم في يوم ما . كما تعدهم التوراة التي حرفوها .

ودارس تأريخاليهود والحن التي مرت بهم يجد أن المناخ صالح جدا لأن يقوم اليهودبهذه و المدمرات ، ؟ لأن تحقيق حلهم لن يتم وفي العالم دين وعقيدة وخلق ونزاهة وعفة .

وبرو توكولات حكماً مهيون خير دليل على كشف نياتهم، فهم يظنعون البخطط فيها لتدمير العالم معنويا قبل تدميره عسكريا وسلطانيا على أيديهم . ووسائل تدمير العالم معنوياكما ترسمها البروتوكولات هي :

- ١ ــ إفراغ القلوب من المقائد الدينية -
  - ٧ إثارة الفتن وتفرقة الجماعات .
- ٣ ... إفشاء الرشوة بين الأفراد على جميع المستويات.
  - ع ـ تزيين الشهوات الجنسية وكل ما يؤدي إليها .
    - نشر الإباحية بكل وسيلة عكمينة .
      - عاربة الأخلاق الفاضلة .
- - أوظيف الفنون والآداب لخدمة أطماعهم العالمية .
- هـ تسخير الصحافة ووسائل الإعلام في الترويج لكل ما يخالف الدين
   ويغرى على الفساد .
- ١٠ ترويج النظريات العلمية والفلسفية د الملحدة ، كالداروينية والفرويدية والميكيافيللية يو الجمسية والوجودية وكل ما يقوض دعائم الإيمان.
   وهذا الاحتمال أقرب الاجتمالات في ضلال العلما نبين وإضلاطم.. ١٤

# الفلسفات الجلكيمة والعلم المستنير والدليل على وجود الله :

الفلسفة الإطمية على اختلاف منازعها ، والعلم الشجريبي على تنوع مجالاته كلاهما استقر في المهاية على الجسسارم بأن دالله موجود، وجوداً يحيط بكل مظاهر الكون وتدبير أمره بقوة غير متناهية ، وإرادة كلها حكمة واتزان وعلم لايضرب عنه شيء ، والله هو : العظمة في أكل صورها .

الفيلسوف قرأ كتاب الكون فى صمت بغير صوت ، والعالم غاصرورا. الأسرار فى ما أخضمه للتجربة والمشاهدة . وكانت النتيجه الحسمية لكل فلسفة حكيمة وعلم مستنير أن دانله موجود ، وهى نتيجة قر عندها عقمل

العقلاء . وركن إليها علم العلماء . وكل عقل لم يهتد إلى الحقيقة ، وكل علم حاد عن الجادة فليس هو بعقل عن الجادة فليس هو بعقل الجهل بعينه . وكل عقل حادا علم يق فلبس هو بعقل ولا صاحبه بعاقل .

يقول بسكال: صنفان من الناس يصح أن نسميهما العقلاء: « الذين يخدمون الله ؛ لأنهم يعرفونه . والذين يجدور في البحث عن الله ؟ لأنهم لا يعرفونه ، أجل لقد صدق بسكال . لأن الجاد في البحث عن الله هو لا بد و اصل .

وجملة مالدى الفلاسفة الالهميين القدماء من أدلة عقلية على و جودانته ثلاثة أو أربِعة على التفصيل:

- ه قانون الوجوب.
- ه وقانون الحدوث.
- ه وقا نون النظام 🏻 وهو من فلسفة ابن رشد وقد نوعه نوعين : 🌣
  - ﴿ ﴿ أَ ﴾ قَانُونَ العَنَّايَةِ أُو دَلَيْلُهَا .
  - (ب) قانون الاختراع أو دليله .

فالله موجود واجب الوجود ؟ لأنه لو قدر غير موجود المزم مر ذلك عمال وهو زوال العالم . والعالم موجود فالله موجود واجب الوجود .

و هذا العالم حادث . وكل حادث لابد له من محدث قديم لا يتو قف و جو ده هلي و جو د غيره . و محدث العالم هو الله سبخانه و تعالى .

### و دليل النظام عند أبنرشد بفرعيه :

دليل العناية : وهو أن كل مافى الـكون من المخلوقات موافق لمصلحة الإنسان ودال على عناية الله الخالق به كما بين الله ذلك في كتابه العزيز.

ودليل الاختراع: هوكل ما في الـكون من مخلوقات إنما هي مخلوقة لله

فهو الفاعل، وخلقها بإرادة حرة . وكل المخلوفات موافقة لمصلحة الإنسان حتى تركيب الإنسان نفسه وصورته وأعضاؤه كل هذه مخلوقة مخترعة نق، ومواقفه لمصلحة الإنسان دالة على عناية الله به .

هذه خلاصة موجزة لما وضعه الفلاسفة الأقدمون من أدلة حول وجود الله بسقناها ملخصة ميسرة بعيداً عن الصياغة الفلسفية الدقيقة توخيا لسرعة فهمها.

و إليكم نموذجا من الصياغة الفلسفية لأحد طرق الإستدلال لتتأمل كيف عنى العقل الفلسني بقضية وجود الله سبحانه .

يقول الفارابي :

• إن الموجودات على ضربين : أحدهما بمكن الوجود، والثاني : وأجب الوجود ، وعكن الوجود إذا فرض غير موجود لم يلزم عنه محال .

أما واجب الوجود ــ الله ــ فتى فرض غير موجود لزم عنه محال.ولا علة لوجوده. ولا بحوزكون وجوده بغيره ... (٩٠) . .

وكان لفلسفة الفارابي هذه ، وابن سينا وابن رشد دور مهم فى الذب عن عمدة العقيدة فأضافوا إلى الأدلة النقلية القطيعة الثبوت والدلالة على وجود أقة وكاليات صفاته أدلة عقلية باهرة .

والأدلة النقلية التي جاء بها القرآن الكريم بنيت عليها الأدلة الفلسفية

<sup>(</sup>۸۸) أى أنه فى وجوده منتقر إلى غيره ، وهو واجب الوجود . لأنه سبب وجوده .

<sup>(</sup>٨٩) أي، بالله خالقه .

<sup>(</sup>٩٤) هو فاقال العالم . والمالم موجود فاقه موجود ، قصة الإيمان (٩٠). .

والعلمية قديماً وفي عصر النهضة الأروبية . فالنقت صفوة مباحث العقول والعلموم مع المنهج القرآني الحسكيم في إقامة أقطع الأدلة على وجود الله وكاله المطلق . وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز العلمي العصري في القرآن السكريم . يقول أستاذنا العقاد في هذا الصدد:

د أما فلسفة القرآن في إثبات وجود الله فهي جماع الفلسفات التي تمخضت عنها أقو ال الحكماء في هذا الباب .

وأشهر الحجج التي اعتمدت عليها الفلسفة الإلهية ثلاث ، وهي :

ه برهان الخلق الممروف عند الأروبيين بالبرهان السكوى . . وبرهان النظام المعروف عندهم ببرهان الفاية والقصد . . وبرهان الاستعلام والإستكمال المعروف عندهم ببرهان القديس انسلم ، (٩١) .

ويلخص الاستاذ العقاد أو يشرح هذه البراهين الثلاثة بما لايخرج عن الفكرة التي اهتدى. إليها الفلاسفة الإسلاميون من قبل . فيقول :

و فوى برهان الخلق أو البرهان الكونى أن المتحركات لابد لهما من عورك لانجوز عليه الحركة . وأن الممكنات لابد لهما من موجد واجب الوجود . . . وهذا الموجد هو اقه .

و قوى برهان القصد أن نظام للمالم يدل على إرادة محيطة عـا فيه من
 الاسباب والغايات -

وفحرى برهان المثل الأعلى أن العقل إذا تصور شيئًا عظيماً تصور مأهو أعظم منه . . . حتى ينتهى إلى العظمة التي لامزيد عليها. والعظمة التي لامزيد عليها لاتكون مجرد تصور يقع في الوهم ولا يوجد في الواقع . . . فالله إذن موجدود لانه أعظم الموجودات (٢٢).

<sup>(</sup>٩١) الفلسفة القرآ نية (٩٩) وما قبلها .

<sup>(</sup>٩٧) نفس المصدر بتصرف في الحدف (٩٩).

وذكر الأستاذ المقادآيات من القرآن شاهداً على كل به هان من البراهين المتقدمة .

فشاهد برهان الخلق و فخلق فسري ، .

وشاهد برهان القصد، وجعل أسكم السمع والأبصار والأفشدة العلسكم الشمع والأبست كذار شيء وهو الشسكرون، شاهد برهان الإستعلاء والإستسكمال د ليس كثار شيء وهو السميع العلم . •

والواقع أن الأدلة القرآنية على وجود الله وكالآنه لاتقع صورها ومعانيها تحت حصر سريع. وهي أدلة سيقت للعامة كما سيقت للحاصة على حد سواء. خاطبت العقل واستثارت الهمم ، وحركت المسماعر وأبعشت الوجدان ووصفت كتاب الكون بكل ما فيه من متماه. فهي أدلة فطرية جمعت بين الإمتاع والإقناع. وسوف نقف عند باقة منها في فصل تال من هذا المكتاب. أما الآن فنزيل وقفتنا هذه مع العلمانية الجناهلة بسؤال فحسبه ضربة قاصية لكل أوهام العلمانية والأيديو لجيات المشتقة منها:

السؤال: هل الموجودهو ما يدرك بالحواس فحسب ؟ وأن مالايدرك بالحواس غير موجود في أية صورة من الصور؟!

إجابة العلمانيين والحسيين أو الوضعيين الماديين على هذا السؤال معروفة وهى : لا وجود لما لايدرك بالحواس ، نعم هذه هى إجابتهم فإن أقروا لنا بها لزمهم أن يقبلوا تقضنا الآنى لمذهبهم .

• إن لم يقرواكان هذا هدما صريحاً لمذهبهم . فهم مدانون أقروا أو لم لم يقروا فإذا قالوا — فى حالة عدم الإقرار أن هناك موجودات لاتدرك عن طريق الحواس قلنا : حسنا ما قلتم . فذهبكم — إذن — باطمل مادمتم قد وافقتمو نا على أن الحواس ليست هى المصدر الوحيد للمعرفة . و إذا قالوا : ليس هناك موجودات وراء الحواس قلنا : اسمعوا إذن؟

ما هى الروح الى بها تكون الحياة أهى موجودة أم غير موجودة . فإن قالوا : غير موجودة لازمهم أن يفرقوا بين حالتين : حالة الحياةوحالة الموت. وليس إلى هذا سببل قط .

وإن قالوا: موجودة قلنا لهم: على أدركتموها بحاسة من الحواس . فإن قالوا: بلى أدركناها بحاسة كذبوا على أنفسهم.

وإن قالوا أدركناها بآثارها وهي الحياة. قلنا:حسنا إن من الموجودات مالا يدرك بالحواس وإنما يدرك بآثاره . وكذلك ، الله ، سبحانه . لم يدرك بواحدة من الحواس . وإنما عرفناه واستدللنا على وجوده بآثاره وهي الخلق والتصرف في السكون والتدبير .

وتقول للعلمانيين الجملاء :

افرقوا لنا بين العاقل والمجنون فإن قالوا لافرق بينهما كدبواعلى أنفسهم وإن قالوا إن العاقل من كان عقله موجوداً فيه . والمجنون من ذهب عقله قلناً لهم :

وهل العقل موجود وأنتم لم تدركوه بحاسة من الحواس فكيف أدركتموه فإن قالوا ـ ولا بد أن يقولوا ـ أدركناه بآثاره وهي حسن التصرف ، قلنا لهم: حسنا ما قلتم ، وكذلك ، الله ، لم يدرك بحاسة وإنما عرفناه بآثاره وهي أعظم وأبهر وأخلد من آثار الروح ومن آثار العقل ، فعلام إذن تنكرون الله وما وراء الطبيعة وها أفتم أقررتم أن من الموجودات ما لا يدرك بالحس وإنما يدرك بالعقل .

وصفوة القول:

أن الموجودات نوعان :

ه نوع يدرك بالحواس وهو ماكان متعلقا بخواص المادة جماداً ونباتا وحيوانا وإنسانا . ه ونوع لايدرك بالحواس وطريق إدراكه إما العقل ، وإما الوجدان و بذلك يبطل مذهب العلمانيين من أقصر طريق .

# حكمة الحكيم:

فتأمل - معى - عزيزى القارى، كيف أن الله سلب عباده حقيقة العلم بالروح وبالعقل معاً . ليثبت حقه ويدحض باطل المبطلين من عباده وذلك من احتفاظه بحقيقة الروح وحقيقة العقل .

فأرقى مخلوقات الله الارضية هر الإنسان .

والإنسان مكون من جسد ( مادة ) وروح ، وعقل .

والجسد بلاروح جيفة منتنة .

فبالروح يحيا الجسدويرقي .

وبالعقل تحيا الروح وترمى . والروح بلا عقل نوع منالسو اثم البهيميه .

والروح والعقل أسمى نعم الحياة ، ومع هذا فإن واحدا منها لايقع تحت الحراس . وهما أظهر وأسمى مظاهر الوجود. ألافتعساً لمكل علماني جاهل!!؟.

### الشياوعياة

الشيوعية : هذا المعنى يعبر عنه بعدة مصطلحات :

فهو حينا الشيوعية وحينا: الاشتراكية العلمية . وحينا آخر: المادية الجدلية ، ومرة: المادية التاريخيه . ومرة: التفسير المادى للتاريح .

وكل هذه التعبيرات ترجع ـ فى الأصل ـ إلى شيء واحد ، هو : المذهب الفلسنى الذى ينسب إلى كارل ماركس (١٨١٨ ـ ١٨٨٨ م) . وكل مصطلح منها منظور فيه إلى معنى خاص فى نظرية ماركس هذا . بيد أن التمبير عنه به د الشيوعية ، يمثل تلك المعانى كلها لأنه المصطلح السياسي العام الذى عرف به مذهب ماركس الفلسنى . وزاد من شهرته عندما صار لهذا المذهب دولة بعسد الثورة الحراء التي قامت سنة ١٩١٧ م وانصوى تحت الإتجاه الشيوعي مجموعة من الدول .

وبعض الكتاب يعبر عن الشيوعية بدر الإلحاد، الآحمر أو والإلحاد، العالمي ويمكن إرجاع هذه التعريفات إلى عدة اعتبارات:

- ه فالشيوعية منظور فيها إلى الطابع السياسي .
- ه والمادية الجدلية منظور فيها إلى المعنى الفلسني .
- ه والمادية التاريخية أو التفسير المـادى للتـاريح منظور فيها إلى التطور التاريخي الذي توهمه ماركس .
- ه وإلاشتراكية العلمية منظورفيها إلى المعنىالاقتصادى فىفلسفةماركس.
- أما الإلحاد : فنظورفيه إلى عقيدة ماركس وانباعه من حيث الإيمان

باقه وعدمه . وإذا وصف الإلحاد بالاحرفالمراد الرمن إلى خطورة الشيوعية وسفكما للدماء فى سبيل غايتها مهماكانت الوسائل الموصلة إليها وإذا وصف الإلحاد بالعالمي . فلأن الشيوعية تبشر بأن طبقة من الناس والشيوعيون طبعا ، سوف تسيطر على والعالم ، فى يوم من الآيام فى آخر مرحلة للصراع حسب و مبدأ ، النقيض الذى سطا عليه ماركس من و هبجل ، الفيلسوفية الألمانى ، ثم مسخه بعد السطوعليه كاسيأتى بإذن الله .

وقبل أن نوجز الحديث عن مادية ماركس، وكيف سطا على أصل المذهب من وهيجل، وعلى أى نحو مسخه بعد السطو عليه كما يمسخ كل سادق صورة والمسروق، قبل هذا كله نربد أن تلفت نظر القاري، إلى حقيقة بالغة الأهمية وحتى يسير مع هذا والعرص، وهو على يصيرة بحقيقة المادة بالني ندرسها حمنا ويتبين الرباط الوثيق بين سراحل الأيديو لجيات الأروبية فى خط سيرها على مسار التاريخ البعيد والقريب.

فقد بدأنا هذه الدراسة بالحديث عن تاريخ المكنيسة في الفرب وعقائدها وتصوراتها العدامة والخاصة وسلوكيات رجالهما وآبائها ، وصراعهما خصومها ثم سقوطها في النهماية وقد رضيت من الفنيمة بالإياب ، وقد كانت لها الفنيمة خالصة بلا شركاء .

وعرفنا أن «العلما نية» بما فيهما من صواب وخطأ قبل إلحادها وكفرها كانت ثمرة طبيعية الإنتصار على الكنيسة ، وأن قانون « السببية ، وأضحكل الوضوح بين تعنت الكنيسة وجهلها الذي أدى بها إلى « السقوط ، و بين قيام « العلمانية ، على النحو الذي مر بنا تصويره .

فوقف الكنيسة هو د السبب، وقيام د العلمانية، هو المسبب مافى ذلك من شك وهدف حقيقة بجمع عليها كل المنصفين عن درسوا تاريخ أروبا الفكرى أو كبتوا حول مبير المعرفة والأيديولجيات فيها .

و نفس الشيء يصدق على الصلة الوثيقة بين والعلما نيسة ، و والشيوعية » مع اختلاف مهم لاقصى غاية .

ذلك أن العلافة بين الكنيسة و العلمانية كانت علاقة تضاد ونفور ، فقامت العلمانية على أنقاض الكنيسة . وبهذا ماتت فكرة وحييت فكرة هى نقيض لها أو تضاد وورث اللاحق منهما السابق .

أما العلاقة بين العلمانية والشيوعية فهى علاقة توافق وتما لف وانسجام إلى وأبعد حد ، فالعلمانية لم تحت فى ظل الشيوعية كا مانت الكنيسة فى ظل العلمانية و بلكانت الشيوعية مظلة واقية أو حصنا أمينا للعلمانية و ما قامت الشيوعية إلا لحماية العلمانية و تعضرنى - هنا - عدة تشبيهات لتوضيح العلاقة بين العلمانية والشيوعية اخترت منها الصورة الآتية :

إذا تصورنا العلمانية في صورة « ثعبان ، نشأ بلا أنياب فإن الشيوعيسة هي التي ركبت للعلمانية « الانباب » لتستطيع « العلمانية ، أن تبث سموميسا بو اسطة تلك الانباب السامة . فالعلمانية لم تكنذات خطر قبل قبل الشيوعية بل كانت مجرد فلسفة فكرية تقاوم بالحجة والبرهان . ولما قامت الشيوعية حماريت للعلمانية دولة أو دول مسلحة تحمكم بالحديد والنار ، هذا هو الواقع الذي يشهد كل المنصفين بصدقه .

و في إيجاز شديد نقول : 🐣

إن الشيوعية إنما هي تقنين وتطور للعلمانية خرجت بهامن مجرد تصورات واهية مقضى عليها بالفشل إلى دكتلة ، بشرية عاملة بكل سلاح . ومن أوضح الآدلة على ذلك أن الشيوعية ـ الآن ـ مقتولة عقليا وعلميا ونظريا . . ولكنها دعمليا ، قوة ضاربة تخشى سطوتها كبريات الدول .

إذن فالعلاقة بين العلمانية والشيوعية تختلف كل الاختلاف عن العلاقة

بين الكنيسة والعلمانية ، وحسينا هـذا في الحديث عن تصوير العلاقات بين المسميات الثلاثة .

#### بين هيجل وفيتشه:

قلنا إن ماركس استمار أصدل مذهبه من فلسفة دهيجل، ثم مسخه وغير ممالمه فما هي ـ إذن ـ فلسفة هيجل؟ وكيف وقعت عمليمة السطو الماركسي علمها؟ ا

مذا ما نبينه ـ الآن ـ ومن الله التوفيق -

#### فلسفة هيجل:

طبيجل فلسقة ولكنه لم يبدأها من فراغ ، بل سبقه إلى أصولها فيلسوف ألماني آحرفتيشه وهيجل من أفصار العقل وتمكاد أن تتحد نتائج فلسفتيهما إلا منوجوه وملاحظات يسيرة تفصل بين المتشابهين إلى حدما .

فقد بدأ فيتشه: بوعان من الفلسفة العقلية المثنائية انتهى منها إلى نتائج وغايات محددة . وجاء هيجل فبنى فلسفته العقلية المثالية على أسس فلسفة فيتشه ، ولكنه اختلف معه بعض النتائج كما سنرى .

# فلسفة فتيشة التي نهج عليها هيجل:

يرى فيتشه : أن تصور الإنسان لنفسه هو بداية الطريق في.فهم العالم الحالم الحالم عناه : الحالم عناه :

إذًا تصور الإنسان نفسه . . . أى إذا و أنا ، تصورت : و أنا ، فإن هذا المتصور ينتج عنه :

أولا: أن وأناء هو دأناء.

ثانيـا : وأن ، ما ليس أنا ، هو غير , أنا ،

إيضاح: هذا الكلام في حاجة إلى إيضاح وكثيف. ولإيضاحه نقول:

إن لكل كلمة أو جملة معنيين أحدهما يسمى بد د المنطوق، والشانى يسمى بد د المفهوم، فإنك تفهم يسمى بد د المفهوم، فإنك تفهم من هذه الإجابة أن المسئول هو ، محمد، .

وأنه ليس شخصا , غير محمد , .

والمعنى الأول يسمى منطوق العبارة ؛ لأنه فهم من دلالة اللفظ المنطوق مباشرة ، أما المعنى الثانى فيسمى مفهوم العبارة ؛ لأنه فهم من عرض الكلام لا من لفظه .

وإذا قال لك ناصح: لا تسافر ليلا وحدك . كان المعنى المنطوق لهذه العبارة: النهى عن السفر ليلا وحدك .

أما المعنى المفهوم لها فهو: دجواز السفر ليلا فى صحبة جماعة ، به ذا يتضح مراد فيتشه ، من أن دأنا ، إذا تصورت دأنا ، نتج عنه أن دأنا ، هو دأنا ، وهذه هى دلالة منطوق العبارة كما علمت .

أما المعنى الثانى الناتج عن تلك العبارة وهو رأن ماليس أنا. هو غير دأنا، فوذا المعنى هو مفهوم العبارة لا منطوقها كما علمت .

ومالیس أنا عند فیتشه ، هو العالم الخارجی عن ، أنا ، فإذا تصورت أنت مغسك بدر أنا ، كان ماعداك وهو دما ایس أنا ، هو العالم الخارجی كله ، وهذا تصویر صادق كل الصدق كما "رى .

ويمضى فيتشه فيقول:

فيها: . أنا ، وهنا أيضا: . ليس أنا ، وتصور: دأنا ، يستلزم تصور: . وينا ، يستلزم تصور: . د أنا ، وهذا كما ترى إجمال الما تقدم . وقد فرع عليه فيتشه قوله:

و إذن . أنا ، باعتبار أنه يطوى فى ذاته وحود . ليس أنا ، هو جامع الشيء ومقابله ، .

والمراد بالشيء هنا هو د أناء أما مقابله فهو د ليس أنا ، .

ویستطر د فیتشه فیری أن العالم الخارجی المرموز له بد د لیس أنا ، لما كان ، أنا ، منطویا علیه و مستلزما له فهو د أی العالم الخارجی د من عمل دأنا، ومن خالمه و إنتاجه ؟ ١

وإذا جاز لنا أن نختصر الطربق في الوصول إلى النتائج من فلسفة فيتشه فإننا نقول:

أَن فيتشه استنتج من فلسفته تلك الحقائق الآنية :

- ه إستقلال العقل في الوجود عن الجسم وأي كائن آخر .
- ه وأن العقل هو سيد نفسه . وسيد غيره د العالم الحارجي ، عنه ـ
- ه وأن الإنسان حر فى عمله حرية تامة ليس عليه سلطان من خارجه لامن الدن ولا من غير الدين .

وقد خرج بفلسفته هذه من دائرة الفكر الفلسني المجرد إلى عالم الواقع عما فيه من انساع وامتداد على النحو الآتي :

- 1 إن العقل هو وسيلة المعرفة دون ما سواه.
- ٣ إن العقل هو سيد الطبيعة « العالم الحارجي » لأنها من خلقه وعمله؟!
  - ٣ ـ إستقلال الفرد في المجتمع وصيانة حرماته .
- ع ــ إن أصحاب العقول الحلائة يجب أن يسودوا و الجماهير ، فى شـكل حكومات يتولاها عظماء القوم . وتسكون الغاية هى رقى و الإنسانية ، وسعادتها .

و تقوم فلسفة فيتشه على ( مبدأ النقيض ) الذى سبتضح أمره بعد قليل فى عرضنا الموجر لمثالية هيجل .

# هيجل على الطريق(١):

ولد جورج ولهلم فريدريك هيجل عام (١٧٧٠ م) في شتو جارت بالمانيا و توفى عام (١٨٣٠ م) وكان في بدر حيات العقلية مؤ منا بعقائد اليونان منكراً لمعجزات المسيح و ألوهيته و لكنه رجع عن هذا وألف الكتب التي تضمنت هذه المعان . ثم بدأ يضع أسس فلسفته على غرار فلسفة فيتشه .ولكنه أكثر منه وصوحا وشهره . وتتلخص فلسفته في التصور الآتي :

#### المقول الثلاثة:

( إن مناك فكرة مطلقة لها وجود ذاتى أطلق عليها اسم (العقل المطلق) ووجوده ذاتى أزلى قبل خلق المطلق . وهذا (العقل المطلق) هو (الله) ومنه افبيقت (الطبيعة ، وهى تفايره تماما ؛ لأنها مقيدة ومحددة ومتفرقة أما العقل المطلق فهو واحد وحدة مطلقة عن كل قيد أيا كان ، والطبيعة هى (العقل المقيد) .

وبعد ظهور الطبيعة ووجودها انتقلت الفكرة من (العقل المطلق) إلى (العقل المفيد المحدد): الطبيعة أو الوجود الكوني المشاهد. فالطبيعة وإذن هي خروج الفكرة من دائرتها الأولى ومن أجل ذلك كانت ضرورة يعنى لم تصدر عن إرادة وهذا مما يؤخذ على فلسفة هيجل. ولذلك تعتبر مقابلا ونقيضا للفكرة في العقل المطلق ؟ 1 فالفكرة وهنا والتقلت من المطلق إلى المفيد أو من النقيض إلى النقيض، فهي إذن أي الطبيعة أوالعقل المهيد عقابل للفكر وفي العقل المطلق . ؟ 1

<sup>( )</sup> انظر في المسفة هيجل : قصة الفلسفة ( ٣٧٥ ) والفكر الإسلامي الحديث ( ٣٥٩ ) .

ولكنها \_ أى الطبيعة أو العقل المقيد \_ أخذت تسعى من جديد لتكتسب الوحدة الأولى التي كانت لها في العقل المطلق بعد أن افتقدتها في التفرق في السكائذات التي تكو فت في الطبيعة (أجزاء الكون) فوصلت إلى (العقل المجرد) والعقل المجرد يتمثل في:

القانون . والأخلاق . والفن ، وألدين ، والدولة ، والجماعة ، والفلسفة والنظام وهكذا .

وسمى هذا بالعقل المجرد؛ لأنه ليس له وحدة المطلق ولاتقييد المقيد ، أو هو كما يرى هيجل: فيه تقييد بالنسبة للعقل المطلق، وإطلاق بالنسبةللعقل المقيد (الطبيعه).

و المحظ ـ هنا ـ حسب فلسفة هيجل:

أن العقل المطلق احتوى على نقيضه أو مقابله ، وهو الدقل المقيد .

وأن العقل المقيد احترى على نقيضه أو مقابله وهو العقل المجرد .

إذن فالشيء ( العقل المطلق ) أنتقل إلى نقيضه : (العقل المقيد)وهويدوره انتقل إلى نقيضه ( العقل المجرد ) .

وبدُلك أسفرت فلسفة هيجل عن المبادىء الثلاثة الآتية التي كان فيتشه قد قال بها مع الإختلاف في التسمية • ومبادى، هيجل الثلاثة أسماها:

- ه الدءوى .
- ه مقابل الدعوي .
- ه الحامع بين الدعوى ومقابلها .
- و تطبيق هذه المبادي عن مراحل الفسكرة عند هيجل هو:
  - ه العقل المطلق دعوى .
- ه والعقل المقيد هو مقابل الدعوى ؛ لأنه نقيض الدعوى وهي المقل المطلق .

ه الجامع بين الدعوى ومقابلها وهو (العقل المجرد) لأنه يقيد بالنسبة للمقل المطلق، ومطلق بالنسبة للمقل المقيد ·

فإذا أخذنا مبدأ (النظام) مثلا فإنه يكون جامعاً للعقل المطلق (الله) وللعقل المقيد (الطبيعة) أى أن العقل المجرد إنما هو جامع لدعوي ومقابلها وقد طبقت هذه المبادى، على عناصر أخرى منها: الما، فقالوا:

إن المادة دعوى به ولاماء مقابل الدعوى و فيحول الماء إلى بخار جامع للدعوى ولما يقابلها وهكذا فى كل شىء تتصوره فيكون دعوى. وتتصور نقيضه فيكون مقابلا لتلك الدعوى . ثم تتصور ما يشمل الجالتين فيكون جامعاً للدعوى ومقابلها .

وقد خص هوجل الفكر وحده بفلسفته فالعقلان الأول والثالث أمران فسكريال وأن توسطهما (الطبيعة) فهى عنده فكرة لأن ما يتعلق بقوانين الطبيعة يسمى عند هيجل بر (فلسفة الطبيعة) وما يتصل بحامع الدعوي ومقابلها يسمى : (فلسفة العقل) أما ما يتصل بالعقل المطلق وحده (الله) فيسمى عنده: علم المنطق، أو علم الوجود أو علم الميتافيزيقا. أو ماوراه الطبيعة كما شاع ذلك عند جمهور المفكرين فهذه الفلسفات الثلاث:

- ه فلسفة الوجود أو الميتافيزيقا .
  - ه وفلسفة الطبيعة .
  - ه وفلسفة العقل •

هذه المظاهر الثلاثة يتملق كل مظهر فلسني منها بما يناسيه من مبادى هيجل التي أخذها عن سلفه فيتشه ، فهو إذن جار على منهجه بيد أن هيجل خالف فيتشه في :

أَنِ فِيتِشه برى أَنِ سِيادة العقل يسيادة مطلقة على كِل شيء آخر سِيواهِ حتى على الدين والوحى. بينها هيچل بري أن سيادته مقصورة على الطبيعة وحدها دون الدين والوحى. ثم يتفق الفليسوفان فيما عدا ذلك.

#### والخلاصة :

ه أن كلا من فيتشه وهيجل اعتمدا على مبدأ النقيض فى بناء مذهبيهما فالشيء يحتوى على نقيضه ثم يصيران: الشيء ونقيضه إلى ما يجمع بينهما وهكذا في صور متعاقبة بين المكائن و نقيضه في دورات متعاقبة لا حصر لها، لأن جامع الدعوى ومقابلها ليس هو آخر مرحلة في الوجود بل هو نفسه خاضع لقانون النقيض حيث يتحول نقيضه إلى منافس له، ثم يجتمعان في جامع جديد وهكذا.

م وأن كلا منهما أعمل مذهبه فى بجال الفسكرة وانتهيا إلى سيادة العقل سيادة مطلقة عند فيتشه . وعلى الطبيعة وحدها عند هيجل .

وأن هيجل، وهو الذي استمار ماركس فلسفته لميهدر قيمة الدين بلكان مبالغا في احترامه وتقديره لدرجة أن نحى العقل ولم يجعل له سلطانا على قيم الدين وتعاليمه . والآن قد جاءت المناسبة لمعرفة فلسفة ماركس وتصوراته

### ماركس وفلسفته المستعارة:

ليس لماركس أصول فلسفية خاصة به . وإنما أصول فلسفته مستمارة من فلسفة هيجل التي استخدم فيها رمبدأ النقيض، على النحو الذي أوجز فاه . وهذا بإجماع دارسي فلسفة هيجل وفلسفة ماركس ، ولن أجد بيانا أوضع للعلاقة بين فلسفتي هيجل وماركس من التمثيل الآتي :

لو تصور فا أن رجلا صاغ بمهارة نادرة ثلاثة إنادات. فأحكم صناعتها وصوغها ثم وضع الآواني الثلاثه على شكل هندسي بديع أحكم فيه العلاقات بهن الآواني الثلاثة ، ثم وضع في كل إناء منها سائلا معينا ، وراعي أن يكون بهن والسوائل الشلائة ، نسبا وعلاقات محددة ، تصترك في بعض الحصائص وتفترق في بعض الحصائص .ثم غفل عنها وجاء رجل آخر فسطا على الآنية وتفترق في بعض الحصائص .ثم غفل عنها وجاء رجل آخر فسطا على الآنية على فيها من سوائل ومواد، محافظا على العلاقات الموجودة 'بين الآنية، ثم أنر غ

الآنية الثلاثة من محتوياتها ذات النسب والعلاقات الموضوعة وصنعاً حكيا متقناً ، ووضع بدلها محتويات جد غريبة عن الأولى وهي فيا بينها متنافرة لاذوق فيها ولا بديع سنعه . إذا تصورناه : د الواقعه فإن الرجل الأول هو وهيجل، والثاني هو وماركس، والآنية الثلاثة هي مبادى، وقيم هبجل ، ومحتوياتها هي الأفكار المجردة أو المثالية التي كسابها هيجل أصول فلسفته ، إذا تصورنا هذه الواقعة ظهرت انها بوضوح انتحالية فلسفة ماركس . وأنه لأفضل له إلا في تفريغ الآنية من محتوياتها . ثم ملؤها عبوب ومفارقات .

هذا هو ما صنعه ماركس ، فقد سطا على مبادى هيجل و مسخهاوغيركل معالمها وأدعى أنه هو و صاحب مذهب فلسنى ، لم يسبق إليه وهذا إجمال في حاجة إلى تفصيل :

### و التفصيل:

إن هيجل لايرى وجوداً لغير الفكرة، وأنها سابقة على وجود الطبيعة ، وإن الطبيعة منخلق وإبحادالفكرة المطلقة أوالعقل المطلق الذي يرمزبه هيجل عن والله ، وأن العقل المطلق الذي هو \_ عنده \_ الله قادر على كل شيء وعنه انبثقت كل السكائنات .

بينما يرى هيجل ذلك إذا بماركس وقد سطا على مبادى ميجل وأساس فلسفته وهو استخدام ومبدأ النقيض وإذا به يعكس القضية المسطو عليها عكساً قبيحا فلا يرى فى الوجود وجوداً لغير والمادة والطبيعة وأنها سابقة على الفكرة، وأن الفكرة أى فكرة دينا أو غير دين إنما هى من خلق وإيجاد المادة ويجومل المادة هى القادرة على كل شى و من الخالقة والأزلية والابدية أى أن كل مافال به هيجل فى وصف العقل المجرد (الله) أخذه ماركس ووصف به الطبيعة وراح - بعد ذلك - يطبق مذهبه المسموخ على أحداث

الكون و تطوره و يرجعها كلها إلى عامل واحد هو: والافتصاد، وهو عنصر مادى أقامه ماركس ليشرح على هداه تصوراته الفلسفية على شكل تطبيقات وهمية ليس له عليها دليل. لافى ما مضى من الاحداث، ولا فى قنبؤاته عن المستقبل البعيد والقريب على حد سواء.

وماركس لولا هيجل ليس شيئًا ، فقد وجد أصول منهج هيجل جاهزة ومبدأ النقيض هو مركز الدائرة فيها ، ولم يصنع ماركس إلا أن أفرغ مبادى م هيجل من محتواها وصب فيها ، ماديته ، وهي غريبة كل الفرابة عن مبادى م هيجل ولم يبد بينهما أي انسجام .

يقول لينين وهو واحد من أقطاب المذهب الشيوعى ، ومن كمار مؤسسية فى بيان الصلة بين فلسفة ماركس ومبادىء هيجل الى سطا عليها ماركس:

د إن كتاب رأس المال لا معنى له بغير مذهب هيجل القائم على تطور النقائض أو الثنائية ، ٢٥).

هذا اعتراف خطير من لينين بتبعية فلسفة ماركس لفلسفة هيجل، مع الفارق الكبير بين الفلسفتين: فلسفة هيجل مثالية نجريدية محضة. وفلسفة مأركس مآدية خالصة وماركس نفسه يعترف بهذا الفارق الكبير بين فلسفته وفلسفة هيجل إذ يقول: ولا يختلف منهجي الجدلي في الأساس عن منهج هيجل فقط، بل هو نقيضه تماما، إذ يعتقد هيجلل أن حركة الفكر التي يجهدها باسم الفكرة هي مبدعة الواقع الذي ليس هو سوى الصورة الظاهرية للفيكرة. أما أنا فاعتقد على العكس أن حركة الفكر ايست سوى انعكاس حوكة الواقع وقد انتقلت إلى ذهن الإنشان،

فى هذه المكلمة الموجزة أودع ماركس جماع الأمر كله فى فلسفته فبينها يرئ مينجل أن الفكرة سابقة فى الوجود على المادة وأنها صافعة المادة بكل الإنسانية والشيوعية (٩٩) عباس النقاد.

صورها وهيآنها وأركانها وأشكالها إذا بماركس يقول: إن المادة سابقة فى الوجود على المسكرة وأنها ـ أى المادة ـ سانعة الفكرة بكل صورها وهيآنها وأركانها وأشكالها .

وترتب على مقولة ماركس هذه ضلال كبير سوف أمرض لابرز مظاهره عند المادبين الجدليين أو الشيوعيين .

# معنى الجدلية:

نقب \_ هذا \_ وقفة قصيرة حول معنى: المادة ، ومعنى الجدلية لنكون على بيئة من الموضوع الذي نحن بصدده .

و معنى المادة فى أبسط صورة أنها ما يدرك عن طريق الحواس : لمس أو ذوق أو نظر . أو شم ، أو سمع ، وقد يعبر عنها بأمها ماله وجود خارج الذهن، فأنت مثلا تمسك الآن بهذا الكتاب : فيدك تلمسه ، وعينك تبصره . فهو إذن مادة مدركة بحاسنى اللمس والنظر .

وفى نفس الوقت لهذا الكتاب وجود حارج الذهن ، أى ذهنك وذهنى وذهنى كل من بيصور كتابا ، بدليل أنه يشغل جيز من الفراغ .

أما معنى حدل أو جداية ، فأصل الجدل هو فتل الحبل باليد ايقوى ويمتد ، ثم تو سع فى هذا المدلول فصار الجدل يطلق على المناظرات والبحث والإستدلال بإيدا . كل خصم ما عنده من أدلة وبر اهين والإحتجاج بها على الخصم الآخر ، ثم يبدأ الخصم الآخر بمناقشة ، أدلة خصمه ويكشف عما فيها من تناقضات ، و بهذه العملية الجدلية أو المناظرة يتكشف الحق ويندحض الباطل ، هذا هو مغنى الجدل (٢) .

ويرادفكلمة الجندل مصطلح: الديالكتيك، وهو كما يقول ستالين للزهم الشيوعي الممروف:

(٣) انظر الأسان ج ١٦ ص ١٠٣

، أخنت كلمة ديالكتيك من البكلمة اليونانية: دياليفو. ومعناها المحادثة والمجادلة وكان الديالكتيك يعنى في عهد الأولين: من الوصول إلى الحقيقة، باكتشاف التناقضات الني يتضمنها إستدلال الخصم، والتغلب عليها،

وسميت المادية الجدلية .. يعنى الشيوعية .. لأن الديال كنيك أواجدل هما خير وسيلة لا كنشاف الحقيقة . . . وقد استخدم الجدل أو الديال كتيك (٤) عند ماركس وأشياعه كنهج فكرى طبق على حوادث الطبيعة فصار الطريقة ، المألوفة عندهم لمعرفة الطبيعة .

ومعنى هذا في إبجاز : أن المادية تعنى أمر بن:

أولهما . المادة المدركة بالحواس أو ماله وجود خارج الذهن .

وثانيهما: الحوار أو الجدل حول هذه المادة سعيا لمعرفة حقائق الطبيعة بواسطة القوانين الحاصة بها ، والتي أسفر عنها المنهج التجر بي المغاوى، للمنهج العقلي والوحى الدبني.

# مجال استخدام هذا المنهج عند المادبين أو الشيوعيين:

لا بحث عند الماديين إلا حول المادة وفى المادة ؛ لأن المادة هى الأصل عندهم . والبحث المادى عند الشيوعيين له عدة مظاهر يجمعها ـ فيما أرى ـ إتجاهان كبيران :

أولها: الإنجاه التاريخي ، وهو المرموز إليه بالمادية التاريخية .

وثانيهما : الإتجاه الواقعى ، وهو المرموز إليه بالمادية الجداية وفي هذين الإطاريين بقتصر حديثنا عن الشيوعية تصوير أو تقداو تقضا ومناقشة . إذ ليس همنا في هذه المواجهة هراسة الشيوعية من حيث أنها مذهب فكرى وسياسى .

<sup>(</sup>٤) المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية بتصرف (١٤ ـــــــ٥١ ) .

وإنما همنا مواجهه أصولها ومبادئها على ضوء العقل والعـلم والواقع وما قرره الإسلام من حقائق وعقائد .

والإسلام قد استخدم كلا من العقل والعلم والواقع ،صادر حية فى جدله الوجداني مع خصوم الحق ، وكثير! ما أدار معاركه الجداية على هذه المصادر فغلب ولم يقلب ، وقهر ولم بقهر وان يقهر إلى قيام الساعة ،

# المادية التاريخية:

هذا هو أحد الإتجاهين السكبيرين اللذين كافا بجالا لبحث الشيوعيين أو الماديين في المادة والطبيعة وحول المادة والطبيعة و والعنصر الآساسي فيه هو الافتصاد؛ لأنه المحرك عندهم لكل أحداث التاريخ ، وهو أول وابطة ربطت بين البشر عندهم وطم في تحقيق هذا فلسفة عجيبة لأنهم يقولون :

« لابد لأجل الحياة البشرية من أن يكون فى مقدور البشر تلبية حاجاتهم الصرورية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن ؛ لذلك فإن المطلب الأول هو إنتاج هذه الوسائط القمينة بسد هذه الحاجات ، .

ويرتبون على هذه المقدمة هذ الفرض:

و فالرابطة المادية عى الأساس الأول الذي جمع البشر ، وهي قسديمة وجدت منذ وجد الإنسان ، وسابقه على كل رابطة أخرى » .

وفى ذلك يقول ماركس تفسه :

« وهكذا فإنه من الجلى تماما منذ البداية أن ثمه رابطه مادية تجمع بين البشر بعضهم بعضا .. وهى قديمة قدم البشر أنفسهم ... وبذلك تمثل تاريخا حتى قبل أن يوجد أى هراء سياسى أو دينى . .

فالاقتصاد ـ إذن ـ هو الرابطة المادية الآولى والوحيدة ـعندالشيوعيين-جمعت البشر وكونت منهم جماعة إنسانية قبل أن يكون هراء ـ هكذا ـ سياسي أو ديني ؟! وليس هذا بغريب على تفكير ماركس والشيوعيين عند من بسرف أصول الفلسفة الماركسية التي تقوم على أن المادة سابقة في الوجودعلى الفكر. وسيأتى بيان هذا والرد عليه قريبا بإذن الله. ولما كان الاقتصاد هو المحرك لحوادث التاريح فإن الشيوعيين يفترضون أن المجتمع مربعدة مراحل تاريخية عهدة لقيام النظام الشيوعي العالمي. ونملك المراحل عندهم هي :

- المشاعية المدائية ، ثم انتقلت البشريه منوا إلى :
  - ه نظام الرق ، ثم انتقلت من نظام الرق إلى ؛
- ه نظام الإنطاع، ثم تحوات من الإنطاع إلى :
  - ه الرأسمالية . وليحوات من الرأسمالية إلى :
- ه الإشتراكية . أما الإشتراكية فهى المرحلة قبل الآخـيرة التي سيأتي بعدها النظام العالمي الدائم، وهو الشيوعية .

ويفسرون المشاعية البدائية بأن الطفام كان مشتركا بين الناس جميعا ولم يكونوا يعرفون نظام الملكية الحاصة ، وكان حصولهم على الفذاء ارتجاليا يوميا ولم يعرفوا نظام ادخار القوت . وحتى المسكن كان مشتركا بين عدة أسر ، بل القبيلة كانت تسكن تحت ستف واحد ، ولم يعرفوا والتوحيد ، في المزواج فسكان لازوج عدة زوجات ، ولازوجة عدة أزواج . ١٢

يقول الشيوعيون:

« كان القطيع البدائي أول شكل انتقالى للجتمع ... ولقد ظهر ذلك القطيع عندما انفصل الإنسان عن الحيوان ١٤.. وما زال باقيا حق تكونت ملامح الإنسان الحديث نتيجة لتطورها التدريحي البطيء ، (٥) ١٤

هذا النص يدل دلالة واضحة على صلة المادية التاريخية ـ الشيوعية\_بنظرية

<sup>(</sup>٥) المادية التاريخية ( ٣٢٥ ) .

داروين التي سبّق ذكرها وكانت إحدى دعائم العلمانية التي استمدت الشيوعية مقدمات وجودها منها .

وبانحلال المشاعية البدائية ، وسبب انحلالهما عندهم تقدم الفرد ووصل إلى اختراع أدوات الإنتاج ، عرف الأفراد طريق الملكية الحاصة التي نشأ عنها نظام الرقيق وهو التحول الأول بعد المشاعية البدائية . ثم نشأ عن هذا النظام نظام الإقطاع الذي ظهرت فيه المزارع المكبيرة والإقطاعبات . وعن نظام الإقطاع نشأت الرأسمالية . وعن الرأسمالية نشأت النظام الاشتراكية . وكل هذه النظم كانت خاضعة لقانون الصراع بين الطبقات ، وعكو مه بقانون آخر يطلقون عليه :

# قانون : نفى النفى أو سلب السلم . وسيأتى بيانه قريبا إن شاء الله .

أما النظام أو التحول العظيم عندهم الذى ليس بعده نظام يضارعه ويحل محله فهم النظام الشيوعى الذى سيسيطر فيه العال أو البرولتاريا على أدوات الإنتاج. ويعدها تصبح الدنيا جنة للا متاعب ولاشقاء؟!

# الوسائل والأهداف:

لما كان الاقتصادية الآن تذهى إلى نظامين كبيرين هما الرأسمالية وكانت الأوضاع الاقتصادية الآن تذهى إلى نظامين كبيرين هما الرأسمالية وهو النظام الاقتصادى والاشتراكية فإن الشيوعيين يحملون الرأسمالية وهو النظام الاقتصادى المناوى م لنظامهم كل المتاعب والإنقسامات والشرور التي تمنى بها الآن المجتمعات البشرية وأصبح الشيوعيين أهداف يحلمون بها ويعملون من أجل الوصول إليها ، وهى تعميم النظام الشيوعي في العالم وسيادة الطبقة الكادحة والعبال ، الذين يسخرهم أصحاب روس الاموال في مصالحهم ويحرمونهم من مرة عملهم ، ويسترهم أصحاب روس الاموال في مصالحهم ويحرمونهم من في بذخ ورفاهية ، ولا يعطون العمال إلا القليل ،

إذن لابد أن يسقط النظام الرأسمالى المتطرف وصولا للغاية المرجوة أو الأهداف السكرى للشيومية ، وللوصول إلى هذه الأهداف فإن الوسائل المرضبة عند الشيوعيين هي :

ه الصراع إلى النهاية مع النظام الرأسمالي و عدم مهادنته في أية صورة من الصور .

ه القضاء على الملكمية الخاصة قضاء ناماً ، وتمكين المجتمع أو الدولة من الشروة القومية .

ه محاربة كل العوامل التي تسائد الرأسمالية وتساعد على بقائماً .

هذا وقد انطلت أحلام الشيوعية على بعض الشعوب وبعض الأشخاص من المثقفين - وذلك يرجع إلى أسياب سلبية فى النظام الرأحمالى الغربي قد استغلتها الشيوعية وركزت عليها فى الدعاية والترويج لهما . ومن أبرز تلك الأسباب:

١ - ظهور مشكلة البطالة والفقر في دول الغرب بعد الحرب العالمية الثانية
 ف ظل النظام الرأحمالي .

٢ ـ سوء سيرة دول الغرب في الشعوب المستعمرة ، والمتصاص خيرانها
 وحرمانها من كثير من حقوقها الطبيعية .

٢ - إظهار التحول من الرأسمالية إلى الشيوعية في مظهر ضروري حتمى
 سيقع تتيجة للتطور التاريخي المزعوم .

د النرويج لمبدأ (عدم الثبات) نتيجة للتطور ، وإشاعه القول بأن القيم والمبادى، غير ثابتة كالدين والأخلاق والعادات والتقاليد .

ه ـ إنخداع الشعوب الفقيرة بأن الشيوعية ستحلكل مشكلات وتقصى على متاعمها قضاء تاما . تلك هي الاهداف، وهذه هي الوسائل إلى وسائل أخرى بجدة ما الرفاق، لمحاربة الدين، وتلويث سهسسة المفكرين، وخلق الفتن والاضطرابات، وشيرع الإباحية والإستهتار بقيمة المرأة، وجعل وظيفتها خاضعة لخدمة الإنتاج من حيث إنها مصدر القاح للرجال.

## تطور من نوع آخر :

ولدى الشمو عيين نطور آخر غير تطور المجتمع من الزاوية الاقتصادية من المشاعية البدائية إلى نظام الرق ، إلى نظام الإقطاع ، إلى الرأسالية إلى النظام الاشتراكى إلى النظام الشيوعى العالمي للرتقب.

وإذا كان هذا النطور الاقتصادى خاصا فإزالتطور الثانى عاما ولكنه على ثلاث درجات لا تمس كما في التطور الاقتصادى والشيوعيون لما كابواهم الوريث الشرعى للعلما نوين . فإن النطور ذا الدرجات الثلاث مستعار من تصورات العلما نية بالحرف و المعنى . وذلك إنهم يقسمون . تاريخ المعرفة الإنسانية ثلاثة أقسام مرحلية ، أعنى أنه تقسيم زمنى لا نوعى . وقسد تصوره على المتحو الآثر :

١ -- كانت وسيله المعرفة الأولى فى عصور الإنسان البدائية هى الدين.
 كان الدين عندهم فى تلك المرحلة هو مصدر المعرفه.

٢ - ثم حل محل الدين الفلسفة العقليه ؛ وأقرب شاهد معروف على هذا
 عندهم ـ الفلسفة الإغريقية ومن أقطابها سقراط وأفلاطون ، وأرسطو ،
 وغيرهم .

وأنتهى دور العلسفة العقلية كما انتهى دور الدين من قبل . وحلت الفلسفة الحسيه أو الوضعية الفائمة على المادة المدركة بالحواس محل الفلسفة العقلية التى كانت. بدورها . قد حلت محل المعرفة الدينية . وكان أوجست كونة هو حامل لوا، الفلسفة البضمية .

و فلسفة كو نت الوخدمية الحسبة من ملائمات الفلسفة المادية الجدلية التي قامت عليها النظم الشيوعية ؛ وذلك لأن كو نت يرى :

د أن المعرفة الإنسانية تستند إلى علاقات الظو أهر بعضها ببعض ، وأنه اليس هناك في دائرة المعرفة مطلق يجعل أساسا لمجهول ؟ 1

والمبدأ المطلق الوحيد الذي له اعتبار عام مو أن كل شيء نسبي ؟!

و إذن ليس هناك فائدة من الحديث عن الأحوال والعلل الأولى للوجود، ولا عن أهدافها الأخيرة وسي معرفة الميتافيزيقا والدين ، ١٦١٤.

و لعل القارى، الحكريم قد فطن لماذا حدث الإنسجام التام بين تصورات الشيوعيين و ملسفة أرجست كونت . وأسباب الإنسجام هي :

١ - إن كونت يحصر مصادر المعرفة كلما فى المادة المدركة بالحواس ويدعو إلى سيادة العلم .

٣ - ويننى أن يكون فى الوجود ( مطلق ) يعنى ( الله ) نفسر بوجوده المجلوم الأمور المجهولة ويرى :

٣ – إن كل شيء في الوجود نسي وهــــذا هو المطلق الوحيد الذي له صفة العموم .

ع مد والمصرف المادية التي تأتي من المادة عن الحواس ( قواتين الطبيعة ) كافية فى تفسير مظاهر الكون فلاداعي إذن لمعرفة ماوراء الطبيعة (الميتافيزيقا) أو الدين .

هنا هو التقسيم ذو الدرجات الثلاث:

من الدين إلى العقل إلى الحواس والمادة .

وبعضهم يعبر عن المرحلة الأولى (الدين) بمرحلة السدّاجة أو البدائية

<sup>(</sup>٦) الفسكر الإسلامي الحديث ٣٤٤ - ٢٤٣

ومعلوم أن المرحلتين الأوليين قد اننهى دورهما فى سلم التطور والرقى فى تصورات العلما نيين والعلما نيين الشيوعيين ١٦

ومعلوم ـ كذلك ـ أن الشيوعية تهدر قيمة الدين وتلغى وظيفة العقل؟ !

## قانون نفي النفي أو سلب السلب :

كنت قد حدثتك حديثا عابرا عن هذا القانون . والآن جاء دوره و بيان قيمته عند الشيوعيين .

هذا القانون هو من صنع العلمانيين الذين ورثهم الشيوعيون. ومعنى ننى الننى أو سلب السلب أن كل سرحلة أن مراحل التطور اقتصاديا كان أو معرفيا تعقبها مرحلة أخرى هى أرقى منها وأسمى . أى أن المرحلة السابقة تعتبر نفيا أو سلبا بالنسبه للمرحله التى لحقتها ، فالسابق أدنى واحط ، واللاحق أعلى وأفضل . أى أر ننى النفى أو سلب السلب هو إحلال ظاهرة فاضلة ، رفيعة على ظاهرة مفضولة منعجطة ؟!

و تطبيق هذا القانون على مراحل التطور الاقتصادى ينتج:

- و أن نظامَ الرق أفضل من نظام المشاعية البدائية . . ؟ !
  - ه وأن نظام الإقطاع أفضل من نظام الرق .
  - وأن نظام الرأسمالية أفضل من نظام الإقطاع .
- ه وأن نظام الإشتراكية (المهتدلة) أفضل من نظام الرأسمالية .
- ه وأن نظام الشيوعية أفضل النظم المتقدمة ، ولدلك فلن يأتى نظام آحر منفيه ؟ 1

أما تطبيق قانون نني النني على المراحل المعرفية الثلاث فينتج.

ه أن الفلسفة العقلمة أفضل من الدين ؟ ١

• وأن الفلسفة الوضعية أفضل من المحرفة العقلية ، ومن المعرفة الدينية • وأن اللاث حسب هذا القانون هو أحط الدرجات الثلاث ٠٠٠ ؟ !

و من يدقق النظر فى هذا يلحظ بوضوح استخدام نظرية داروين فى التطور والإنتخاب الطبيعى : لأن الطبيعة عند داروين تختار الأصلح دائماً والاصلح فى النطور الاقتصادى هو : الشيوعية العالمية ١٤

والأصلح في التطور الممرقى هو المعرفة الوضعية الحسية ١٤٠٠٠ والأصلح النظم آا ولذلك فلن ينفي الشيوعية نظام آخر ؛ لأنها أصلح النظم آا

ولن يننى المعرفة الوضعية الحسية معرفة أخرى . لأنها أصلت المعارف؟!

وهذان المظهر ان لم يسلم واحد منهما من النقد والنقض والإبطال لامن خصوم الشيوعية فحسب وبل من الشيوعيين أنهسهم مما اضطرهم إلى الانتقال من وصف القداسة الذي كانوا يصفونه على قس الشيوعية الأول (ماركس) إلى موقف الدفاع عنه ومحاولة تنقية فلسفته من اللاخطاء الجسيمة التي ظهرت في أثناء التطبيق وعلى أيدى فاقديه من غير الشيوعيين .

## بين الماضي والمستقبل:

قد يهون الخطب إذا اقتصر النقد الموجه إلى فلسفة ماركس على التانب التاريخي الاقتصادي منها لأن ماقاله هو فيه مجرد فروض و تخمينات ترجع إلى عصور لم يعها وعى التاريخ وعيا كاملا ، ولكن ماركس ورط نفسه في تنبؤات عن المستقبل باءت كلها - تقريبا - بالفشل وما يزال الواقع حتى في أقوى المجتمعات الراسما أية يضيف صور بعد صور من فشل التنبؤات الماركسية

عن الواقع الرأسمانى وصلته بالعال. وبذلك ظهرت فلسفة ماركس وكأنها. همهمات محموم غلبه الوجع وأفقده القدرة على ضبط لسانه فطفق بقول وهو لا يدرى ما يقول.

### مناقشة من وجهة نظر إسلامية :

لانريد أن نطيل فى مواجهة ما تقدم من فلسفة ماركس من وجهة النظر الإسلامية لذلك لن نتحرض بتوسع لمراحل التطور الاقتصادى الحنس التى تصورها هو وأنبابهم، فالتاريح الموغل فى القدم لا يملسكه أحد ومن يدعى أنه يملك القول الفصل فيه فقد تنسكب سواء الصراط.

أما أول نقطة نتناولها في هذه المواجبة فهي :

#### ١ - مأخذ علمي خطير:

نهم : مأخذ علمى خطير تورط فيه ماركس وأثباعه ظانين أن خصومهم لن ينتبهوا إليه أو لم يظنوا والكنهم فى حالة يأس لم يكونوا يبادلون فيها بما يسفر عنه النقد أو النقض من نتائج.

فاركس كما علمنا سطاعلى فلسفة هيجل القائمة على استخدام مبدأ النقيض أو الثنائية المادية . و مقتضى فلسفة هيجل عدم الوقوف عند مرحلة معينة من مراحل التطور .

فالدءوى، ومقابل الدعوى ينتهيان عند و الجامع بين الدعوى ومقابلها وبهذا تتم دورة واحدة من دورات استخدام مبدأ النقيض. ثم تبدأ دورة أخرى فيها:

دعوى ، ومقابل دعوى ، ثم جامع بين الدعوى ومقابلها . والجامع بين الدعوى ومقابلها . والجامع بين الدعوى ومقابلها يصبح بدوره ـ فى عملية جديدة ــ دعوى لهما مقابل جديد وجامع بينها وبين مقابلها جديد كذلك .

أى أن النقيض يعمل على شكل مستمر بدون توقف مادامت الحيساة لم قتوقف هذا هو عمادفلسفة هيجل. ولكن ماركس بعد أن سطا علمها أفرغها من محتواها الفكرى كما تقدم وصب فيها محتوى ماديا. وهذا قد أخذ على ماركس من كل ناقديه.

ثم أتبع هـ ذا المسخ خطأ آخر حيث جمد مبدأ النقبض عند الوصول به إلى الشيوعية فى التطور الاقتصادى ذى المراحل الخس ، وعند المعرفة الحسية الوضعية فى التطور المعرفى ذى الدرجات الثلاث. وهذا معناه أن ماركس ، ومعسه كل الشيوعيين ، لم يكونوا موضوعيين ولا أمناه ولا صادقين فى فلسفتهم ، بل إن الهوى هو الذى كان يسيطر عليهم حيث أعملوا المنهج فيما حقق لهم غرضهم ، ثم جمدوه أو أبطلوا مفعوله فيما وراءه من ثنائيات وتطورات ،

ولو كانوا صادقين فى فلسفتهم لأفسحوا المجال لتحول الشيوعية حين يصلون إليها من خلال استخدام مبداً النقيض إلى نقيض لها تصدح معه الشيوعية دعوى، ونقيضها مقابل لها. ثم يتحولان: الدعوى ومقابلها إلى جامع بينهما، وهكذا فى سلسلة من الدعاوى ومقابلاتها والجوامع بينهما، ول.كنهم لم يفعلوا ولن يعقلوا وهذا يلزمهم - جدلا ومناظرة - بواحدة من ائنتير لاثالث لها:

أولاهما : أن يعترفو ل بأنهم غــــير موضوعيين ولا أمناء في البحث والإستنتاج .

وأخراهما: أن يفسحوا الجال لتحولات أخرى تأتى بعد الشبوعية إلى نهاية المطاف فإن أقروا بالآولى فهم الحاسرون.

وإن أقروا بالثانية فهم الحاسرون .

وإن لم يقروا بواحدة منهما فهم ـ أبداً ـ الخاسرون .

إن الخسران محالف لهم كمحالفة الظل لصاحبه . وذلكُ عقبي كل مبطلٌ معاند .

### ٢ ــ الاقتصاد في سلوكيات البشر:

من أبرز الدعائم التي قام عليها التفسير المادي للتاريخ عند ماركس اعتبار الاقتصاد مصدرا لتفسير أحداث التاريخ وماركس بهذا القول يناقض سنن الحياة ولم يستمد في تأصيل نظرته إلى أدلة علية أو تاريخية صحيحة . فن حيث الزمان استمد ماركس كما يقول الاستاذ المقاد ملاحظاته من خلال ثلاثين سنة سابقة على القول المنسوب إليه ، وثلاثون سنة ليست تمثل شيئنا في تاريح الإنسانية السحيق الذي لا يستطيع أحد أن يحدد متى بدأ . وكمف بدأ ؟ ا

ومن حيث المسكان فإن ماركس لم يستمد ملاحظاته إلا منخلال المجتمع. الفريي في أوربا .

وأوربا لبست هي كل المجتمع الإنساني.

والعامل المادى (الاقتصاد) مع ماله من أهمية في حياة الأفرادوالجماعات والأمم ؛ لأنه عصب الحياة ، ولا ينسكر تأثيره أحد فإنه ليس المطلب الوحيد ولا العامل الوحيد في حياة البشر أفراداً وجماعات وأمما . بل للإنسان مطالب مي أرقى وأبرز من المطلب المادي .

وقد أجمع علماء النفس على أن العوامل النفسية من الآلفة والنفرة هي التي تسكون الطبقات البشرية وليس المال الذي يحصر فيه الشيوعيون كل أثر في تسكوين الطبقات ونشوء الصراع.

إن مطالب الحرية الفردية والجماعيــة ، ومطالب السيادة والأستقلال موضوعة بالدرجة الأولى فى حسابات الإنسان ، وهى مكاسب لايفرط فيها فرد ، ولا تفرط فيها جماعة . وقد ننشأ حرب عوان بين أمتين أو دولتين إذا

اعتدت إحداهما على حرية الآخرى وعلى سيادتها وسلطانها دون أن يكون المال أدنى نصيب فى البواعث والفايات .

فقد شهد العالم قبل تصورات ماركس عدة ثورات قام بها الأرقاء صد نظم عاتبة وكان الباعث على تلك الثورات مطالب روحيـة ونفسية واحتماعية :

م حدثت ثورة عارمة فى مصر بعد الأسرة الرابعة قام بها الفلاحون ضد. طلاب السلطان المتنازعين عليه ولم يقم بها عمال الصناعة الذين يعول عليهم ماركس فى هذا الجالكل التعويل 1

ه وحدثت حركة الأرقاء فى اسبرطة قبل الميلاد بأربعة قرون وقام بها الفلاحون صد سلطان زمانهم ولم تخمد إلا بعد عشر سنوات ولم يقم بها عمال الصناعة كذلك لأن الصناعة لم تمكن ذات خطر فى ذلك الزمان.

ه وحدثت حركة الارقاء فى الدولة الرومانية القديمة فى القرن الاول قبل الميلاد.

ي وحدثت ثورة .لأرقاء فى العصر الإسلامى بعد منتصف القرن الثالث. الهجرى ، وهى المعروفة بثورة الزنج .

حدثت كل تلك الحركات لأسباب اجتماعية ونفسية وروحية وأدبية . ولم يكن للعامل المادى فيها وجود. وحتى لو كان فإنه ليس العامل الفعال فى قيام تلك الحركات ولو كانت العوامل الآخرى قد انتفت لما صلح العامل الاقتصادى وحده فى قيام تلك الثورات .

وبم نفسر الحروب القديمة بين الفرس والروم مثلا؟ هلكانت تقوم من

العامل الاقتصادى وحده؟ أم بسط النفوذ والسيادة ، وهما مطلبان أدبيان كان وراء قيامها ؟

وكذلك النزعات التى وقعت بين معسكرات العالم فى التاريخ القريب و المعاصر لم يكن العامل الاقتصادى هو العامل الوحيد أو الملحوظ فيها بقدر ما نلاحظ عوامل أخرى لاترجع إلى العامل الافتصادى فى قيامها .

والثورات الداخلية التى تقوم فى دولة واحدة من بعض بنيها قد تكون . وقد للتسكثير - لقضاء على فساد استشرى فى الدولة ، أو تبعية تقلل من حرية بنيها دون أن يكون للعامل الاقتصادى فيها أى دور يذكر .

إن عشرات الوقائع التاريخية فى القديم والحديث تكذب بصراحة م مدعيات ماركس والشيوعيين وتسقط الفلسفة المادية من حساب الفلسفات الصحيحة والسبب الوحيد عند الشيوعيين فى الإصرار على أن العامل المادى هو السبب فى نشوء الصراعات بين الأمم والشعوب، أن الشيوعيين لم ينظروا إلى الإنسان على أنه إنسان له بجانب مطالبه المادية مطالب روحية أدبية إذا افتقد شيئا منها ثار من أجلها ثورة لم يثرها لجوع أصابه. أو حرمان نزل به وحتى ثورته من أجل مطالب مادية سببها أنه يشمر بأنه قد هضم حقه واعتدى على كرامته.

نظر الشيوعيون إلى الإنسان على أنه دحيوان ، يعيش ليأكل و يأكل ليعيش وقدد حصر البيان الشيوعى مطالب الإنسان كا هو معروف ــ فى ثلاثة : هى فى الواقع مظالب للحيوان الاعجم ، وهى :

المسكن، والمأكل، والجنس، ولم يروا الإنسان مطلباً آخر سوى هذه المطالب الثلاثة . وقد أخطأ الشيوعيون حين جصروا مطالب الإنسان في هذه الماديات ولو كانت فعلا هي كل مطالبه فما الفرق \_ إذن ـ بين الإنسان وبين ذئب يطلب فريسة يملاً بها بطنه ومخبأ يأوى إليـه . وصاحبة من بنات جنسه تـكون له موضع لقاح ١٤

فالفشل لازم للتفسير المادى للتاريخ من الناحية الاقتصادية . فقد سقنا عدة أمثلة على فشله ، وعلمنا أن الفطرة الإنسانية لها مقدمات سوى المال قد تدفع المال ثمنا للحفاظ عليها . وقد أدرك هذا المعنى الفطرى شاعر عربي قدم حيث قال :

أصون عرضي بمالى لاأدنسه لابارك الله بعد العرض في المال وعلى نفس المنهج يقول شاعر آخر:

ولم يحفظ مضاع الجسد ثي. من الأشياء كالمال المضاع

جُمْرِية العقيدة ، وحرية الرأى والقول ، وحرية العمل ، وحرية النملك ، وحرية النملك ، وحرية النملك ، وحرية التصرف، هذه كلما مطالب إنسانية خليقة أن تنشب من أجلما الحروب، وتبديل الدماء ، ويرخص المال .

وما أصدق من قال:

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لابالجسم إنسان

#### ٣ - حرية التملك:

ومن أقتل المقاتل التي منيت بها الفلسفة المادية الشيوعية من وجهة النظر الإسلامية أن الإسلام قد لم مطالب الفطرة الإنسانية ، حين وضع الفرد موضعه اللائق به بين الجماعة الإنسانية ، فأباح له في حدود مناسبة جدا حرياتة الشخصية ومن أبرزها حرية التيلك والعمل وإنه لا حجر عليه في تصرف لم يؤد إلى الإضرار بالآخرين .

الشيوعية تلغى الملكية الخاصة إلغاء تاما، وتنسب إليهاكل صنوف الظلم وتمنح الدولة حق السيطرة على كل الموارد الفعالة على أن يكون الفرد أجيراً عندها يعمل بما تمكنه منه طاقاته ومواهبه، ولا يعود عليه من ثمرة عمله إلا ما يسمح به نظام الدولة من ضروريات، وتحظر عليه أن يمتلك شيئا ذا قيمة مؤثرة في عجلة الإنتاج.

بينها أباح الإسلام الملكية الخاصة أو الفردية . وجعلها هي الأصل وما يُخرج عنها هو الإستثناء .

ولم يكم ف الإسلام بإباحة الملكية الفردية بل شرع لهاالضانات الواجبة لخايتها إذا اعتدى علمها معتد ، فشرع حد السرقة وضان المسال المتلف على من أتلفه

والملكية الفردية فى الإسلام تمنح صاحبها عدة حقوق نرجع فى الأصل لمانى أربعة حقوق هى :

١ – حق الدوام . فللمالك أن يحتفظ بملكيته طول حياته .

ب حق حرية النوع . فله أن يمتلك ما يشاء أرضا أو زرعا أو عقاراً
 أو فقو دا سائلة .

٣ ـ حق المقدار . فليس لما يملك حدود يقف عندها ولو ملك مدينة بأسرها .

ع ساحق التصرف بالبيع والشراء وألهبة والصدقة -

وكُل ما يَطْلَبُهُ الإُسلامُ فَي هَذَا الجَالِ أَن يَكُونِ الـكُسبِ بِطِرِيقُ مَثْمُرُوعُ تجارةً أو عَمْلُ أو غير هما .

و أن يؤدى المالك الزكاة الواجبة عليه حسب ما عنده من متلكات بالفة ما بلغت وأن لا ينفق ما بلغت وأن لا ينفق ما بلغت في مستحقيه وأن لا ينفق ما يملك في معصية الله .

وأن لا يحمله غناه على الكبر والطغيان .

وفي هذا الإطار الإنساني المهذب أباح الإسمالام الملكية الفردية أو الخاصة.

وبذلك فتح الإسلام بابا واسعا لاستثمار المواهب والطاقات أمام الناس. ولم يكبلهم بقيود من حديدكا تفعل الشيوعية التي حولت الآفراد إلى آلات صماء تعمل تحت السيطرة القاهرة لحساب الدولة وهي كارهة أو راضية أعنى جماعة الآفراد ـ مع حرمانهم من ثمرة عملهم إلا من العيش السكفاف .

### الملكية الفردية أمام المصلحة العامة:

ومع تقرير الإسلام لمبدأ الملكية الفردية ، وجعلها الأصل في النظام الاقتصادي فإنه أباح تقييدها إذا دعت مصلحة عامة لذلك التقييد كأن تقع أرض في مسار طريق رؤى انشاؤه أو بناء معهد للعلم أو مصحة للإستشفاء من كل ما يدخل تحت المصلحة العامة ، في هذه الحالات تنزع الملككيات الخاصة مقابل تعويض مناسب لأصحابها إذ لاضرر ولاضرار في الإسلام ، ومصلحة الجماعة إذا تعارضت معها مصلحة الفرد رجحت مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ، بذاك جاء التشريع الإسلامي الحكيم حيث أباح تقييد حريات المقدار والتصرف في بعض الحالات ،

وقد عرف الإسلام منذ العصر الأول الملكيات العامة حيث حمى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أرضاً بالربذة وجعل كلاها حقاً مشاعا لفقراء المسلمين يرعون فيها ماشيتهم، وأمر أن يبعد عنها ماشية الأغنياء أمثال عبد الرحمن بن عوف وعنمان بن عفان رضى الله عنهم أجمين وبين عمر أسباب هذا القرار فقال: وأن تهلك ماشية الغنى رجع إلى ماله، وإن تهلك ماشية الفقير يأتني متضوراً (جائماً) بأولاده يقول يا أمير المؤمنين طالبا للذهب

والفضة وليس لى أن أنركم فبذل العشب من الآن أيسرعلى من الذهب والفضة عندئذ.

وصفوة القول: إن الإسلام أباح الملكية الخاصة وجعلها الأصل ، ثم أباح نزعها بلا ضرر إذا دعت إلى ذلك مصلحة عامة أرلى بالاعتبار . وعمر لم يكن مبتدعا فيها فعل . بل له فى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة فقد حمى عليه السلام قبل عمر أرضاً فى منطقة النقيع ووقفها على خيل الجيش ترعى فيه ليجاهد عليها المجاهدون فى سبيل الله(٧).

وبهذا جنب الإسلام الفرد من مساوى. الشيوعية التي يصيرفيها آلة صماء لاتملك من أرحا شيئا .

ومن مساوى. الرأسمالية التي يكون المال فيها دولة بين فريق من الناس هم الاغنيا. • والإسلام يحذر من هذا الاتجاه فيقول:

و لـكيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم ، .

فالإسلام ليس شيوعيا يحرم الآفراد من استثبارطاقاتهم ومواهبهم وممرة أعمالهم .

وليس رأسماليا يجمع الثورة ومصادرها فى أيد قليلة يتحكمون فى مصائر الأمور ، ويشرعون لحماية ثرواتهم .

و إنما هو نظام وسط يرعى حقوق الأفراد ، ويصون حقوق الجماعة فلا يلحق الفرد ضرر من فرط حقوق الأفراد . الأفراد .

 والجماعة هي مظلة الفرد فيجب أن تحترم مقومانها وترعى حقوقهاوايس هد هذا النظام من مزايا يحلم بها الإنسان ما دام يشعر أنه إنسان .

# أيهما أصلح للإنتاج؟:

والنظام الشيوعى يقوم على السخرة والقهر وإلغاء المشاعر الذاتية للعامل. والنظام الشيوعى علمه تحت وطأة الحزوف والجلد، ولو خلى بينه وبين العمل لادر عنه غير مقبل علمه .

أما فى النظام الإسلامى فإن العامل يعمل وهو يشعر أنه سيد نفسه وله مقوق مكفولة ووآجبات محددة سواء كان يعمل فى ميدان هو يملنكه أو يعمل لحساب غيره بعقد منظم للواجبات والحقوق فإن جار أحد الطرفين على الاخر فساخة القصاء العادل كفيلة بإعادة التوازن الذى تحتنى معه كل أسباب الشكاية والخصومة .

والفلاح الذى يسهر على رعاية حقله ويبذل أفصى ما عنده من طافة فى رعايته؛ لأنه يشعر بأن ثمرة عمله عائدة إليه هو دونغيره هل هو على استعداد نفسى لأن يبذل نفس الجهد لوكان يشعر أنه يعمل فى مزرعة شيوعية نذهب حاصلاتها إلى سادته من الرفاق الكمار؟! .

كلا . إن العامل النفسى – هنا – مفقود ، والنفوس البشرية لا تسخو في العطاء تحت عوامل الرهبة بقدر ما تسخو بلا حدود تحت عوامل الرغمة ،

وقل مثل هذا فى العامل الذى يدير مصنعا لحسابه والعامل الذى يسخر لإدارة مصنع تدر ارباحه فى د جيوب ، سادة مبجلين لهم من نمرة العمل كل ما لذ وطاب وليس للعامل المنتج إلا الفتات ؟ 1

إن النظام الاقتصادي الشيوعي فيه قتل لمواهب البشر ، وحرمان من

ثمرة الجود والعرق ، وهذا صد طبائع البشرية ومصادرة كريهة لتطلعاتها المجبولة عليها سليقة وفطرة .

### كذب التنبؤات :

ومن صور الفشل الذريع الذي منيت به نظرية ماركس الشيوعية في مجال الاقتصاد كذب التنبؤ ات التي لهج بها وانحد منها دعاية لترويج المذهب الشيوعي البغيض .

فقد تنبأ ماركس أن اضطهاد العمال وحرمانهم يزيد ويتناقم كلما زادت الصناعة وازدهرت ١٤٠

وجاء الواقع يكذب هذه الأنبوءة أفضح تكذيب حتى فى ظل اعتىالنظم الرأسمالية . فبدلا من صياع العمال وانتقاص حقوقهم زادت مكاسبهم فى ظل ازدياد الصناعات الكبرى وازدهارها .

ه فأصبح للعامل نصيب من الربح بالإضافة إلى راتبه الذي يتقاضاه بافتظام وزيادة مطردة عاما بعد عام .

ه وقد كفل قانون العمل حقوقا للعامل لم تكن معروفة من قبل .

عدد له ساعات العمل ألا سبوعية فإذا احتاج صاحب العمل إلى بذل وقت أطول فعليه أن يبذل أجراً إضافيا مناسبا للعمل الإضافى الذى يقوم به العامل - وليس لصاحب العمل إرغامه عليه بدون أجر.

منحه راحة أسبوعية يسترد فيها قواه ويستمتبع بوقته فيها. كيف شاء - بالإضافة إلى . إجازة ، سنوية يتمتع بها العامل بأجر كامل .

٣ ــ أجاز له تقاضى حوافر ذورية أو غير دورية علاوة عن نصيبه
 من الأرباح .

ع — كفل له حق الرعاية الصحية والاجتماعية ، والتعويض عن إصابات العمل . وأمن مستقبله بعد بلوغه السن التي لايصلح فيها الإستمرار في العمل.

ه حسك له الحق إنشاء النقابات التي ترعى مصالحه و تمكون وسيطا . بين العامل وصاحب العمل ، با لإضافة إلى ما تقوم به هذه النقابات من خدمات ورعاية للعامل وأسرته مقابل اشتراك دمزى من المال .

با إذا شعر العامل بظلم وقع عليه من صاحب العمل لجأ إلى القضاء
 العادل عماليا كان أو غير عمالى . وفى سماحته يسود التوازن وتستماد
 الحقوق .

وبعض الفظم تشرك العامل معها فى مجلس إدارة المؤسسة عن طريق الإنتخاب الحر اليمثل زملاءه من العاملين ويسكون صوته حاضراً عندد صدور القرار .

٨ - أتيح للعامل أن يسكون شريكا فى بعض المؤسسات الصفاعية أو الاستثمارية الني يتكون رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام فى شكل أسهم أو سندات .

هذه المزايا وغيرها كثير اكنسبها العيال فى ظل زيادة الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية . وبذلك هوت أنبوءة ماركس بأن العيال يزداد ضياعهم واضهادهم بازدياد الصناعات الكيرى . هوت تلك الأنبوءة إلى الحضيض .

## الرأسمالية لبست أسوأ من الشيوعية :

ومن فشل التنبؤات التي تصورها ماركس أن النظام الشيوعى سوف يخلص العالم من مساوى. الرأسمالية . وعندما أتيح التطبيق للمبادى الشيوعية ظهر كذب عندها من تنبؤات ماركس وأتباع

مذهبه من بعده . ووقعت الشيوعية \_كما أسفرت التجربة \_ فيما كانت تأخذه على الرأسما اية من قبل .

فالثروة فىالنظام الرأسمالى محموسة فىأيدى قلة من البشر هم أصحاب رموس الأمو ال والمؤسسات الصناعية الكبرى . هذا صحيح .

والثروة فى النظام الشيوعي فى يدقلة لا تتعداهم، وهم رجال الحوب الشيوعي وحدنته الاعلون.

وإذا كان العمال مستذلين فى النظام الرأسمالى فإن الآثرياء والمفكرين مستذلون فى النظام الشيوعى .

ف كلا النظامين له صحايا ، وله سادة . ولم يسلم نظام منهما من اللمن والهمد ، والوصف بالمعايب والنقائص . ولذلك لم يستطع واحد منهما أن يسكون جديراً بالريادة والتوجيه ، وليس فى حساب أى منهما قضاء على المفين وبواعث الثورة والإنتقام .

ولا مخرج من هذا وذاك إلا بنظام الإسلام الذي يزاوج بين مطالب الأفراد ومطالب الجماعة ، ويستشمر كل المواهب والطاقات الحلاقة في العمل المستمر المفيد . وتقوم أسس النظام الاقتصادي في الإسلام على أن المال كله ونه » .

وأن الناس جميما عباد الله فهم شركاء فى ماله وفضله . والملكية الحاصة لها اعتباران فى الإسلام :

فهى ملسكية فرد دون فرد بالنسبة لعلاقات الأفراد بعضهم ببعض. ولها ضما نات فى الإسلام تحميها من الإعتداء عن طريق السرقة ، أو الإختلاس أو الإغتصاب ، كفاتها الشريعة على نظام بديع منبع . فليس من حق فرد

أو جماعة أن تسطوعلى ملكية فرد أو جماعة . وليس له ولا لها حقالانتفاع بها إلا بإذن صاحبه عن طريق الإعارة أو الهبة أو الصدنة أو الإهداء .

أما بالنسبة لعلاقة الفرد بربه فلا ملكية للفرد بهذا الإعتبار بل المالك هو الله ، ومن بيده المسال إنما هو مستخلف فيه ، وغير مأذون له فيه بالتصرف إلا في الحدود التي أذن بها المالك الأعلى « الله ، ونصوص القرآن صريحة في ذلك :

د وأنفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه ، .

. و آ توهم من مال الله الذي آتاكم . . . .

وفى الحديث : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أوبع خصال ، وذكر منها : « وعن ماله مم اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ، ؟ ١

فلو كانت ملكية العبد للمال خااصة لكان حر النصرف فيه من كل الوجوه والواقع في الإسلام غير ذلك .

# حكمة هذا التشريع

والحسكمة فى جعل الملكية فى الإسلام ملكية خالصة بالنسبة لعلاقات العباد بعضهم ببعض ، ومن جعلها ملسكية نسبية مؤقته بالنسسبة لعلاقة العبد بربه :

أنه فى الأولى كان الهدف حماية المال من العبث لو اعتقد الناس أنهم. شركاء مع المالك فيها يملك . وهذا يحقق الامن والإستقرار وصوت الحقوق فى المجتمع .

وفى الثانية كان الهدف الحد من استبداد الملاك لو شعروا أن ملكيتهم للمال ملكية خالصة ، وحملا لهم على حـن التصرف فيه بما يعود على المجتمع.

وعلى الفرد نفسه بالنفع والخير . ولذلك فإن المالك فى الإسلام يعمل تحت رقابة الله المالك الحقيق للمال ولرب المال . فله الآجر إن أحسن التصرف فيه وعليه الوزر إذا أساء .

وللمال ـ فى الإسلام ـ وظيفة اجتماعية ليس لها مثيل فى أى نظام إلا إذا كان نظام الإسلام مستعاراً فيه ، كنظم الاشتراكيات الممتدلة التى تحكثنى ببعض التدحل فى نظم التمليك فلا هى إلى الأفراط . كافى النظام الشيوعى الماركسي ـ اللينيني . ولا هى إلى التفريط كافى النظام الرأسمالي الغربي و خلو النظامين : الشيوعى والرأسمالي من مزايا النظام الاقتصاد الإسلامي هو الفارق بين :

ه نظام قائم على هدى الوحى الإلهى المصوم من الخطأ والإفراط. والتنفريط.

ع ونظام مصدر وضعه اجتهاد البشر وهو عرضة للخطأ والإفراط. في جانب والتفريط. في جانب آخر .

وينفرد النظام الاقتصادى الإسلامى بمزايا أخرى لم تعرف لنظام سواه عالمج من خرابا ما يعرض للمجتمع من عقبات . إذ لا يخلو مجتمع ما من الفقراء والمساكين وغير القادرين على الكسب من ذوى الآفات والعامات . هذه الفئات لامكان لها في النظام الشيوعي الذي يسير حسب القاعدة الحديدية دمن كل بحسب ما يعمل إلى كل محسب ما يحتاج ، فغير العامل في المجتمع الشيوعي مقضى عليه بالحرمان والموت "بطيء".

وكذلك المجتمع الرأسمالى الذى لايجود بأدنى مقدارمن المال إلا للعاملين في المؤسسات والمصافع والحقول نظير ما يؤدونه من خدمات لأصحاب العمل أما في النظام الإسلامي فإن هذه الفئات وغيرها لها فيه نصيب كريم وحق واجب .

ومن أجلهم شرع الإسلام الزكاة وجعلها ركنا من أركان الدبن لاشعيرة ثانوية بؤديها من يؤديها ويعرض عنها من يعرض عنها بلا حرج فى حالتي الأداء والمنع . بل هي واجب على ذي المال وحق للسائل والمحروم والعجزة والذين لا يجدون عملا .

وَالْمُمْرُوفِ أَنَ الْإِسْلَامِ رَصْدَ لَهُذَهِ الْفُمَّاتُ نَسْبَةً مَعْيِنَةً مِنَ النَّرُوةَ القومية تزيد في بعض الحالات ولا تنقص في أي حال من الاحوال .

هذه النسبة التي رصدها الإسلام لذوى الأعدار لاتنقص في أي حال من الآحوال عن هر ٢ إ من الثروة القومية ، تخرج كل عام مرة من المال العامل وغير العامل ، ومن عروض التجارة ودخول المقارات . وهي تعادل جزءاً من أربعين جزءاً من إجمال الثروة القومية ، فإذا فرصنا أن مدينة صغيرة فيها المحاب رءوس أموال وفيها أصحاب أعدار وكان رأس المال فيها ما ثتي مليون جنيه ، فإن الحق الواجب إخراجه منها لأصحاب الاعدار يبلغ خمسة ملايين جنيه ، وإذا فرصنا أن عدد أصحاب الاعذار فيها ألف معدور عدراً عستحق به نصيبا من الزكاة كان نصيب الفرد الواحد منهم ألف جنيه في العام ، وهذا القدر يكني لحاجياته طوال العام ليعيش حياة كريمة ،

وتزيد هذه النسبة إلى ه / فى نتاج الأرض من المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة •

وكذلك فى نتاج الارض من المعادن الطبيعية كالذهب والفضة والمنجنين ويلحق بها البترول أو الذهب الاسودكما يحلق للبعض أن يسميه •

كارصد لهم نسبة فى قطعان الماشية والآنعام بأنواعها المختلفة . وبهذا لم يفت نظام الإسلام الاقتصادى أن يكفل مصادر الرزق لجميع من فيه من طوائف .

ومراءاة العدالة في الإسلام اقتضت أن تعفى أصحاب الملكميات الصغيرة

من إخراج الزكاة . فوضعت حدا معينا في كل ما يملك إذا بلغه وجبت الزكاة وإذا لم يبلغه أعنى منها .

كذلك فرقت العدالة الإسلامية بين نوعين من المحاصيل ااز راعية . نوع تكون النسبة المخرجة فيـــه ه / أى العشر إذا كان المحصول مسقيا بدون عنا . ـ بالسيح ـ ولم يشكلف رب الزرع فى سقيه نفقات غير معمودة .

أما إذا كان الستى بنفقات باهظة فالنسبة الواجب إخراجها هى ٥٠٦٪ أى ربع العشر . وهذه الدقة فى التشريع ومراعاة الظروف لا وجود لها فى غير النظام الافتصادى فى الإسلام ؛ لآن الإسلام شريعة أصولها من الساء وليست اجتهادات بشر يخطئون ويصيبون . ا

. وأصحاب الأعذار الذين أجاز الإسلام إعطاءهم من الزكاة ذكرهم القرآن بطريقة حاصرة جامعة مانعة . وذلك في قوله تعالى :

« إنها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قاوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم » التوبة (٣٠).

للفقرا. : وهم الذين لا يملكون مايقوتهم لقلة دخولهم .

وللمساكين: وهم الذين لايقدرون على العمل لعجز فيهم مأخوذ منسكن إذا لم يتحرك فهو مسكين .

وللعاملين عليها : وهم من يعملون على جمع الزكاة وتوزيعها وقد استنفدوا كل وقتهم فى سبيلها ولم يعملوا عملا آخر فلهم منها مايكنى حاجتهم طول العام.

وللمؤلفة قلوبهم: وهم من دخلوا الإسلام يعطرن منها نحييبا طه فى الدين وإشمارا بأنهم لم يخسروا شيئا بسبب دخوطهم فيه. وهذا المصرف وإن وقف من عهد عمر بن الخطاب لسبب وجيه كان وقتذاك فإن العمل به الآن واجب،

لأن كثيرا بمن يدخلون فى الإسلام الآن يضارين فى أرزاقهم من قبل أهلمهم ويضايقون فى حياتهم ، هؤلاء يحب أن تســـد حاجتهم الحياء نصيبهم من الزكاة .

مِن الرقاب: وهم الأرقاء الذين يطلب منهم مالسكوهم أن يشتروا أنفسهم يمال يبدلونه لاسيادهم .

والفارمين: وهم الذين ركبتهم الديون فى نفقات وأجبة ولم يجدوا سدادا لديونهم، ومنهم التاجر يخسر كل ماله فى التجارة . والصانع والرارع إذا نوئت بهم جوائح كإحراف المصنع وتلم الزرع وكل صاحب مورد أصيب مورده إصابة بالغة .

وفى سبيل الله: إذا الممدمت الأعدار السابقة فلا بأس من إنفاق الزكاة في المرافق ذات المنفعة العامة كشق الطرق وعمارة المساجد والمستشفيات ومعاهد العلم والمؤسسات الاجتماعية والوقف الخيرى .

وابن السبيل: وهو الغريب إذا فقد ماله حال غربته يعطى من الزكاه على يبلغ مأمنه أى بلده أريحصل على مورد رزق ولو فى نغر بة هده الأعذار لا اعتقد أنها تركت عذرا إنسانيا إلا وله فيها وجود فقد تتبع القرآن أمهات الأعذار التي يستعق أصحابها الزكاة ونص عليها ، وهذا لا يعرف خارج دائرة الإسلام.

#### القرض الحسن :

ومن صور المرونة والانساع في الاقتصاد الإسلامي أن المحتاج إلى المال للانفاق منه في غرض شريف مشروع إذا لم يكن من دوى الاعدار المدكورين في آية الصدقات فإنه يستطيع أن يحصل على حاجته عن طريق القرض الحسن، وعلى القادر إقراضه مع ضرب موعد للسداد أو إطلاقه. فإذا جاء وقت السداد استرد المقرض هقدار قرضه بلا زيادة ولا نقص.

، على المقرض أن يصدق فى الوفاء ولا يماطل . وإذا حان وقت السداد وعجز المقترض عن الوفاء فالإسلام يتوجه إلى المقرض برجاء جميل ، وهو أن يفسح المجال للمقترض فيسد قرضه فى الوقت الذى يستطيع فيه الوفاء .

وفى هذه الحالة إذا تمكرر العجز عن الوفاء فإن الإسلام يعرض على المقرض موقفين إنسانيين نبيليين :

أحدهما: أن ينتظر السداد حتى يحصل المقترض على ميسرة من أمره مهما طال الانتظار .

وثانيهما : أن يتصدق به على المقترض مادام عاجزا . وفى كلا الأمرين هو مثاب ومأجور قال سبحانه :

د و إن كان دَو عسرة فنظرة إلى ميسره. وإن تصدقو الخير لسكم إن كنتم تعلمون ، البقرة ( ٨٠ ) .

إن ألاقتصاد الإسلامى قائم على دهائم إيمانية وخلقية ، لذلك كان الغوذج الوحيد القادر على إسعاد البشرية والوفاء بمطالبها فى ظل عقيدة صادقة وخلق حريم .

وكلاهما: العقيدة الصادقة ، والخلق النبيل يصنعان مجتمعا قويا مثآ لفا متحايا لايشعر فيه الفقير بضيم أو حرمان لآنه فقير ، ولا يحس فيه الغنى بحقد أو حسد من المحرومين والمحورين . لأن جميع أفراد المجتمع اشتركوا في قعم الله بفضل التوجيه الإسلامي الحكم .

### ميزقان أخريان:

أُ من مُوَايَا نظامُ الاقتصاد الإسلامي ميزنَّان أَخْرِيَان نشير إليهما في اليجاز .

إحداهما : الإنفاق الحر غير المقيد مقدار مخصوص أو زمن مشروط ً ـ

وهو رصيد احتياطى من فيوضات الإسلام الشعورية النبيلة يواجه به الاغنياء الظروف الطارئة فى المجتمع ، كأن يجوزوا جيشا لقتال واجب ، أو يخففو اشدة أصابت الناس ، مثلها صنع الاغنياء فى عهد عمر بن الخطاب عام الرمادة فقد سخا الاغنياء واستطاع عمر أن يجتاز بالمسلمين تلك الازمة بسلام ، وقد خرج المسلمون منها بدرس عملى تجلت فيه روح الإيثار وصار مضرب الامثال فى التاريخ ومثلها فعل عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق حيث أنفق كل منهما جل ماله فى سبيل الدعوة .

ومثلما فعل المسلمون فى تجهيز جيش العسرة كل حسب مقدرته المالية وأثلجوا صدر رسول الإسلام بكرم ونخوة لم يسبق لهما نظير فى أمة غير أمة الإسلام .

ومثلما فعل عثمان بن عفان حين اشتد القحط بالمسلمين فى المدينة، وجف الغيث واستغل يهودى آلك الظروف ، وكان يملك بثراً وأخذ يبيع الماء بثمن بهيظ فتقدم عثمان واشترى \_ بحيلة وذكاء فادر \_ البئر من اليهودى ووقفها على منافع المسلمين .

ومثلها صنع عثمان رضى الله عنه وقد نزلت بالمسلمين مجاعة فجلب القوت من الشام فى قافلة غنية بما طاب والذ، وتقدم له التجار وبذلوا له أرفع الأثمان ولكنه كان يقول لهم : هناك من بذل لى ثمنا أكثر . وقالوا له : ليس بالمدينة تاجر غيرنا فن الذى أعطاك ثمنا أكثر ؟ قال : الله ثم تصدق بما فى القافلة على المسلمين ولم يبع منها بدرهم واحد -

هذا هو الرصيد الاحتياطى الضخم فى نظام الاقتصاد الإسلامى . وسيظل همذا الرصيد مادام فى الدنيا إسلام ومسلمون ، وليس فى النظام الشيوعى ولا فى النظام الرأسمالى رصيد مثل هذا الرصيد ، لأنهما نظامان ـ مهما قيل فيهما ـ احتكاريان . أما نظام الإسلام فهو نظام له رسالة نبيلة يؤديها فى الحياة

حسب الخطة الإلهية الموضوعة له بكل إتقان وحكمة . لذلك فاق كل النظم ، وليس فى الوجود نظام مثله.

أما الميزة الثانية: فإن النظام الاقتصادى فى الإسلام خلا من كل سمة من سمات الدّستفلال البشع والفش الحادع. لذلك حرم الله الربا بكل أشكاله سواء كان فى القروض أو الأعمال التجارية أو فى استفلال الأرض. فن أقرض عليقرض لله قرصا حسنا لا تزبد فيه المقادير المستردة بحال من الاحوال.

وألله قد ضمن للمقرض قرضا حسنا ثوابا جزيلا بدل الزيادة الربوية التي قد يتقاضاها المرابون في أي نظام من النظم .

وحدر الله المرابين بطرق عدة . حدرهم بلمن المرابين من اليهود.وحدرهم بسوء مصير المرابين حتى لوكانوا مسلمين . وحدرهم بخراب ثروات المرابين ولو بلغت عنان السماء .

وحذرهم بحرب من الله ورسوله على المرابين إذا لم بتوبوا ويستقيمو على الجادة ومن يقرأ أخريات سورة البقرة تبدو له سمات المنهج الإسلامي الذي هدف فيا هدف إليه إلى :

- ١ ــ حظر تكوين الثروات عن طريق الربا أد الغش الخادع.
- ٧ ــ حماية صفار الملاك من استفلال أصحاب رءوس الأمو الـالضخمة م
  - ٣ حماية ذوى الاعذار من براثن المرابين الجشعين.

وقد أعلن هذه المبادى. صاحب الدعوة فى حجة الوداع، وقرر حقوقاً كثيرة للإنسان قبل أن تعرف المنظمة الدولية تلك الحقوق بأكثر من أربعة حشر قرنا من الزمان

ذاركم هو الإسلام . وهذا هو نظامه المالى والاقتصادى ، قائم على العدل والرحمة والتوازن وعاربة الجشع وسوء الاستغلالوحماية الملكيات الصغيرة

وأصحاب الأعدار . وستحمد البشرية هذا النظام إذا أتيم لها فرصة التمامل به . ولن تحمد نظاما سواه لانه قائم على أسس المقيدة الصادقة . والخلق النبيل . وغيره قائم على الجشع أو الحرمان شيرعيا كان أو رأسماليا .

### مراحل تاريخ المعرفة:

فرغنا من مناقشة مادية ماركس التاريخية في الجال الاقتصادي وانتهينا قى هذا المبحث إلى تعريه فلسفة ماركس فيهذا المجال، وأن العامل الاقتصادي ليس هو المستول وحده عن تفسير حوادث التاريخ . وأن من يحصر مطالب الإنسان في العنصر المادي وحده قمين بأن يوصف بأنه جاهل بطبيعة الإنسان من أن يوصف بأنه رائد من رواده، وملهم يرسمله معالم الطريق . وقدذكر نا كثيرًا من الشواهد الكاشفة عن دجل ماركس والجموعة الشيوعية . شواهد استقيناها من حركة التاريخ الإنساني نفسه ، وشواهد استقيناها من الواقع الإنساني المعاصر . وقار نا بين نظام الاقتصاد الإسلامي، وبين ماوضع على أيدي ماركس من تصورات أرادوا حمل الاقتصاد العالمي عليها وظهر آلنا بالدايل القاطع أن النظام الاقتصادى الإسلامي هو المساوق لمتطلبات الفطرة الإنسانية الحلاقة ، وأنه موضوع على أسس حكيمة مبنية على العدل والرحمةو الموازنة بين الحقوق والواجبات وأنه لا ضرر نيه ولا ضرار ، بزواج بين حقوق الفرد وواجباته وحقوق الجماعة وواجباتها وأبه وضع حسابا دقيقا لحاجيات كل فرد في المجتمع القادر منهم على العمل والكسب ، وغير القادر على العمل والمكسب، وأصحاب الأعذار الموجبة لإعانتهم وتوفير أسباب الحياة النكريمة لهم بحيث يستفيد . الجميع، من نعم الله ويعيشون بلا أحقاد ولا أجنمان بفضل التوجيه الإسلامي الرشيد، لأن نظام الاقتصاد في الإسلام ذو رسالة عالمية إنسانية ولم بوضع لحساب طبقة على طبقة . بل هو عام النفع يجلب من مصادر مشروعة وينفق في مصارف مشروعة . ومالك المال الأول هِو الله ، وهو

وبقى علينا أن فناقش ماركس والمادبين جميعاً من وجهة نظر إسلامية فى التقسيم الثلاثي لمراحل المعرفة وهى :

المرحلة الأولى : وكان مصدر المعرفة فيها هو الدين .

المرحلة الثانية : وكان مصدر المعرفة فيها هو العقل .

المرحلة الثالثة : وكان مصدر المعرفة فيها - وما يزال ـ هو العلم الوضعى أو ماكان وسيلته الحواس الخس .

هذا ما تصوره الوضعيون بد. أ من أوجست كو نت . و تابعهم عليه المأديون و أول ما يقال في هذا التقسيم إنه رجم بالغيب و تخمين بغير دليل . هذا إذا أوادوا بهذا التقسيم التاريخ للمعرفة الإنسانيه جمعا، وهم قد أرادوا هذا فعلا.

رجم بالغيب لآن التاريخ الإنساني مجهول ، ولم يملك أحدولن يملك الوسائل التي تضع أمامنا الحقيقة خالصة من كل احتمال ومعلوم أن منهج البحث في نشأة الحياة معامة ، والحياة الإنسانية مجاصة يعتمد على محورين كبيرين معروفين عند علماء الإنسانيات وهما :

الأول: عصور ما قبل التاريح.

والثاني : عصور ما بعد التاريح .

وقد أصاب الباحثون حينها انتهوا إلى هذا التقسيم المعقول والكل منهما طريقة فى البحث والاستمكثاف .

له فطريقة البجث في محمور ماقبل الثاريج تعتمدعلى الفروض والتخمينات ولا يقطع فيها برأى حاسم .

ه وطريقة البحث فى هصور ما بعد التاريخ تقوم على الروايات ودراسة الآثار والحفريات و ويمكن ـ إذا صحت الرواية وصدقت الدراسة ـ أن يقطع فيها برأى حاسم •

وأوجست كونت وأنصار المذهب الوضعى الحسى والماديون قد ورطوا انفسهم حين أرادوا بهذا التقسيم شمول مراحل التاريخ كله ، سواء ماوقع تحت الضبط ومالم يقع ، وهذة ورطة لا يمكن أن يبرأهم منها باحث منصف . إذ ما الذي أدراهم بأرف تاريح الإنانية كلها كان على هذا النمط ؟ هذه دعوى تحتاج إلى دليل ، وليس من سبيل إلى دليل سوى الحدس والتخمين .

والذى لاجدال فيه أن أوجست كونت لم يستق تقسيمه الثلاثي لمراحل المعرفة الإنسائية إلا من تاريخ المسرفة فى أروبا وحدها. لأن تقسيمه الثلاثي على الوجه الذى حدده صادق على مراحل المعرفة فى أروبا كل الصدق. فقد مرت أروبا فعلا مهذه الأدوار فى المعرفة ؟ لأنها:

١ ـ سادت فيها المعرفة الدينية من القرن الأول الميلادى ، وهو القرن الذي عرفت فيه أروبا الدن المسيحى . وصارت المعرفة الدينية هي السيطرة على أروبا إلى أواخر النصف الأول من القرق الثامن عشركما تقدم في مبحث المسيحية في هذا الكتاب .

٧ - ثم عرفت أروبا ماسمى به دعصر التنوير ، بدءا من أوائل النصف الثانى من القرن الثامن عشر حتى نهايته ، وهى المرحلة التى عرفت بمرحلة سيادة العقل ، والتى كانت معبراً قصيراً اجتازته أروبا من السيادة الدينية إلى سيادة الفلسفة الجديدة وهى:

٣ سيادة الحس أو الفلسفة الوضعية الحسية ، أو المادية الواقعية . وقد علت خلال هذه المرحلة أصوات انتزعت القيادة من الفلسفة المقلية

المثالية إلى مايدرك بالحواس ويمكن خضوعه للتجربة والملاحظة والفحص المحملي . وقد قاد هـنه الفلسفة الجديدة أوجست كونت نفسه ، وتلاه فيرباخ وآنشتين تال وغيرهما .

وقد اهتدى أوجست كونت إلى هذا التفسيم من دراسة أطوار المعرفة عند الإغريق القدماء كما يرى فندلبند فى نقده الفلسفة كونت أو تقسيمه الشلائى على وجه التحديد .

ه فقد كانت المعرفة عند الإغريق في أولى مراحلها ذات طابع دينى .
 ه ثم صارت عقلية على أيدى سقراط وأفلاطون .

ه تم صارت واقعية حسية تمتمد على التجربة والملاحظة على يد أرسطو فكو تت على صواب إذا قصر تقسيمه هدا على معارف أروبا فى تاربخ محدد معروف وليس على صواب إذا أصر على أن هذا التقسيم شامل تتاريح للمعرفة عندكل الأمم والشعوب ، وفى كل العصور مادخل منها تحت الصبط ومالم يدخل .

هتاريخ الإنسانية كلها منذ أقدم عصورها إلى أحدثها أجل وأكبر من أن يقع تحت حصر ، فضلا عن أن يحيط به باحث واحد .

والمعروف عثد علما. الإنسانيات مخالف لما يرى كونت وأشياعه . فقد رصدوا في سير المعرفة الإنسانية عدة مراحل يمكن إيجازها في الآتي:

مرحلة الأديان البدائية التي لم تستند إلى وحى سماوى، وهي أولى مراحل المعرفة عندالباحثين، ومن مظاهر ها تقديس الظواهر الطبيعية كعبادة الكبر أكب، ثم الطوطميات، ثم عبادة الأسلاف، وكذلك عبادة بعض أعضاء الجسم (أعضاء التناسل) وعبادة الآوثان والأصنام، وقد انتشرت الديانات البدائية بين أمم الحضارات القديمة كمصر وفارس والهند والصين واليونان واليابان والعرافيين،

ه مرحلة الفلدفات العقلية الأرلى وكان مهدها نفس الأمم الحضاربة التي أشرة إليها، ولمع في هذه المرحلة أعلام ما يزال التاريح يذكرهم ويذكر خلاصة أرائهم مثلكو نفوشبوت وأختانون وزراد شت وغيرهم.

ه ثم أعقبت هذه المرحلة الأديان السياوية من اليهودية والمسيحية.
 والإسلام .

م ثم نشأت فى أحصان الأديان الكتابية الثلاثه فلسفة أو فلسفات حقيلة متعددة المشارب والمنازع ، وصار لمكل دين فلاسفة متعددون ، ومنهم فى الإسلام علماء المكلام ومن أرزهم مدرستا أهل السئة والمعتزلة ومن أعلامهم الإمام الغزالى وابن رشد وابن سينا ، ومن فلاسفة اليهود موسى بن ميمون وسبينوزا ، ومن فلاسفة المسيحية كافت وديكارت وهيجل وفلونير وغيرهم .

ه ثم نشأت في أحضان هذه الفلسفات الفلسفة الوضعية ومن أعلامها فرنسيس بيكون، وستيو ارت ميل ووليام جيمس وغرى برجسون وأوحست كونت نفسه فظهور الآديان الكنابية لم يقض على الفلسفات العقلية المثالية، ولا حتى على الأديان البدائية التي ماتزال قائمة عند بعض الشعوب إلى الآن والفلسفات الوضعية لم تقض على الأديان البدائية والفلسفات الوضعية لم تقض على الأديان البدائية ولا على الفلسفات المثالية والميتافيزيقا، بل إن هذه الانجاهات تتجاور في تنافر مرة ، وما أكثر وجوم الاختلامي عند الآمم والشعوب بل عند أبناء الآمة الواحدة ، ومن بزعم أنه يمكن أن يحصر سير المعرفة الإنسانية في مضامين أو أشكال محددة فقسد أبعد في الدعوى كن يدعى أنه قادر على أن ينزح ماء المحيطات بدلو مصنوع من شبك السمد ؟

وهدذا التقسيم الثلائي أسير المعرفة الإنسانية بملقفه الشيوعيون

عن كونت ليبنوا عليه شرعية موقفهم من الدن كما نلقفوا من قبل كل الافكار المريضة لتكون ابنات في بناء الشيوعية المتداعي للسقوط أو الساقط فعلا.

وقد ملهم حبهم للإغراب والتذندق أمم إذا احتاجوا إلى استعارة مناهج فكرية صحيحة من غيرهم أنهم لا يأخذونها إلا بعد أفسادها بأى مسح أو تعديل كما صنع ماركس بمادى، هبجل على النحو الذي نقدم بيانه فهيجل وضع فلسفته لدعم الإيمار. الله الحالق العظيم ، ولكن ماركس لما رأى نفسه في مسيس الحاجة إلى أصول فلسفة هيجل استخدمها ممكرها لها في هدم الإيمان بالله وبالدين وبكل ما هو موصول بالدين .

## إصرار على الكفر والإلحاد:

. إن ماركس كم منجل عنه الباحثون فى فلسفته أصولها وغاياتها كان مصراً على الكفر والإلحاد من قمة الرأس إلى أخمص القدمين .

فالمادية التي اختارها ماركس سماها والمادية الثنائية ، با لأنه أراد أن يميزها عن مداهب مادية أخرى كانت شائمة في عصره .

منها ، المادية المكنية ، وهي تتخيل السكون على شكل مسكنة مدارة قد ركبت كل أداة منها في موضعها وتدور كلهاكما تدور الآلات .

وقد رفض ماركس هذه ، المادية المكنية ، وسلب رفضه إياها قد فطن إليه الباحثون يقول أستاذنا العقاد في توضيح هذا السبب :

وهي \_ يعنى الماديه المكنية \_ مذهب يفتح الباب لتصور و المدير ، الذي يركب تلك الآلة وبحرك دواليها . ويضع كل جزء منها في موضعه ويديره بالتوافق مع الآجزاء الآخري لإنجاز علها ، وبحقيق أغراضها ومثل هذا الباب قد تأتى منه الرحمة ، وقد يفضى إلى افتراض القدرة المديرة الحكيمة . فلا ينبغى أن يفتح ولابد من إغلاقه وإن لم نقم في المذهب المكارسي حجة واحد على إغلاقه .

أى أن ماركس عدل عن المادية المكنية ، لأنها صالحة لأن تكون حاريقا للإيمان بالله وقدرته ، وماركس لا يرى للكون خالقال غير السكون نفسه ١٤

ويستشهد العقاد بكلام لماركس يقول فيه ناقداً لمادية فيرباخ أحد دعاة الوضعية فيقول:

ديقول ماركس فى وسالته عن الفيلسوف فيورباخ: أن العيب الأكبر فى مذاهب المادية الموجودة، ومنها مادية فيورباخ أن الموضوع والحس إنما تفهم على أنها موضوعات للتأمل ولا تفهم على أنها عمل إنساني يحس ويتصرف، وأنها هي صاحبة "لفاعلية».

و ماركس \_ هذا \_ يعيب على فيور باخ أنه جعل المادة الطبيعية موصنوعًا للمأمل فقط، بينها التأمل عند ماركس عمل إنساني . أما الطبيعة ففسها أو المادة فهي صاحبة الفاعلية ، يعنى الحلق والإيجاد والابداع .. ؟ 1

ثم يعلق أستاذنا العقاد على عبارة ماركس بما يحكشف مرادة بـكل وصوح فيقول :

و فلابد عند ماركس من مكمة تدير نفسها من باطنها ولا يمكن أن تدار
 من خارجها على فرض من الفروض . ولهذا يحب أن تسقط المادية المكنية من الحساب على أى احتمال ، .

الاستاذ العقاد لم يتجن على ماركس فى هذا القول ؛ فعبارة ماركس نفسه فص قاطع فيه .

#### المادية الناموسية :

ويرفض ماركس، وهويصرعلى المكفر والإلحاد مادية أخرى غيرالمادية المكنية، وهي المادية الناموسية، وهي التي يقول أصحابها: إن ظواهرالكون المحسوسة كلها مادية تديرها النواميس \_ يعنى القوانين \_ المركبة في طبائعها، وتتحرك في نظامها بأمر خالق المادة، وخالق النواميس.

#### يقول الاستاذ العقاد:

• وإذا كانت المادة المسكنية مرفوضة فى رأى ماركس؛ لأنها قد تفتح الباب لافتراض المدير المدبر ، فالمادية التى تؤمن بوجود الحقيقة من وراء الظواهر والنواميس مرفوضة من باب أولى ، (٦) .

إن كارل ماركس كان يحمل فى يده معولا وهو يطالع الفلسفات التى هاصرها فيحطم بذلك المعول كل الأشعة التى تقود إلى الإيمان بحقيقة الحقائق الكبرى وهو دالله ، البارىء الخالق المصور . ولم يحمله على هذا إلا إصراره على الكفر والإلحاد مهما كانت قوة الأدلة والسيراهين الداعية إليه .

وحركة التمرد على الإيمان الدينى التى سادت فى عصر التنوير فى أروبا خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر بدأت أولا بالنسبة إلى العقيدة الإلهية بتحييد د الله ، عن السكون ، وشبهته — سبحانه و تعالى عما يقولون علواً كبيرا \_ شبهته بصافع الساعة ، ومرادهم من هذا التشبيه أن الكون ـ الآن \_ يحمل بدون احتياج إلى خالقه كا تعمل د الساعة ، وهى فى معصم لا بدون احتياج إلى صافعها . . ؟!

وبعد عصر التنوير خطا العلمانيون في أروبا الخطوة الأخيرة في طريق

<sup>(</sup>٣) الشيوعية الإنسانية في شريعة الإسلام ( ١٠٧ – ١٠٨ ) .

السكفر والإلحاد. ورفضوا فكرة الإله صانع الساعة إلى فكرة الساعة التى صنعت نفسها. بل تفاخروا بهذا القول وقالوا: إن فى السكون إلها واحداً هو قوانين الطبيعة ولانداء لهذا الإله إلا النسداء المشكرر منده وهو: لا تؤمنوا بإله. ١٢

وماركس اختار فكرة والساعة التي صفعت نفسها، وهي آخر صبحة كان قد وصل إليهما العلمانيون الذين قامت فلسفة ماركس الممادية على تصوراتها الواهية.

وهكدا تبنت الشيوعيسة كل الأفسكار الميتة ، وارتمت في أحضان شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ومنلالا وجيلا .

هذه المفدمة تقودنا إلى الاقتراب من تفسير الشيوعيين للدين بوجه عام. ولسكن قبل التعرض طنا الفرع نرى من الواجب أن نقف وقفة أخرى أمام المدخل الذى انخذه الشيوعيون مبرراً لنكران الدين وكل ما انبثق عنه من عقائد وسلوكيات واخلاق وآداب ، فالشيوعيون لم يهجموا على الدين بدرن مسوغات لفقوها تلفيقا شأن المذهب الشيوعي نفسه من التلفيق والترقيع من شواذ الآفكار وضلالات الآراء والمذاهب .

# المادة سابقة في الوجود على الفكر ١٤

هذه العبارة المكونة من هذه المكلمات الست هي أس الصلال والتصليل المتفدى بين الشعوب والدول والآفراد بمن انطلت عليهم أكدوبة الشيوعية فحسبوها فلسفة ومذهبا وما هي بفلسفه الامذهب الآن الفلسفة يراد منها محبة المدكمة والاحكمة والامحبة فيما يؤدن به الشيوعيون الآن أو قبل الآن وإن رقصوا حوله وطبلوا وملاوا ربوع الكون نهاقا وخواراً.

وكان ماركس وهو يسطو على مبادي. هيمل يممل لهذا التحول المطير

كل حساب، فرفض استخدام مبادى، هيجل في الفكر واستخدمها في المادة كا رفض كل من المادية المكنية والمادية الناموسية ليطلق لفلسفته المنان فيما أراده لها من وسائل وغايات من أجلها كانالفكر الشيرعي ـ بل استغفر الله ـ كانت المادية الشيوعية .

### ما هي المادة ؟

من اليسير أن تمرف الماءة بأنها ما كان لها وجود خارج الذهن ، وتدرك بواحدة من الحواس الخس . ولكن هذا التعريف غير مرضى عند الشيوعيين، للذلك ثرى لينين يقول في تعريفها :

و هى مقولة فلسفية تحدم فى تعيين الواقع الموضوعى المعطى الإنسان فى إحساسانه التى تنسخه ، أى تصنعه ـ ؟ تصوره ، تعكسه ، والموجودبصورة مستقلة عن الإحساسات ، (٧) .

وخلاصة هذا التمريف أن لينين يتابع أس المادية الأكبر (ماركس) ويحدد دور المادة بعد كونها موجودة وجوداً مستقلاً عن ذهن الإنسان بأنها هي الذي يحسه الإنسان، فهي إذن الفاعلة كما سبق أن قال ماركس في تعليقه على فلسفة فيورباخ؟!

بتابع ستالين سلميه ماركس ولينين في هذا المعنى فيقول:

به تقوم المادة الفلسفية على مبدأ آخر ، وهو أن المادة والطبيعة والكائن هي حقيقة موضوعيـة موجودة خارج الإدراك أو الشعور وبصورة مستقلة عنه . وأن المــادة هي عنصر أول ؛ لأنها منبع الإحساسات والإدراك والتصور ، بيها الإدراك هو عنصر ثان مشتق ؛ لأنه المعكاس للمادة ؛ إنعكاس للمائن . وأن انفكر هو نتاج المادة لما بلغت في تطورها درجة عالمية من الـكان،

<sup>(</sup>٧) الدهائر الماسلية (١/ ٣٣) لقلا عن : مونف الإسلام من نظرية ماراكس • (٢/ ١) مكة المسكرمة •

أو بتعبير أدق: أن الفكر هو نتاج الدماغ ، والدماغ هو عضو التفكير ، فلا يمكن بالتالى فصل الفكر عن المادة دون الوقوع في خطأ كبير . (^، .

وإنجلز صديق ماركس ذهب هذا المذهب من قبل فقال : ، لا يمكن فصل الفكر عن المادة المفكرة ؛ لأن المادة هي جوهر النفيرات التي تحدث ، (٩) .

فماركس وإنجلن ، ولينين وستالين هم مؤسسو المذهب الشيوعي . وهاهي آراؤه في المادة وصلتها بالفكر . فالمادة سابقة \_ عندهم \_ في الوجود على الفكر ، وهي \_ أي المادة \_ منبع الفكر وخالفته إلى أبعد الحدود . وقد منحوا المادة أو الطبيعة أوالكائن على حد تعبير اتهم ، منحوها صفات أخرى لتكتمل دائرة الإلحاد حسيا تصوروا .

وبناء على هذه التصورات التى تخيلوها بل توهموها حول المادة أنكروا كل وجود ماعدا وجود المادة. وقالوا أن ما وراء المادة من تصورات أو غيبيات إنما هو وهم من الأوهام. وإليكم أولا نص عبارته:

به ليس للمكون نهاية ، ولا حدود؟ . العالم أبدى ؟ وليس له أى بداية ولن يكون له أى نهاية؟ ومن هنا فأى عالم غيبى غير مادى غير موجود ولا يمكن أن يوجد؟ وفى واقع الآمر أنه إذا لم يوجد شى، غير المسادة فلا يوجد غير عالم مادى واحد . . . . . (١٠) .

وهااني هذا الكلام في إيجاز:

م أن المادة أزلية لم يسبق لها بداية ١٠٠١

<sup>(</sup>٨) المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية (٢٩) أقلاعن : موقف الإسلام من فظرية ماركس (١٢٤) ٠

<sup>(</sup>٩) نفس الصدر .

<sup>(</sup>١٠) أسس المادية اله يالكتيكية ٥٠٠ (٣٩) مرجع سبق ذكره

- ه أن المادية أبدية فلن تكون لها نهاية ... ١٤
- ه ليس في الكون وجود غير وجود المادة نفسها ٢٠٠٠ ا
  - ه أن كل ما وراء المادة وهم من الأو هام ...؟!
- . أن المادة هي الحالقة لما سواها ، إنسانا وغير إنسان ٠٠٠ ١٤

هذا صريح معنى كلامهم . وهذه الصفات التى منحوها المهادة هى الصفات الوّاجبة لله عند المؤمنين سطا عليها الماديون كما سطوا على أفكار غيرهم من العلماء والفلاسفة والمتعالمين والمتفلسفين . وأصفوها على و كفرياتهم ، كما ترى .

# من التعميم إلى التخصيص:

فى النصوص التى نقلناها عن كبار مؤسسى المذهب الشيوعى تعميم فى إنكار كل وجود عدا وجود المادة الطبيعية . وها نحن أولاء أمام كلام أقس المادية الآكبر ماركس يقترب فيه من التخصيص بدل المتعميم ، ويبدأ بالهجوم على الحقيقة الإلهية فى أسلوب مباشر فيقول :

د إن العزة الإلهية والهدف الإلهى هي الكلمة الكبيرة المستعملة اليوم لتشرح حركة التاريخ. والواقع أن هذه المكلمة لا تشرح شيئاء (١٩) ١٤ هسدذا البكلام لم يقله ماركس وإنما قالمه والشيطان والمنى استذله وانخمذ منه بوقا بشريا ينفيف من خلاله ضلالات المكفر والإلحاد. ولمبس في هذا غرابة ، ولا هو مجرد نخيل منا. بل هو حقيقة جاء بها صريح القرآن في قول الحق سبحانه و تعالى:

<sup>(</sup>١٩) أصول الفلسفة الماركسية (٢٠٩/١) نقلا عن موقف الإسلام من نظرية ماركس (١٧) المؤسس الفلسفة (١٢٣).

، هل أنبئه على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثبم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون .

هالشياطين تتنزل فى كلحين على أوليائها، واولياء الشياطين هم الأفاكون الآثمون وكارل ماركس ضليع فى الأفك والإثم . وسيأنى يوم القيامة وهو يحمل أوزاره وأوزار خلق كثيرين تسبب فى ضلالهم وإضلالهم .

وأستاذنا العقاد في تحليله الرائع لشخصيه ماركس انهى إلى أنه مريض مرضا نفسيا هو المسئول ـ يعنى مرضه النفسى ـ عن كل أوهامه وضلالانه و مذا يتسق تماما مع ما أضفناه ـ هنا ـ من أن ماركس كان يتولاه شيطات ويوحى إليه زخرف القول غرورا .

ذهب الشيوعيون ـ تطبيقا الهلسفتهم ـ إلى إنكار وجود الله سبحاته وإلى إنكار الآديان جملة وتفصيلا وإلى إنكار الآخلاق الفاضلة والقيم والمواشف الدينية ، وإلى إنكار البعث والمشور والحساب والشدواب والدينية ، وإلى إنكار البعث والمشور والحساب والشدواب والتمان في هذه الحياة الدنيا ، ولم يروا من ووائها شيئا .

ولما فتح لهم ماركس باب الهجوم على الحقيقة الإلهية تجرأوا وقالوا: م يحب القول بأن الله والديانة هما ظاهر نان إنسا نيتان لأن المنصر الإلهى هو من إبداع الإنسان. وليس الإنسان من إبداع الله ، ؟ ا

# منهج الإستدلال:

من حق القارىء أن يسأل : وما هى طريقة استدلال الشيوعيين على أن المادة سابقة على الفكر فى الوجود حتى رتبوا على هذا السبق مارتبوه من أوهام ؟!

#### والجواب :

ها أنتذا تمسك الآن بكتاب تقرأه . وحين أمسكت به ثار فى ذهنك بحموعة من الأفكار ، فهذا الذى تمسك به فى يدك كتاب، لون غلافه كذا وموضوع السكتاب كدا . وعلاقتك بهدذا الكتاب كذا .

هذه الآفكار لولم تمكن لك صلة بهذا لمكتاب ، ولا أنت تعرف عنه شيئًا ، أو تعرفه معرفة سابقة وأنت لاه عنه الآن ، لوكان الآمر كذلك لم يثر شيء فى ذهنك من الآفكار الني ذكر ناها .

. وهب أنك ألفيت الكتاب من يدك ، وونفت فى شرفة منزلك المطلة على الشارع فأيصرت العربات تسير فيه . وهاهى ذى عربة تسير أمامك لونها أحمر مشلا ، وماركنها مرسيدس ، وموديلها كدا ، فإن أفكارا من نوع آخر تقفو إلى ذهنك خاصة بالسيارة التى ركزت عليها ملاحظاتك .

هذان مثلان وغيرهما كثير، ومن أكثرها غنى بإنارة الأفكار إذاكنت مثلا ـ تستقل وسيلة من وسائل النقل لتصل إلى مكان بعد عشرة كيلو مبترات و فأنت تجلس على مقعد يتاح لك منه أن تبصركل المناظر التي تقع على جانب المطريق الذي تسير فيه السيارة . فإن عدة مناظر ومرئيات تلحظها ، وكل منظر عنها يثير في ذهنك فكرة خاصة عنه وإن كانت عابرة عبور البرق ، وأنت تنتقل من مشهد إلى عشهد ، ومن فكرة إلى فكرة إلى نهاية الشوط . وكل فكرة تقفر إلى ذهنك ومشاعرك تكون نتيجة للمنظر الذي شاهدته أياكان فكرة تقفر إلى ذهنك ومشاعرك تكون نتيجة للمنظر الذي شاهدته أياكان أو عه ، و حجمه ، وصورته ، وشكله . ولكنك لو قدر لك أن لا تقوم بتلك الرحلة إفإن شيئا عاذكرت اك لن يحدث على الإطلاق وقل مثل ذلك في المذوقات ، والمعمومات ، والملبوسات كل عنصر منها يترك المذوقات ، والمعمومات ، والملبوسات كل عنصر منها يترك عند التجر بة فكراً أو شعورا خاصا به عندك أما إذا لم تر شبئا ، ولم تذق ولم تلدس ولم تشم ولم تسمع فلا يثور عندك شيء على الإطلاق .

إذا تأملت هذا جيدا ظور لك:

ان كل حاسة من حواسنا الخس عندما تحدث صلة بينها وبين أي فوع من أنواع المادة تثير فينا شعورا خاصاً عنها بحسب الحاسة الق اتصلت بها :

لونا فى المرثيات ، وطعا فى المدوقات ، وحدة ورقة أو غلظة وخشو نة فى المسموعات ، ورطو بة أو حرارة فى الملموسات، وطيبا أو قبحا فى المشمومات . وهذه المشاعر التى تثيرها فينا الحواس عند اتصالها بالمادة هى . الفكرة ، الواردة فى كلام الشيوعيين .

٢ - أن هذه اله كرة - فعلا - متأخرة عن المادة والمادة سابقة عليها في الوجود ؟ لأن المادة سبب ، والشعور المثار عنها مسبب ، والسبب سدائما مقدم على المسبب إلا في بعض الحالات فيكون السبب والمسبب مقترنين في الزمن (١١) .

هذا هو منهج الشيوعيين فى الاستدلال على أن المادة سابقة فى الوجود على الفكرة . وقد ضربت لك هذه الأمثال لأوضح لك مهى هذا الكلام فسب، لا لأقول لك أن الشيوعيين صادقون فيما نحن بصدده من البحث وإن كانوا صادقين فى هذا النوع من الصلة بين المادة وبعض الأثار الناتجة عنها . وستمل كذبهم وخطأهم بعد قليل .

<sup>(</sup>١٧) لإقتران المسبب بالسبب في الزمان الواحد صور كشيرة ، مثل حركة القلم وأنت تسكتب . فهي مسببة عن حركة يدك ومع هذا فإن الحركة يضدثان في وقت واحد . ومثل حركة الحاتم في الإصبيع ، فهن مسببة عن حركة الإصبيع وزمانهما واحد .

### مواجهة إسلامية لهذه الأوهام :

ها نحن أولاء قد عرضنا وجهة نظر الشيوعيين بكل أمانة وصدق. وجاء الآن ـ دور المواجهة والمناقشة من وجهدة النظر الإسلامية التي تتآخى فيها حقائق العلم والواقع والعقل مع النصوص الدينية . فلنأخذ في المواجهة ومن الله لتوفيق .

قبل البدء فى المواجهة تعيد مرة أخرى مزاعماً الشيوعيين فياتقدم ومرادهم من هذه المزاعم ليسهل علينا مضمون المواجهة فيما يستحق المواجهة منها .

ومزاعم الشيوعيين التي تقدمت ليست على درجة واحدة ، بل منها ما هو أساسى فى مذهبهم، ومنها ماهو مبنى على ذلك الاساس بحيث إذا انهار الاساس المهار ما بنوه علميه ، وإليدكم رصد المزاعم من جديد :

١ \_ مزعم سبق المادة على الفكرة ١٠٠١

٣ \_ مرعم أن المادة أولية ليس لها بداية ١٠٠٠

٣ ـ مرعم أن المادة أبدية ليست لها نهاية ١٤٠٠

ع ـ مزعم أن المــادة هي الحالقة وليست مخلوقة ٢٠٠٠

ه ـ مزعم إنكار وجود ما وراء المادة المحسوسة ، وهو الله والدين والقيم الروحية

وعلى هذا الترتيب تمضى ـ بعون الله ومدده ـ فى تفنيد هذه المزاحم .

### مزغم أسبقيَّة المادة على الفكرة في الوجود:

هذا المزعم هو قطب الرحى الشيوعى، فقد بنوا عليه كل أوهامهم ألتي الخطوا بها طول حيانهم وما يزالون يلفطون ؛ لأنهم لما توهموا أن المادة سابقة فى الوجود على الفكر ، نسبو الإليها كل ما فى حياة الكون فالإنسان والحيوان والنبات من مخلوقات المادة ؟!

والإنسان هو الذي اخترع فكرة الإيمان باللهوالةيم الروحية والآخلاق. والحياة الآخرة . ؟ !

وما دامت المادة سابقة فهي أزاية لم يخلقها خالق سو اها ١٢

ومادامت المسادة أزلية فهى ـ إذن ـ أبدية لاتفنى ، لأن ما ليس له بداية فلن تـكون له تهاية ؟ !

ويناء على هذا فليس وراء وجود المادة وجود بل هـو وهم من الأوهام ١٢٠٠

فأنت ترى أن مزعم أسبقية المادة فى الوجود على الفكر هو قطب الرحى الشيوعي ، ومداو الأمر كله عندهم .

وحين يثبت خصوم الشيوعية بطلان القول بأسبقية المادة على الفسكر في الفسكر في الوجود فإن البنيان الشيوعي ينهار في لحظة على من بناه وخصوم الشيوعية من وجهة نظر البحث الموضوعي غير مطالبين بجد يديقولونه في أبطال الشيوعية بعد إثبات كذب القول بأن المادة سابقة على الفسكر في الوجود إلا إذا أرادوا أن يرفعول الانقباض المنهارة فوق رموس البناة ..!

### الفكر نوعان:

وأول ما نواجه به دعواهم أن المادة سالة على الفكر فى الوجود ، وهى كما تقدم مرات أصل أصول مذهبهم ، أننا نقول لهم مجتمعين ومتفرقين، من مات وهلك منهم ، ومن ما بزال حيا يأكل كما تأكل الآنعام والنار مثوى لهم .

· نقول لهم : أن الفكر نوعان :

فكر سابق وفكر لاحق، أو بلغة الفلاسفة: فكر فاعل وفكر منفعل والشيوعيون على طريقتهم في الهروب والمسخ فروا من أحد نوعى الفكر واحتضفوا النوع الآخر.

فروا من الفكر السابق أو الفاعل ، واحتصنوا الفكر اللاحق أو المنفعل. ونحن نعرف لماذا فروا بما فروا منه ، ولماذا أقبساوا على ما أقبلوا عليه . ؟

نعرف أنهم فروا من الفكر الساق أو الفكر الفاعل؛ لأنهم لو وقفوا أمامه لما خطوا خطوة واحدة في طريق الهاوية التي هووا إليها ·

و نعرف أنهم أقبلوا على الفكر اللاحق أو المنفعل لانهم وجدوا فيه مركبا زلولا حملهم، وهم سكاري، إلى مملكة الشياطين، وأحلهم دارالبوار...

نهم : إن الفكر نوعان :

سابق ولاحق ، أو فاعل وعنفهل . رقد تمسك الشيوعيون في استدلالهم على أسبقية المادة على الفكر بشو اهد مما تثيره المادة بعد إبجادها من مشاعر وأفكار في الأذهان . وهذه هي الأدكار اللاحقة للمادة ، أو المنفعلة بها . استمدها الشيوعيون من الواقع المدوس المشاهد ، وهم في استدلالهم هذا قد ابتعدوا عن و الحقيقة ، وإن كان مصدرهم جانبا من جوانب الولقع .

ونحن فى مو اجهتنا لهذه الدعوى نتمسك بأصل و الحقيقة ، ونبدأمن أول خطوة فى الطريق و نستمد أدلة إبطال دعواهم من جانب من جو انب الواقع. ولكنه الجانب الذى يجب على طالب الحق أن يبدأ منه وهذا ماسنراه الآن:

## شواهد من الواقع تبطل دءوى الشيوعيين:

، \_ أنت الآن تقرأ هذا الـكلام المـكون كل كلة منه من حروف مسطورة على ورقة . والـكملام من حيث هو رسم وتصوير مادة مرئية ،

وكذلك هدنه الورقة التي سطر هذا الكلام عليها . والكلمة عندما تقرأها تثير عندك فكرة بلا محالة . ولكن الفكرة التي تثيرها المكلمة عند قراءتها ليست هي الفكرة الوحيدة المتملقة بالمادة أو الكلمة . لأن المكلمة كانت ثمرة لفكرة تقدمت عليها ،وكذلك بحوعة المكلمات التي تألف منها كلام مفيد طال أو قصر ؛ لأن الكلام هو الظل الحادجي للأفكار ، وإذا لم نتكلم ظل الفكر معاني نفسية مجردة لايعلم ولايحس به إلا من تجول تلك المعاني في نفسه .

أى أن المكلام سوا كان مقروءاً أو مسموعاً يكتنفه نوعان من الفكر نوع تقدم عليه وهو النوع الفاعل المبدع الذي كان السكلام مسبباً عنه، وهو العملية النفسية التي جالت في نفس المتسكلم فصدر السكلام معبراً عنها. وكان ظلالها وصدى و نوع تأخر عنه وهو المشاعر أو الآثر الذي أثاره السكلام عند قراءته أو سماعه في ذهن القارى، والسامع. وهذا هو النوع المنفعل. كأن يشير فينا السكلام المقربوء أو المسموع مشاعر بهيجة سارة. أو حزينة مقبضة.

وكل من نوعى الفكر له صلة بالمادة ، ولكنها مختلفة من نوع إلى نوع فالفكر السابق على المسلدة صلته بها صلة السبب بالمسبب أو الفاعل بالمنفعل ولولا سبق هذا النوع من الفكر ما كانت المادة ولا الآثار المترتبة عليها والفكر اللاحق لموجود المادة له بها صلة ، وصلته بها صلة المسبب بالسبب أو المنفعل بالفاعل أو المعلول بالعلة .

فالفكر السابق هو سبب وجود المادة وفاعلما ولولاه لم يكن .

والفكر اللاحق هو مسبب عن يوجود المادة ومنفعل بها ولولاً لم يكن . ومعنى هذا أن المادة نفسها والفكر اللاحق المثار بسببها كلاهما مسببان عن الفكر الفاعل الذي تقدم عليهما ولولاه لم تكن المادة ولا الفكر المثار عنها.

ونستمين لإيضاح أكثر بالعملية الآنية:

إذا رمزنا للفكر السابق على المادة بـ ( أ ) •

ورمزنا للمادة نفسها التي تسببت عنه بـ (ب).

ورمزنا للفكر اللاحق المثار عن المادة بـ (ج) .

فإن صلة دب، به دأى صلة المعلول بعلته أو المفعول بفاعله أو المسبب بسببه . والمعلول لا يكون إذا لم تتقدم عليه علته ولو تقديما ذهنيا كحركة القلم الناشئة عن حركة اليد.

إذن رب، مدين في الوجود له و ا ، ،

وصلة . ج ، بـ . ب ، مثل صلة . ب ، بـ . أ ، صلة المعلول بعلته . إذن . ج ، مدين في الوجود لـ . ب . ولولا . ب ، لم يكن . ج ، .

وعلى هذان فإن : وب ، و , ج ، مدينان فى الوجود اـ وأ ، ولو لم يكن و أ ، لانتنى وجود دب ، وإذا انتنى ، ب ، لزم منه ضرورة انتفا ، وج ، ،

والخلاصة: أن كل صورة مادية لها ثلاثة عناصر:

- ه الفكر الفاعل المتقدم عليها . وهو الفكر المبدع الخلاق .
  - ه والمادة نفسها من حيث مي مادة ، وهي المبدعة المخلوقة .
- والفكر المنفعل المتأخر عنها ، وهو الفكر الثانوى التقليدي .

والعنصر الأول هو الفكر السابق الفاعل الذي لولاه لما كانت الصورة المادية ولا الفكر الناشيء عنها .

والمنصر الثاني هو المادة نفسها .

والعنصر الثالث هو الفكر الغاشي، عنها ، أي أن الترتيب ألوجودي بين عناصر الصورة المادية هكذا .

أ ــ ب ــ ج: بحيث لا يتقدم , ب ، على , أ ، ولا بتقدم , ج ، على , ر ، و إلا اختل التكوين أو انعدم .

ونسأل \_ الآن \_ مذا السؤال:

أى أوعى الفكر وقف عنده الشيوعيون ١٩

#### والجواب:

إنهم وقفوا عند النوع الثاني من نوعى الفكر ، وترتيبه الوجودي هو الثالث في تكوين الصورة المادية .

وهــــذا النوع الذي وقفوا ــ عنده ــ لا تأثير له في عمليه التـكوين بل هو دسالب، دائمـا، لانه منفعل أن مفعول وليس بفاعل ولا مفعل.

وليس له وجود مستمر ، لأنه يتحقق إذا حدثت سلة لحاسة من حواسنا بالمادة . أما إذا كانت المادة معزولة عن صلة الحواس بها مع وجود المسادة فلا وجود لحذا الفكر وتظل المسادة أثراً من آثار ، الفكر الأول والفاعل . .

وهــــذا يبين لك فى وصوح أن الشيوعيين إنما توقفوا عند د فكر ، ميت لاصلة له بعملية التكوين والإيجاد وبنوا على هذا الاساس المنهار مبدأهم القائل أن المادة سابقة على الفكر فى الوجود ،

وها انتهذا قد عرفت أن الفكر الذي كان ينبغي أن يستخدم في الاستدلال هو الفكر الأول والفاعل ، ويترتب على هذا التحليل الواقعي

العلمى الذى مر بك أن استدلال الثبيرعيون باطل.. باطل. منهار منهار منهار .

#### ومثال آخر:

٢ - إذا وقع بصرك على حديقة زاهية ، نسقت فيها الأشجار ، فى نظام به يع ، وجرت بين روعها أنهار صغيرة يجرى فيهما الماء الصافى الفضى اللون . وفرشت ساحانها بالحشائش الحضراء وتدفقت خلالها نوافير المياه ، وازدانت بالأزهار ما بين أبيض وأحمر وأصفر . وفاح أريجها عبقا يزكى الأؤوف ويبعث البهجة والسرور فى النفس . هأنت ـ لا شك ـ أمام صورة مادية ساحرة وسرعان ما تعكس عليك آثاراً ومشاعر طيعة من حيث مافيها من نظام بديع، ومناظر أخاذة تسبح بالنفس فى جورحب فسيح هذه الصورة المادية المبهجة ترجع إلى العناصر الثرثة الني مر بنا حديثها . . .

( ا ) تقدم عليهما فكر كان السبب فى إخراجهما على الصورة التى وأيت . فمكم من حطط هندسية وصعت وهى أفكار مجردة رسمت الصورة جزءاً .

وكم من يد عملت في تسوية الأرض وتبيئها وغرس الأشجار وتركيب الآلات والأجهزة ، والحديقة ، التي رأبت كانت جنينا في غيب الغيوب ثم تفاعلت الأسسباب مع المسببات ، وخرجت الصورة من الفكر الجرد إلى الصورة الحسية بكل ما غيها من أشكال وألوان وتنسيق بديع ، وصارت منهما لإثارة المشاعر المناسبة لدى من يشاهدها ويتأملها .

ولولا الفينكرة الأولى ماكانت الثانية، ولولا الفكرة الثانية ماكانت الثالثة. ولولا الفكرة الثانية ولاالثالثة الثالثة المنفعلة الفاعلة ولاالثالثة المنفعلة دائما.

وأنت خبير أن الشيوعيين يتمسكون بالفكرة الثالثة المنفعلة دائما وهي لا تأثير لها في عملية التكوين بل هي أثر من آثاره .

إذن فالشيوعيون يقفون عند دوجود، واحد من دالوجودات، الثلاثة محددين الصلة بينه وبين الوجود الأوسط ضاربين عرض الحائظ بالوجود الفاعل.

وهكذاكل صورة من صور المادة حين تعكس مشاعر على إحدى حو اسنا فإن تلك المادة توسطت فكرين : فكر سابق هو فاعلها ، وفكر لاحق هو منفعل بها سواء كانت تلك المادة عما يرى أو بذاق ، أو يشم أو يسمع أو يلمس :

عمارة صخمة ، سيارة ، خضرة ، طعام شهى ا شراب لذيذ ،رائحة طيبة، صوت رخيم ، ملس ناعم ، إلى آخر ما يمكن تصوره من مدركات .

فالعمارة الصخمة: البيديجة الصنع سبنقها تصميم هندسي وهو فكبر مجرد قبل رسمه على الورق ، صممه المهندس حزءاً جزءاً حتى صار وحدة كاملة . وقد سبق أن رمزنا لهذا الفيكر بدواً ، .

ثم برزت المهارة في الموجودكثمرة لذلك القـكر فـكان . ب ، ٠

ثم أثارت هذه العارة مشاعر خاصة عندكل من رآها فكان ، جه .

والممول عليه علمه اوعقلا وواقعامن هذه العناصر الثلاثة: (أـب-ج) هو (أ) وحده ؛ لأن فرض انتقائه يترتب عليه انتفاء كل مرب وبه و دج، .

وبعد هذا الترويض والتتحليل نصل إلى هذا الجبدأ الذي يقر به العلم والعقل والواقع وهو :

# إن الفكر أسبق فى الوجود من المادة :

وهذا المبدأ بهدم من الأساس مبدأ الشيوعيين القائل:

إن المادة أسبق في الوجود من الفكر ؟!

فهذا مبدأ باطل، لأن العلم يبطله، والعقل يقر بفساده، والواقع يشسهد بكذبه. والدين يؤيد ما أجمع عليه العلم والعقل والواقع...

و لـكن هل مبدؤ ما الذي وصلنا إليه خالص الثبوت مائة فى المائة حتى هذه الحنطوة من المحث؟

### والجواب:

إن هدذا المبدأ من حيث الحقيقة خالص الثبوت مائة فى المائة . أما من حيث البحث الجدلى فما نزال أمامنا شبهتان قد يتمسك بها الخصوم . ولابد من إزاحتهما عن الإعتراض أو الإستدلال الذي قد يلجأ إلية الخصم .

### الشبهة الأولى :

تد يقول الجصم: إن صانع السيارة كان فى يده دكتالوج ، قبل صنعها ، كاكان فى ذهنه صورة السيارة السابقة التى تقدم صنعها .

و المهندس الذي صمم العارة الضخمة كان في ذهنه عشرات بل مثات الصدور لعمارات قامت بالفعل. فمكل من صانع السيارة وصانع العمارة حاكى أنموذجا كان قد رآه وارتسمت صورته في مخيلته . إذن فالمادة هي السابقة على الفكر، وليس الفكر هو السابق على المادة ، ؟!

#### والجواب :

أنبًا لا نعتمد على الفكر الذي هو رد فعل لمادة سابقة ، و إنما نعتمد على الفكر الذي لم تسبقه مادة .

فقى مثال السيارة نحن لا نعتد بالفكر الذي أنتج السيارة رقم أثنين أوثلا ثة أو ألف في ترتيب الموديلات ، وإنما نعتد بالفكر الذي أنتج أول سيارة في الموجود فهو بلا نزاع فسكر فاعل غير مسبوق بمادة قط أما الفكر الوسيط بين صنع صورة وصورة فلا نعتد به والإعتداد به ساقط عندنا وعند الخصوم على حد سواء .

وفى مثال العمسارة الصخمة البديعة النظام بحن لا نعتد بالفكر المسبوق بتصور عن ماده سابقة. فهذا الفكر ساقط فى دذا الجال. وإيما نعتد بالفكر الأول الفاعل الذى صنع أو تقدم على صنع أول عمارة أنشئت فى الوجود .

وهو بلا شلك فكر لم يسبق بصورة مادية قط . عن نعتد بالفكرة التي أنشات أول مثال مادى في الوجود من تلك الأنواع الى ذكرنا طائفة منها .

ومن الصدور المادية ما لم يتكرر له مثال قبله ولا بعده . مثل الأهرامات التي أنشأها الفراعنة القدماء . فمم استوحى الفراعنة تلك الأشكال ، إنها وليدة فكر غير مسبوق بمثال مادى . ولم يتكرر لها مثال في قوتها وصنخامتها حتى الآن ؟ .

ومثل برج بیزا المائل إنه ولید فیکر غیر مسبوق عادة من أوعه ولم بیتکرر له مثال .

إذن فالشبرة التي يشمسك بها الخصوم – هذا – ساقطة ولا تقدح في سحة المبدأ الذي توصلنا إليه .

# إن الفكر سابق في الوجود على المادة :

والمراد بالفكر . هنا . هوالفكر الفاعل الأول: وليست الأفكار الثواني في لا قيمة لها في أضل الموضوع .

#### الشبهة الثانية:

وللخصم أن يقول: إنكم تتحدثون عن مادة وصنعة ، ونحن نتحدث عن مادة وصنعة غير التي اتخذتموها أنتم طريقا للإستدلال.

أنتم تتحدثون عن مادة او صورة مادية صنعها الإنسان .

و نحن نتحدث عن مادة أو صورة مادية لم يصنمها الإنسان .

وأنتم تتحدثون عن مادة صفيرة وصنعة صفيرة ، وبحن نتحدث عن مادة كبيرة هي الأصل وعن صنعة كبيرة وجدها الإنسان وليس له عمل فيها . بل هي عاملة فيه .

إذا قال الخصوم - الشيو عيون والعلما نيون - هذا قلمًا لهم :

إن الذي تقولونه ـ الآن ـ لم يكن مفاجئًا لنا . بل له عندنا ألف حساب وحساب . وكنا واثقين كل الثقة ونحن نصوغ المبدأ الحق الذي توصلنا إليه بعد تحليل صورة المادة الصغرى وهو :

أن الفكر أسبق من المادة في الوجود: كنا واثقين مما ستقولون وواثقين أن قولكم هذا لن يؤثر في صحة هذا المبدأ ، لأن قولكم هذا باطل - كذلك ـ يشهادة العلم ، وإقرار العقل ، وحكم الواقع ، وتأييد الدين .

## و إليكم البيان :

إذا أبصرنا أمامنا ناراً موقدة ولكن في حيز ضيق ، ثم أبصرنا على مسافة منها ناراً موقدة ولكن على حيز واسع ممتد وعميق ، ومع اختلاف النارين في المقدار فإننا ـ بناء على التجارب المخبزنة في أذهاننا ـ نثبت للنار الموقدة في حيز صيق نفس الخصائص الى نثبتها النار الموقدة في حيز واسع متد وعميق فكلتاهما جسم ملتهب مضيء ، محرق .

هـذا هو حكم العلم والعقل والواقع ؛ لأن الشيئين اللذين بينهما تماثل تام منكل الخصائص الذاتية غير العارضة ما يثبت لأحدهما يثبت قطعا بالضرورة للآخر ، إذ لامرجح لأحدهما على الآخرحتى يقع بينهما تفاوت ما .

وحين نأخذ قطعة من الحـديد و نضعها فى النار فإنها تلين و تمتـد و يحمر لونيا بعد أن كان داكنا .

وهذه التغيرات التي حدثت لقطعة الحديد نعلم بالضرورة أنها ستحدث لكل قطعة حديد من نوعها ، لأن ما يثبت لبعض أفراد الجنس أو النوع ما دامت الماهية من التغيرات الذاتية يحدث لكل أفراد الحنس أو النوع ما دامت الماهية والحدة .

وإذا وضعنا مقداراً ما من المداء تحت درجة حرارة مذخفصه فإنه بعدد فترة معينة من الزمن يتكثف ويصبح ثلجاً ويزداد حجمه ويصفو لونه فإذا وضعناه تحت درجة حرارة مرة انحلت كه فنه وعاد إلى السيولة مرة أخرى. فأذا تركناه لمدة أطول تبخر شيئا فشيئا حتى لم يبق منه شيء.

وهذه التغيرات نعلم بالضرورة كذلك أنها ستحدث لكل مقدار من الماء إذا وضعناه فى تفسى الطروف المذكورة . وليس حدوثها وقفاعلى المقدار الذى أجرينا عليه تلك التجارب، لأن الماءكله له طبيعة واحدة فما يثبت لبعضه يثبت لسكله بهذا قضى العلم ، وشهد الواقع وأقر العقل .

إذن فالأشياء المتهائلة تماثلا تاما فى الخصائص الذاتية فإن ما يطرأ على بعضها من العوارض يطرأ ضرورة لكل شيء منها إذا المحدت الظروف والمؤثرات التي حدثت فيها تلك التغيرات. وهذا قانون لم يتخلف وإن يتخلف، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا.

ونمود فغربط بينها مثلنا به الآن وبين الإجابة على الشبهة الثانية التي من حق الخصوم أن يثيروها ، وهي : إن تمثيلنا بصنعة البشر غير تمثيلهم بما ليس للبشر صنعــة فيه وهو الكون بما فيه من أرض وسما. وأنهار وهوا، ومعادن وأفلاك فالعارة الصنخمة البديعة النظام ، والسيارة ،ن قبيل المادة الصغرى والعكون مادة كيرى.

وصنعة الإنسان صنعة صغرى ، وصنعة السكون صنعة كبرى ، والفرق. جدكبير بين المادة الصغرى والمادة السكبرى ، وبين الصنعة الصغرى والصنعة السكيرى .

قلنا إن من حق الخصوم أن يقولوا: إن المادة الصغرى كتشبيد العادة الصخمة أو مستع السيارة ، أو بناء الآهر امات ، أو برج بيزا المائل إذا سلمنا للكم أن الفكر فيها سابق على المادة فى الوجــود فلن نسلم لدكم بأن المادة الكبرى دالكون أو الطبيعة ، قد سبقها فكر بل هى التى سبقت الفكر ؟ لأمها كانت ولم بكن إنسان فلم يكن ـ إذن - فكر ؟ ١

هذا قصارى ما يقوله الخصوم ، وليس لهم بعده من مقال . فلنأخذ في إبطال دعواهم هذه بما يأتى :

#### إبطال هذه الدعوى:

علمنا بما سبق أن ما يطرأ على بعض أفراد الجنس أو النوع تحت ظروف ومؤثرات ممينة يطرأ بالضرورة على بقية أفراد الجنس أو النوع إذا وضع تحت تلك الظروف والمؤثرات . لافرق بين صغيرها وكبيرها . فما يخضع له أكبر جزء بل والوحدة الكاملة التي تشكون من جميع الاجزاء .

وقد علمنا أن العقل والعلم والواقع هذه المصادر الثلاثة أجمعت على أن و العيارة المشيدة ، وهي صورة مادية قد سبقها فكر صادر عن مفكر كان ر ١٧ - النموس المقدسة ) ذلك الفكر واحدا من أسباب تشييد العبارة وهى الصورة المادية الماثلة أمام العيان. ويستحيل فى حكم العلم والعقل والواقع أن تكون تلك الصورة المادية قد أوجدت نفسها .

والكون أو الطبيعة صورة مادية كالعارة المشيسدة وإن اختلفت الصورتان في الحقدار . فإنهما متحدثان متهاللتان في الخصائص المادية :

فالعارة المصيدة صورة مادية مصنوعة على شكل مخصوص

والكون أو الطبيعة صورة مادية مصنوعة على شكل مخصوصرواختلاف الشكل بين الصورتين لايقـدح فى أنهما منهائلتان فى الخصائص الذاتبة ، فيكل منهما :

مادة + صنعة = صورة مادية ماثلة للعيان أما اختلاف الشكل فهو من العوارض الطارئة على المادة من حيث أنها مادة ترى أو تسمع أو تلمسأو تشم أر تذاق.

وقد علمنا \_ يقينا \_ أن ما مخضع له أفل جزء من مادة متمائلة تماما في الحضائص الذاتية بخضع له \_ ضرورة \_ كل أجزاء المادة أو الوحدة الـكلية الملكونة من جميع الأجزاء \_

والعاره المشيدة ، وهي صورة مادية صغيرة بالنسبة الكون كله قد خضمت في إيجادها لله كمر سابق عليها صادر من مفكر ذي علم وإرادة وقدرة .

وكذلك البكون كله ، وهو المبادة البكبرى خاصع فى إيجاده لفهكر سابق عليه من مفكر ذى علم وإرادة وقدرة ، هذا هو حكم العقل ، والعلم ، والواقع وليس بعد هذه المصادر مصدر آخر ـ غير الدين ـ يحتكم إليه .

لأن ما يخضع له جز من المادة المنهائلة ينتقل ـ بالسراية ـ إلى جميع أجزاء.

و من يفرق بين المنهائلين تمام التماثل في الخصائص الذاتية فقدد قال بما لم يصدقه أحد.

وهنا. يحق لنا أن نقول: إن المبدأ الذي توصلنا إلمه وهو: إن الفلكل أسق من المادة في الوجود: صحيح مائة في المائة صحيح من حيث معطيات العلم. ومن حيث شو اهد الواقع، وصحيح من حيث إقرار العقل، وصحيح من حيث إزالة كل الشبهات المؤثرة في إثبات صحته. وصحيح من حيث بجيء الوحى الأمين به وها نحن قد وقفنا على معطيات العلم وشو اهد الواقع، وإقرازات العقل وسلامة المنهج البحل المزبل لكل الشبهات. فما أما الوحى الأمين إذن؟

### بلاغات الوحى الأمين :

بلاغات الوحى الامين القاضية بنسبة خلق المكون ومن فيه وما فيه فه خالق كل شيء أجل من أن محصيها في هذا المكتاب . فلابد إذن من الممثيل دون الاستقصاء . ولنبدأ بهذا النص الآني لانه كأنه صبغ خصيصا لمؤاجهة الماديين لماضرين من علما نبين وشيوعيين ووضعيين والنص هو قولة تعالى الم

« قل أثنه كم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسى من فوقها وبادك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للماثلين، نم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض إثنيا طوعاً أو كرها، قالتا أثينا طائعين ، فقضاهن سبع سموات في يرمين ، وأوحى فى كل سماء أمرها ، وزينا السماء الدئيا بمصابيح ويحفظا، ذلك يقدير العزيز العلم ، فصلت ( ٩ - ١٢ ) .

فالأنويض والسمو ان ويما بين الآرض والسمو ان مخلوق ته تفالى ، فهو - وجده الحالم ، وهو - وجده ـ رب العالمين ، والحلق - كله ـ من تقديره ، لا نه هو ـ وحده ـ العزيز العلم -

#### ويقول سبحانه:

منطفة فإذا هو خصيم مبين و الآنمام خلقها لكم ، فيها دف و منافع ، و منها تطفة فإذا هو خصيم مبين و الآنمام خلقها لكم ، فيها دف و منافع ، و منها تأكلون . ولكم فيها جال حين تريحون وحين تسرحون و تحمل أثقاله إلى بلدلم تكونوا بالفيه إلا بشق الآنفس . إن ربكم لرءوف رحيم و الخيل والبغال والحير لتركبوها وزينة ، و يخلق ما لا تملبون ، وعلى الله قصد السبيل و منهاجا ثر . ولو شاء لهدا كم أجمعين ، وهو الذي أنول من السباء ما الكم منه شراب ، و منه شجر فيه تسيمون ينبت له بم الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ، و من الحل الثمرات ، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ، وسخر له كم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسجر ات بأمره . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرا له كم في الآرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية اقوم يتذكرون . وهو الذي سخر البحر لتأكلو امن فضله ولملكم تشكرون ، وألق في الأرض وترى الفلك مو اخر فيه ، ولنبتفوا من فضله ولملكم تشكرون ، والنجم هيهتدون . وواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلالعلكم تهتدون . وعلامات و بالنجم هيهتدون . واسيان تميد بكم وأنهارا وسبلالعلكم تهتدون . وعلامات و بالنجم هيهتدون . واسيان تعيد بكم وأنهارا وسبلالعلكم تهتدون . وعلامات و بالنجم هيهتدون . انفور رحيم ، النحل ( ٣ – ١٨ ) .

إنشار مع هذه النصوص أمام لوحة خالدة كلها دلائل ناصعة . إنها كلمات ولكنها ليست رسو ما جامدة . بل هي صورة حية للحياة التي نشاهدها ونحن بين أركانها كالذرات الهائمة في الفضاء . فكل كلمة فيها نقابلها حركة من حركات الكون المدار بتدبير الحالق العظيم ترى فيها أقطار السموات والآرض ، وحركات الافلاك السابحة في مداراتها التي صنعتها يد القدرة . وترى الماء نازلا وجاديا على الارض ، وترى الأرض جنة فيحاء فيها من كل زوج بهيج ، وجرى ماخلق الله لنا من أنعام تجود بما أودع فيها الحالق من خيرات وعطاءات هي طعامنا وشرابنا صباح مساء ، ومع مافيها من خيرات فهي مبعث السرور والجمال والبهجة . والبحار والانهار بمدنا بمصدر الحياة د الماء ، وتقذفنا بما والجمال والبهجة . والبحار والانهار بمدنا بمصدر الحياة د الماء ، وتقذفنا بما

أودع الله فيها من لحم شيء، وملبس غنى. وتعبر عليها السفن والبواخر العملاقة . كطريق ميسر يمهد للتجارة والنقل ، بالإضافة إلى الوسائل البرية من خيل وبفال وحمير . المهيئة للركوب والمستخدمة كوسائل للزينة وتعاقب الأفلاك السياوية لإمداد الكون بالطاقة والضوء والنور والهداية . كلهذا هو من خلق الله . وهذه البراهين الساطعة . والأدلة القوية القاطعة . والشواهد الماثلة الناطقة إنما يخاطب الله بها من عباده من كان له عقل يتفكر ويتذكر . ولكن الذين هم كالأنعام أو هم أمنل أعرضوا عنها وسروا بين الحالق وغير الحالق فضلوا وأصلوا . فأواهم النار فتعسا لهم .

#### ويقول جل في علاه :

د الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش وسخى الشمس والقمر كل يجرى لآجل مسمى ، يدبر الأمر ، يفصل لآيات لعلمكم بلقا، ربكم توقنون . وهو الذي مد الآرض ، وجعل فيها رواسي وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين إثنين ، يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزدع ونخيل صنوان وغير صنوان ، يستى بما، واحد ، ونفصل إبمضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ، الرعد (٢-٤) ،

فى هذه الآيات دلائل خارقة على عظمة قدرة الحالق، إنها فى الواقع تتحدث عن معجز ات باهرة أولاها رفع السموات بدون أعمدة. وفى هذا تحداقدرات الحلق جميعا ؟ لأنهم يعجزون عن رفع دريشة ، تثبت فى نقطة من الفضاء غلاتميل و لا تتحرك ، ولا تعلى ولا تسفل . وماذا يكون وزن الريشة فى دون السياء الواحدة ، بله السموات السبع .

إن هذا الـكون كا، مسير بقدرة الله وعلمه وتدبيره وإرادته . وليست مناك وسائل مادية تدير هذا النظام البدبع الباهر :

و الله يمسك السموات والأرض أن تزولاً ، واثن زالتا إن أسكبهما من أحد من بعده ، إنه كان حلما غفوراً ، (١٢٥ .

وفى التعبير بالمصارع ويمسك، ما يفيد استمرار هذه الظاهرة الإلهية المعجزة فهو ـ سبحانه ـ يمسكهما الآن، كما أمسكهما قبل الآن، وكما يمسكهما بعد الآن إلى أن يأتي الآجل المسمى المؤذن بزوال هذه الحياة الدنيا .

ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره ؟
 ويمسك السياء أن تقع على الأرض بإذنه ؟ إن الله بالنباس لرءوف رحيم ،(١٢) .

أجل: إن الله يمسك السموات إوالأرض أن تزولاز والا تاما أو تصطربا. وحمين ومسكم إياها مسك قدرة وأمر، فهما الآن غير مأذون لهما بأن نزولا، وحين يصدر الآمر لهما بالزوال زالتا. أي أن كلمة من الله صدرت فحسكتا بلا عمد ولا حوامل ولا جسور ولا روافع. وبكلمة من الله يؤذن لهما بالإزالة أو مالؤوال فتزولان ويمسك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه ، .

فإذا تركنا السموات إلى الشمس والشمس حجم صغير جدا بالنسبة المسهاء ولغير السهاء من الكواكب الأخرى . ونحن نراها الان في حجم داترة بالغة الصغر تحت أديم السهاء والسهاء ممتدة حولها من كل جانب إلى منهى عقوة البصر . هذة الشمس التي نراها صغيرة هكذا لأنها تبعد عنا بمقدار . ١٥ مليون كيلو متر هي أكبر من الأرض إذ يبلغ قطرها . . . ر٢ ١٩٣٠ أي مليون وإهنان وتسعون وثلا تمائة كيلو متر . أي أنها أكبر من قطر الأرض بدرا

<sup>(</sup>١٣) فاطر (٤١) ومعنى أن الثانية في ﴿ إِن أَمْسَكُهُمَا ﴾ النبي . أي إذا زالتا فلا يستطيع أحد من بعد الله أن عسكهما .

<sup>(</sup>١٣) الحج (٦٥) .

مرات وأثقل من الأرض بـ ٢٠٠٠ و ٢٣٣٠ ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ألف مرة (١٤٠): هذه الكتلة الضخمة محمولة بالقدرة الإلهية فى الفضاء الكونى الفسيح، وكذلك السموات الطباق.

هذه الصنعة البديعة التي ليس للبشر تأثير فيها كيف يسوغ في عقل عاقل أو علم عالم أو وهم و اهم أنها وجدت قبل أن يكون شيء في الوجود غيرها . وأنها هي أول خطوة في الـكون كله ، لم يتقدم عليها فكر ولا مفكر ذو علم وقدرة وإرادة ؟!

إن حديث القرآن عن الكرن حديث الحبير العليم بكل أسراره و وانينه وظو العره و كو الله و مباديه ومقاصده ومصيره ، وصاحب كل صنعة دقت أمّ جلت هو وحده صاحب الكلمة عنها .

فصائع الإبرة لا يحق له أن يتحدث عن سر صنعة ، الطيارة ، وإذا تطفل وتحدث عنها هذى هـ ذيان المحموم ، وصار ، جلولا ، من و البهاليل ، يثير الصنحك العميق عند ألناس ، وقد يحملهم كبهاليل الشيوعية \_ على الاشمئزاز والتقزز وحديث القرآن الصادق كل الصدق ، والباهر كل الانبهار عن الكون دليل على أن صاحب هذا المكلام (الله) هو صانع هذا المكون بكل مافيه من أسرار ودقائق سوام ماظهر لنا منها ، وما بطن منها عنا ، وما نوال مباحث العلماء في كل فن من فنون المعرفة المكونية يأتي الصندو اب والصادق منها مطابقا الإشارات أو التفصيلات العلمية الواردة في القرآن الحكم العظم العزيز .

والعقل الإنساني بدلالات العلم والواقع المحسوس لايسعه إلا الاعتقاد اليقيني بأن موجد هذا السكون هو والقد، لاشريك له . إن العقل يسلم في رمنا بالغواقتناع شديد بهذه الحقيقة، لآنه لم ولن يعثر على حقيقة سواها. هذا هو حكم العقل في كل زمان ومكان . وهذا هو حكم العقل فيما أشبه هذه القضية .

<sup>(</sup>١٤) الموسوعة العلمية الميسرة (١٠) مكتبة لبنان .

## مثال و توصیح :

هب أن اثنين تنازء حول جهاز من أجهزة العلم الحديث . يدعى كل منهما أنه هو صانع هذا الجهاز فيجب أن تمكتب براءة الاختراع له دون صاحبه . ثم احتمكا إلينا . وقد وقفا أمامنا أحدهما ممسك بالجهاز والثاني لم يتجاوز حدود الدءوي باللسان .

إن موقى الخصمين هذا غير متعادلين فالممسك بالجهاز حائز، والحيازة قرينة قوية من قرائن النملك ، فلو أننا حكمنا بأحقية الممسك بالجهاز لكنا على شعبة من صواب .

ولكن هب أننا أردنا أن نستو أق أكثر وأكثر فطلبنا من كل من الرجلين معلى حدة ـ أن يشرح لنا حقيقة الجهاز المخترع المتنازع عليه . فأجاد أحد الرجلين وفصل الحديث عن تصميم الجهاز الداخلي . ووضع أجزاء ، وعلاقة كل جزء بالآخر ، ووظيفة كل جزء في الحركة الكلية للجهاز مع رسم واضح للدوائر الكهربائية التي فيه ، وكيفية تشغيل الجهاز وكيفية توقيفه ، والمهمة التي يؤديها الجهاز وهكذا .

ثم سألنا الآخر فلم يستطع إلا أن يصف الجهاز وصفا ظاهريا مثل لونه وشكله الهندسي مربع أو مستطيل ، وعجز تماما أن يقدم لنا أية مملومات عن تصميم الجهاز الميكانيكي الداخلي ، ولا عرف كيف يعمل ولا متى يتوقف عن العمل ، وقد جهل كل الجهل الوظيفة التي يؤديها الجهاز ما هي ؟

إذا حدثت هذه الواقعة فلمن نحكم بأخقية الجهاز المتنازع عليه . ١٩ ليس أمامنا إلا أن نحكم به لحائزه الخبير باسراره ودقائقه. أما الآخر فهو مدع كذاب وقف به كذبه حيث يقف الكذب أمام الصدق .

والشيوعيون ـ قاتلهم الله ـ يدعون أن الطبيعة هي الخالقة ، ولم يأتو ا بدليل و احد يقوى هذه الدعوى - والوحى يقول: وإن الله هو الخالق. ويقدم مثات الآدلة الصادقة على صحة هذا الفول، فليس للعقل ولا للعلم، ولاللواقع المشاهد إلا الإقرارالقائم على كل اقتناع بأن الله هو الحالق المصور. لأنه هو الحبير العليم بأسرار السكون القادر على كل شيء.

أما الطبيعة فلم تدع أنها عاقمة ، ولا تصلح لأن تدعى هذه الدعوى . ولا تما الذى ادعاها لها قوم آخرون . وهذا يجعل دغوى الشيوعيين أضعف بكثير مردعوى الرجل الكذاب الذى نازع فى شىء ليس له وهو به جاهل ١٢.

والناظر فى حديث القرآن عن الكون والطبيعة يخرج بنتيجة واحدة على وجه الإجمال . فإذا ريم شرحها اتسع المبحث والمقال . وتلك النتيجة الواحدة على وجه الإجمال :

ه إن المكون أو الطبيعة أو المادة مقهورة لله، مصنوعة لله، طائمة لله مسخرة لمنافع العباد . الله هو خالقهما قبلا ـ والله هو المتصرف فيهما قبلا والآن وبعداً .

فليست المــادة خالقة ، بل هي مخلوقة ، ولا قاهرة ، بل هي مقهورة ، ولا مسخرة بل هي المسخرة . ولا متصرفة بل هي المصرفة .

و إنميا الحالق القاهر المسخر المصرف هو الله والذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجمون .

#### هذا كاف:

أجل . هــذا كاف فى تقويض دعوى الشيوعيين . فإن دعواهم الطويلة العربضة قد بنوها ـ ولسوء حظهم ـ على أن :

المادة سابقة فى الوجود على الفكر: هدا هو أساسهم الذى أقاموه على شفا جرف هار فانهدار بهم فى نار جهنم . وها نحن - بحمد الله - قد أثبتنا ـ فى يقين لا يقبل الشك ـ أن الفكر أسبق من المادة فى الوجود . بل

ليس الفنكر وحده . وإنما مع الفكر السابق مفكر أسبق ذوعلم وإرادة وقدرة وسقنا على هذا المبدأ الإيماني الراسخ العظيم عشر الت الأدلة والبراهين فكان يكفينا هذا في نفض أيدينا من غبار الشبوعية ورماده ا دون أن نقف وقفات أخرى أمام فرعيات مزاعهم التي بنوها على هذه الدعوى التي انهارت فانبارت معها مابنوه عليها من فرعيات . كان يكفينا هذا كم قلنا من قبل . ولكننا نملك وفتا لا نبخل به على ما تهاوى من أنقاض البناء الشيوعي المنهار . فلنرفع من نلك الأنقاض \_ كمي تنم عمليه التطهير \_ ما يسمح به الوقت ، ومن الله وحده \_ الدون والسداد .

### أزلية المادة :

لا أرانا ونحن أو اجه فرية الشيوعيين القائلة بـ ، أزلية المادة .

لا أرانا أننا أمام فكرة جديده لم تواجه من قبيل . بل قد مر بنا مضمونها ومعناها وإن لم تكن بهذا العنوان ، أزلية المادة ، لأن مبدأهم الذي تقدم وأسبقية المبادة على الفكر في الوجود ، متضمن لهذا المعنى وأزلية المادة .

ويريدون به دأزاية المادة ، قدمها وأسها وجدت بلا بداية ، وقد نقضنا فيما تقدم مبدأهم المذكور ، وأثمتنا بالأدلة القواطع أن المفكر أسسبق من المهادة في الوجود ، وأن ما من صورة مادية أيا كانت صفيرة في حجم علبة الكبريت ، أو كبيرة ضخمة مترامية الأطراف بعيدة الفور متعددة الممناصر دقيقة التركيب كالكون ، مامن صورة ،ن هذه الصور المادية إلا وقد تقدم عليها فكر هو سبب فيه أو واحد من أسبابها إن أرداً تحرى الحقيقة وضبط الموضوع .

وفى قولنا: الفكر أسبق فى الوجود من المادة؛ مجاراة للخصم فى أصل القضية لأزةو لنا:الفكر أسبق فى الوجود من الماءة، هو العكس المنطق لقو لهم،

و المادة أسبق فى الوجود من الفكر ، نهم أنه مجاراة جدلية . وإلا فاتنا لا نكتفى بتقدم ، الفكر على المادة ، فالصورة عندنا لها عناصر أخرى بها تتم عملية التكوين لأى صورة من صور المادة صفيرة كانت أو كبيرة .

ولنأخذ من هذا الكتاب الذي تقرأه ــ الآن ــ مثلا، لانه أقرب المدركات إليك وأنت تقرأ

هذا المكتاب صورة مادية بلا نزاع . وقد تقدم عليه من حيث أنه كلام مؤلف خمسة عناصر :

مؤلف + فكر + علم + إرادة وقدرة، وقد جرى منهج الشيوعيين على اعتبار الفكر في هذا الجال. ولكنه كاعلت فيها تقدم الفكر اللاحق لا الفكر السابق.

فهذا السكتاب سبق على تشكيله فى هذه الصورة المادية التى تراها العناصر الحسة المشار إليها ، وهى :

المؤلف، والفكر الذي تعلق يتصور الكتاب قبيل البيده فيه والعلم الذي أهل للسير في تحرير المادة العلمية والإرادة الحرة التي لم يعقب عائق عن ممارسه العمل المطلوب لهذا التصور . ثم القدرة المنفذة لإخراج ذاك التصور في هذه الصورة المادية على الشكل الذي صارت به كتابا يفرأ .

إذن فلا بد ـ ضرورة ـ قبل تكوين أية سورة مادية من توافر هاتم العناصر قبل إخراجها في سورتها الماثلة ، وهي :

- يه الفيكر الذي يتصورها .
- م و المفكر الذي يصدر عنه الفكر .
- ه والعلم المحيط بذلك التصور الموضوع.
- 🚁 والإرادة الحرة التي تتعلق بإنجاز ذلك التصور •

ثم القدرة المنفذة لذلك التصور على الهيئة التي أريدت.

وهذا الكون بما فيه من أسرار ودقائق وأرض وسماه، وفضاء وأفلاك ويحار وعيطات وأنهار ، وزروع وجبال وصحارى وملائك وجن ولمنس وأنعام وطيور ، هذا الكون إنما دو صورة مادية كبرى مجتمعة فى تفرق، ومتفرقة فى اجتماع .

وقـــدعلمنا أن كل صورة مادية لابد أن تسبق بعناصر خمسة لأنها

الصانع، والهكر، والعلم، والإرادة، والقدرة. ولكل صنعة صغرى عناصرها المناسبة لها. أما صورة الكون أو المادة السكبرى فإن الله – وحده – هو صانعها بتدبيره وعلمه وإرادته وقدرته فهى إذن ليست أزلية، لأنها حادثة قد تقدم عليها فاعلما المدبر العالم المريد القدير.

هذا دليل من أدلة حدوث المادة ولها أدلة أخرى نذكر منها :

و إن الأولى هو الفاعل غير المنفعل ، أو المؤثر في غيره ولا يتأثر هو بغيره . أو كما يطلق عليه بعض العلماء : هو المحرك الأول الذي لا يحرك . ويقصدون به دلا يحرك ، لا يؤثر فيه غيره أو هو دااهلة الأولى التي يفسر بها غيرها ، ولا تحتاج هي إلى نفسير لاستغنائها بذاتها عمن سواها ، .

وهذه الضو ابط كلها لاتنطبق على ، المادة أو الطبيعة . .

أما أولا ب فلانها منفعلة غير فاعلة فى غيرها فعلا يعتد به فى هذا المجال . وأما ثانياً : فلانها متأثرة غير مؤثرة فىغيرها نأثيراً يعتد به فى هذا المجال . وأما ثالثا ب فلانها محركة غير محركة لغيرها حركة يعتد بها فى هذا المجال . وأما رابعا ب فلانها معلولة غير معللة لغيرها تعليلا يعتد به فى هذا المجال .

إنها منفعلة لعلم الله وإرادته وقدرته ، وخاصمة لتدبيره وتصرفه . وإنها مثائرة بعلم الله وإرادته وقدرته وخاصمة لتدبيره وتصرفه . وإنها معاركة بعلم الله وإرادته وقدرته ، وخاصمة لتدبيره وتصرفه . وإنها معلولة لعلم الله وإرادته وقدرته ، وخاصعة لتدبيره وتصرفه . وهذه كلها صفات الحوادث فالمادة حادثه وايست أزلية .

ودايل ثالث: إن المادة التي يزعم الماديون والشيوعيون أنها أزلية هي إ
 أحط أنواع المادة ؛ لأن أنواع المادة أربعة :

١ حما يحس و يشمو ويتحرك بالإرادة الحرة ويعقل وهوالإنسان.

٢ - ما يحس وينسمو ويتحرك بالإراده ولا يعقل ، وهـو الحيوان
 الأعجم .

٣ ـ ما ينمو ولا يحس ولا يتحرك بالإراده ، وهو النبات .

ع ــ مالا ينمو ولا يحس . وهو الجاد كالارض والجبال والصخور و هكذا .

هذا النوع هو الذي يعنيه الشيوعيون وأضرابهم ويقولون إنه أزلى. وهو الخالق لكل شيء . . وهو منهم دعوى في منتهى السخف إذ كيف يهب الحياة ماهو ليس بحي وإن فاقد الشيء لا يعطيه . فلو كانت المادة أزلية وهي الخالقة الكان الأولى أن تهب لنفسها الحياة قبل أن تمنح غير ها حياة ؟ 1 1 الحياة الكان الأولى أن تهب لنفسها الحياة قبل أن تمنح غير ها حياة ؟ 1 1

#### أبدية المادة:

المراد من آبدية المادة أنها ستدوم أبدا بلانهاية ، لأن المدادة عند من يقول بأبديتها : لاتفنى ، هكذا قال الماديون فى العصور الحديثة ، والقول بأبدية المحادة قديم . فقد كان عن قال به فى القديم الحكيم اليونانى ، جالينوس ، ودليله على أبدية العالم ظاهرة جزئية من ظواهر الحكون ، وهى ثبوت المعمس على حالتها دون أن يطرأ عليها تغيير . قال : لو كانت الشمس تقبل الإنعدام لظهر عليها ذبول فى مدة مديدة ، قال : والارصاد الدالة على مقدارها منذ

آلاف السنين لاندل الآن إلا على ذلك المقدار واستدل جالينوس بهدده الملاحظة على أبدية العالم . . ؟ !

ثم جاء الفلاسفة من بعده وتمسكو ابرأيه هذا . وقد تصدى لهم الإمام الغزالى رحمه الله فى كتابه , تهافت الفلاسفة ، وأبطل رأبهم ، علميا ، من ثلاثة وجوه:

الأول: أن هذا الدليل ـ وغيره ـ على فرض صحته هو دليل بقاء طويل. وليس دليل أبدية (١٠٠).

الثاني : الجزم بانتفاء ذبول الشمس غير مسلم ولا هـو صحيح لجواز أن يَكَرَن قَد حدث لها ذبول ولـكنه خنى علينا

الثالث: وهيذا الدليلكازيمكن النمسك به لوكانت أسباب الفناء محصورة في الذبول، ولكن أسباب الفناء ليست محصورة في الذبول فلا يصح أبداً النمسك بهذا الدليل. [ تهافت الفلاسفة : ( ١٣٦ ) وما بعدها ].

وحجة الإسلام الفرالى مو فق كل التوفيق فى نفض أدلة الفلاسفة على أبدية العالم، وقد كان رحمه الله قد نقبض أداسم - بوضيوح - على أزلية الماده . وذكر في تصديه لبطلان الأزلية أن ماذكر في بطلان الأزلية أن ماذكر في بطلان الأزلية المادة هو يعينه أدلق بطلان الأبدية وهذا لم يمنعه رحمه الله من التصدي من جديد لنقض أدلة الأبدية .

والدى ذكره الإمام الغزالى فى تساوى الأزلية والأبدية فى أدلة إيطالهما تمسك به النقاد المعاصرون. فقالوا بعد إثبات فساد أزاية المادة حين تصدوا لمنفى الأبدية:

<sup>(</sup> ه ١٠) فالهدام الطوال له نهاية كممر نوح عليه السسلام . وعمر الكون تفسسه . والهبينام.والبقاء بمنى واحد ، أما الآيدية فشناهـــا ما لانهاية له . ورُفَك تفهم تفرقة ا الغزالي بين الآيدية والبقاء .

إن الماده بطل القول بأزليتها وثبت أن لها , بداية ، وكل ما له بداية فله حتما نهاية ، فالمادة ليسيت أبدية لأنها حادثة .

وأثت خبير أن هذا من قبـل الجدل النظرى القائم على المسلمات العقلية . وبقى من مصادر البحث :

دلالة العلم الواقعي .

ثم دلالة الوحى ألديني . و نذكرهما على هذا النظام :

#### دلالة العلم الواقمي :

كانت المادة قبل تطور العلوم محتفظة بذاتها فالحجر حجر، والصخرصخر، والأرض أرض والكل كتلة مادية ثلاثة أبعادكما قال آتشتين صاحب النظرية المفروفة بالنسبية . وتلك الابعادهي:

الطول + العرض + العمق ويضاف عند صاحب النسبية بعدد رأبع هو: الزمان • ولكن الزمان غير داخل فى نظام الزكيبه الذاتيه المسادة • وبتلك الأبعاد الذأتية الثلاثة شغلت الكتلة المادية وحيرا ، من المكان متناسبا مع حجمها تناسبا طرديا •

وهذا حمل الناس قديما بل وإلى عهد قريب أن يقولوا: ، إن المادة، لا تعنى وامل هذه الملاحظه هى التي أوحت إلى القلاسفه وإلى الماديين من الشيوعيين والعلمانيين والوضعيين من بمدهم بأن يقولوا . ، إن المادة، أبّدية وسيطر هذا اللهم على العقول ردحا من الزمن ، وظنوا أنها حقيقة لا تقبل الزوال .

### الملم يبدد مذا الإعتقاد

ولكن العلم جاء بما يبدد هذا الإعتقاد , ويزعزع ذلك الفهم المخدوع الذي وثق فيه الناس حينا . ودعا العلم بموقفه اجديد إلى تغيير النظرة اعتبقه وإحلال العقيدة الصحيحة ، محلما .

فبعد أن وقف الناس حينا عند الذرة ، وظنوا أنها وحدة الوجود المادى وأنها غير قابلة الإنقسام لفرط صغرها ، سرعان ماتبدت الحقيقة عادية من كل ليس فإذا بالعلم يقول : أن المادة قابلة للإنقسام ، وأنها تتحطم ؛ لانها مركبة من شحنتين كوربيتين سالبة وموجبة ، والشحنة الكربية بجردة عن كل حامل مادى . وأن المادة إذا حطمت نحولت إلى قوة إشماعية هائلة يمكن أن تستخدم فى تعمير الكون أو تدميره على حد سدوا ، . وهكذا ظهرت المفاجآة السحيرى :

و هكذا تخلع الطبيعة ثوبها المستعار، وتتكشف المادة عن أصلها الآصيل فإذا هي وطاقة ، أي قوة بجردة يلزم البحث عن مصدرها خارج ذلك الهيكل المأدى المحطم، وذلك الصنم الساقط المهدم، وهكذا يقترب عالم المادة رويدا وويدا من عالم المجردات، ويكاد يتصل عالم الشهادة بعالم الغيب من جهة حده الآدني كما يتصل به من جهة حده الآعلى وهو غيب يؤمن به العلم وإن لم يره لا له يحس أثره، ويكاد يلس خطره . أجل ، لقد أصبح العلم اليوم يؤمن بأن في الوجود قوى لا يناطما الحس المجرد ، ولا الحس المجمز بأقوى المجاهر ، المناود بأدق المقايبس والموازين (٢٥)

#### وممنى هذا :

١ - المادة تفنى فهى إذن ليست أبدية ولا أزلية .

٣ -- وحين تفنى المادة تتجول إلى طاقة مجردة من أشكال المـــاده تماما .

٣ ــ إن الإعتماد على التجارب الحسية \_ وحدها \_ ليس هو مصدر المهرفة
 الوحيد ، فإن فى الوجود عالما أو عوالم لا يمكن إدراكها عن طريق الحواس \_

<sup>(</sup>١٦) الدين ( ٩٠) للمرحوم د \_ محمد عبد الله دراز .

إن العلم بؤ منءن اقتناع ورضى تامين بحقائق خارج الكون المادى يدركها العلم بمعونة العقل فلا يسمه إلا الإيمان اليقيني بها .

# ومع العلم في دليل آخر :

إن مبدأ تحطيم الذرة وتحويلها إلى إشعاع هائل هو إحدى الوسائل العلمية التي بددت وهم الواهمين بأن المادة لاتفنى، وأنها أبدية ابست لها نهاية.

وللعلم وسائل أخري غير التجمليم في إثبات فناء المادة ، علميا ، و من تلك الوسائل الكشف العلمي الآتي :

#### الانتقال الحرارى :

يقول إدوارد لوثر كيسبل في الرد على القائلين بأزلية المادة أو الكون أو العلميعة . . . ولحن القانون الثاني من قو اثين الديفاميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأى الآخير . فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الحكون لا يمكن أن يكون أزاليا . . فهناك انتقال حرارى مستمر من الأجسام الحارة (كالشمس) إلى الاجسام الباردة . ولا يمكن أن يحدث العكس يقوة ذانية بحيث ترتد الحرارة من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة (١٧) .

، ومعنى ذلك أن السكون يتجه إلى در جه تقساوى فيها حرارة جميع الأجسام و ينصب فيها معين الطاقة ، ويومئذ لن تسكون هناك عمليات كيمارية أو طبيعية، ولن يكون هناك أثر للحياة نفسها فى هذا السكون ، ولمساكانت الحياة لا تزال قائمة ، ولا تزال العمليات السكياوية والطبيعية تسير فى طريقها فإننا نستطيع

<sup>(</sup>۱۷) لإيضاح هذا نقول: إذا رضمنا جسما باردا بجوار جسم ساحن فإن الحرارة تفقل من الحار إلى البارد تدريجيا حتى تتساوى درجتا الجسمين الحرارية ثم تأخذان في الانخفاض بتوقف المصدر الماد بالحرارة ويستحيل عودة الحرارة من البارد إلى الحار م. تأخرى و مل سترول الحرارة منها معا و

أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا ، وإلا لاستهلكت طاقته من زمن بعيد ، وتوقف كل نشاط في الوجود .

وهكدا توصلت العلوم ـ بدون قصد ـ إلى أن لهذا الـكون بداية ، وهى بذلك تثبت وجود الله: لأن ماله بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ بقفسه، ولابد من مبدى ، أو من محرك أول أو من خالق هو ، الله ، (١٨) .

ويقول جون كليفلاند كوثران:

، وتدانما العلوم الكيميائية على أن بعض المواد فى سبيل الزوال أو الفناء، ولكن بعضها يسير محو الفناء بسرعة كبيرة . والآخر بسرعة بطيئة ، أى أن المادة ليست أزلية وليست أبدية كما يزعم الماديون .

فالعلوم الكيماوية والطبيعية حوغيرهما تخطوان خطوات كبيرة يومابعد بوم بما يكشف عن الحقيقة التي غابت عن الاذهان على أمد طوبل وتنحو العلوم الآن إلى ما يؤيد حقائق الإيمان، ويثبت خطأ الاستنتاجات والفعليرة، الفي يتمسك بها الماديون، وما تقدم بدا لنا واضحا أن الثنيوعيين الآن تائمون بين خبر كاذب، وتنبؤ أكذب:

بين خبركاذب حيث قالوا بأزلية الـكون . وقد أثبت العلم والعقل والواقع كدب قولهم .

وتنبق أكذب، حيث قالوا: بأبدية الكون. وقد أنبت العسلم والعقل والواقع كذب ماقالوا .

# إخبار الوحى الديني :

ف الوحى الدين نعول كل التعويل على ماورد فى القرآن السكريم وحده دونما سواه من التوراة. والآناجيل .

أما التوراة المحرفة فإن عقيدة البعث فيها لا فكاد تعثر عليها في نصر حريح. (١٨) الله يتجلى في عصر العلم (٢٧) .

بل أن من أوضح الواضحات فى النوراة أن الثواب والمقاب مقصوران على هذه الحياة الدنيا . فالثواب إما خير تجود به الأرض ، أوكثرة فى الدرية وسيادة اليهود .

وأما العقاب، فهو إما حرمان من الخيرات الدنيوية، وإما فى الذرية أو هزيمة أمام الأعداء.

أما الآناجيل فإن ثقة الباحثين فيها قد اهتزت ، حتى أخرجوهامن دائرة النصوص المقدسة ووصفوها بأنها . تعيير بشرى غير أمين عن حقيقة كيرى لايشك أحد فى وقوعها ، وهى رسالة السيد المسيح عليه السلام . إن الآناجيل هى تدوين لتلك السيرة النبوية لم يراع فيه المدونون أمانة النقل ولاصدة الشعبير .

ولذلك . فليس أمامنا سوى القرآن الكريم والنصوص القرآ نية التي ندل على زوال الحياة الدنيا و تبدل المادة الكونية وزاولها فأكثر ما يحاط بة ـ هنا ـ ومن ذاك :

ديوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. وبرزوا لله الوحدالقهاي (١٩٥٠). فهذا نص قاطع بأن مظاهر الكون المألوف لنا حالان - سنوف تزول و تحل محلها عناصر أخرى . فتبدل الأرض يتبعه تبدل ماله صلة بها من خبال و أنهار وزروع ومهادن وأشكال وصور لآحصر لها .

و تبدل السنوات يلزم منه تبدل كل الأفلاك الأن المتموّات أعظم فيما تربي الابصار، والرأ معى هذا النص :

وإذا الشمس كورت وإذا النجوم المنكثرت وإذا الجنّال سيرت وَإِذَا الجَنَّالُ سيرَت وَإِذَا الْمُمَّالُو عَطَلَت و العُمْنَالُو عَطَلَت وَ وَإِذَا الوَّحَوْشُ حَسَّرَت وَإِذًا البِحَالُّ سَجَرَتْ وَ وَإِذَا النَّفُوسِ روجت وإذا المومودة سئلت وبأى ذنب نثلت وَ إِذَا الصَحَفَ نَشْرت، وَإِذَا

<sup>(</sup>١٩) إبراهم (١٩)

السماء ، كشطت ، وإذا الجحيم سمرت ، وإذ الجنة أزافت ، علمت نفس ما أحضرت ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ف هذا النص أخبار صادقة عما سوف يصيب بعض عناصر الكون من تبديل فالشمس تكور وينتهى دورها ، والنجوم يذهب نورها ، والجبال تسير وتنسف ، والبحار تشتعل نيرانا ، والسماء تزال منها زينتها ولونها ، والنار تبرز مستعرة ، والجنة تظهر دانية من أهلها .

وفى نصوص أخرى السهاء تنشق ، ويتبدل لونها . والنجوم تنتش وتزول والجبال تنسف نسفا و تكون كالصوف المحلوج ، والأرض تنفرج مافيها من ودائع كانت أمينة عليها .

#### ثلاثة قوانين:

وصفوة القول: أن نصوص القرآت الكريم تضع الكون بين ثلاثة قو أنين لله سبحانه وتعالى:

الأول : قانون الخلق والإبداع على غير مثال . فالكون له بداية وغير أولى .
الثانى : قانون التصرف والندبير بعد الخلق والإبداع . فائله هو المدبر الآن للمدا الكون وشئو نه وليس له فيه شريك ولا ولى من الذل . فالكون محتاج لله في ذرة من حياته . وليس الكون مكتفيا بنفسه .

الثالث: قانون الإفناء والإبادة · فالله هو الذي سيفني الوجود الدنيوي تهيئة للحياة الابدية · فالسكون له نهاية وليس أبديا .

وليس بين ما يقرره القرآن من نهاية هذا العالم وما يقرره العلم من نهاية العالم حين يتوقف مصدر الطاقة ويصل الكون إلى والصفر المطلق وتنعدم الجياة ويختل الوجود وليس بين ما يقرره القرآن وما يقرره العلم من تناقض مادام العلم لم يدرك متى يصل الكون إلى والصفر المطلق ، فقد يكون هذا والصفر غير المدرك ، هو نهاية حياة وبداية حماة أبدية .

<sup>(</sup>۲۰) التكوير (۲-۱).

## لا وجود لفير المادة . . . ١٤

أعود فأذكرك بالأساس المتهاري الذي بني عليه الماديون (الشيوعيون) مذهبهم ــ استغفر الله ـ بل تصورانهم حول قضايا الوجود . ذلك الأساس المتهاوى هو ـ كما علمت - : المادة أسبق في الوجود من لفكرة .

وقد رتبوا على هذه المقولة التي ظهر لك فسادهاعدة تصورات واهمة مثل: أزلية المادة، وأبدية المادة. وقد فرغنا من بيان فساد هذين التصورين في البحازكما عرفت.

والتصور الواهر الذي نقف أمامه الآن اعتقادهم أن لاوجود لغيرالمادة. ويسمون ماعدا المادة عدة مسميات:

غيبيات + ما وراء الطبيعة + الميتافيزيقا , وقد حصروا وسائل المعرفة في معطيات الحواس الخس . وهذا لازم تصورهم ، إذ ماداموا لا يؤمنون بشيء سوى المادة فليس لهم وسائل مصرفة إلا الحواس الخس . فهم في مادتهم سجناء كما ترى . أما المعاني والحقائق المجردة فلاصلة للشيوعيين بها . فهم يعيشون في حالة طاء له دائما . وأعنى بها طفولة المعرفة لا طفولة الطهارة والنقاء .

وفى مو اجهتنا لهذه الجهالة العمياء التى لانرى وجودا لفير المادة نسير على تغس المنهج من الإحتكام إلى العلم والواقع والعقل والوحى الدبنى الأمين، وهى مصادر الفكر والمعرف الإنسانية الراشدة.

### دلالات العلم والعقل:

خذ إليك . مثلا ـ الرقم ( ٣ ) مكررا تمهيـــدا لإبجاد فيمته على الطريقة الرياضية أي :

 $\gamma + \gamma = 3$  فطر قــة الجمع هي إحدى وسيلتين من وسائل الرياضة في إيجاد قيمة العدد ( $\gamma$ ) مكررا . أما الطريقة الثانية فهي طريقة الضرب ، أي:  $\gamma \times \gamma = 3$ 

فإذا استعربًا الأسلوب المنطق لهذه العملية بنوعيها جمَّعًا وضربًا نستطيع أن نقول إن المقدمتين في كلتا العملتين هما : النتيجة ؛ لأن الرقم المراد إبجاد قيمته مكرر في كل من العميلتين كما ترى :

وقد اشتركت الحواس مع العقل في إدر اك  $7 \times 7 = 3$  وقد اشتركت الحواس مع العقل في إدر اك عناصر العملية سواء كانت جمعا أم ضربا .

فالمين ترى العدد مفرقا (٢٠٢) وتراة بجموعا (٤) . وليس للحواس هنــا من دور سوى الإدراك المادى . أما العقل فهو الذى توصل إلى القيمة (٤) وكل ما ندركه الحاسة هنا هو الانتقال من رقم إلى رقم: ٢، ٢، ٤ .

وخذ إليك ـ مثلا ثانيا - العدد (٣) مكررا (٣،٣) وطبق عليه نفس العملية بن في إيجاد قيمته هكذا .

٣ + ٣ =٣ . هذا في عملية الجمع ، أما في عملية الضرب فيحكون :

٣ × ٣ = ٩. فإنك تجد الحواس فى العملية الأولى ( الجمع ) أدركت العدد المطلوب مفرةا (٣+٣+٣) وبحموعا ( = ٩ ) فالنتيجة هى المقدمتان وهما ماثلات أمام النظر .

أما فى عملية الضرب فإن شيمًا قد طرأ لم تدركه الحواس؛ لأنها فى العدد المفرق لم تجدها أمامها إلا (٣،٣) أما فى العدد الجمعى فقد فاجآها الرقم (٩) فاختلفت النتيجة مع المقدمتين. فن أين جاء تكرار العدد (٣) ثلاث مرات فى النبيجة (٩) ؟ !

 فى نفسه أرار لجموع = وعمل الفقل - هنا - عمل ذهنى لا تدركه الحواس بداهة .

ويمكننا أن نكرر هذا في ميدان العمليات الرياضية آلافي آلاف المرات فنجد العقل يدرك من المعاني الذهنية المجردة ما لاحصر له ولولا فدخل العقد للمحمل بملكانه لضاعت أكثر حقائق الرياضة أدراج الرياح وإن الإحساس (الحواس) إنما تحمل إلى عقولنا صور الأشياء فقط، أما العلاقات القائمة بين الأشياء، سواء في ترتيبها المكاني أو الزماني أو تسبب بعض، فإنها إدراكات وأحكام عقلية لا وجود لها في صور الأشياء المحسوسة . . . (٢٥).

### ومثالآخر :

وقد ترى إنسانا وبيده حروق ظاهرة فيسعفك العقل فى الحال بأن يد هذا الإنسان قد مستها النار أو جسم ملتهب مما له صلة بالنار أو مولدات الحرارة المرتفعة . يسعفك العقل بهذا دالح كم، وأنت لم تر الواقعة التي تسببت عنها تلك الحروق . فأين شاهد الحواس هنا ياترى؟ إن الحاسة اقتصر دورها على أن تريك الحروق معزولة تماما عن سبب حدوثها ثم تتوارى وقد أدت دورها ليتولى العقل وحده ربط المسببات بأسبابها .

و الحدكم الذى أقره العقل حقيقة مجردة نماماعن التقيد بقيو د المادة وصورها المحسوسة .

وقد تسمع وأنت مار فى طريق طفلا يبكى بصوت مرتفع، أو إنسانا يئن أنينا عاليا، فتدرك فى الحال ــ بعمل العقل ــ أن هذا الطفل يبكى من أمر أساءه، خوف، أو جوع، أو ضرب.

وأن الإنسان الذي يثن إنسان يتألم من وجع أو ألم نزل به ٠٠٠

<sup>(</sup>۲۱) قصة الإيمان (۲۲)

تدرك هذا بحكم العقل الذي يحاول ـ دائما ـ وفى صمت وهدوء أن يربط كل ظاهرة يدركها بأسبابها الماسبة . ويحدد العلاقات بين المسببات وأسبابها وقلما يخطىء فى هذا الجال .

وقد تلتق فى طربق بائنين تعرف أحدهما ولا نعرف الآخر، فيقول لك الذى تعرف أنهما ولدا عن أب الذى تعرف أن هذا شقيق فلان، فتدرك من هذه العيارة أنهما ولدا عن أب وأم فهما ينتميان إلى شجرة نسب واحدة. وأنت لم يتفق لك أن رأيت أباهما أو أمهما. ولم تعرف العلاقة التي كانت بينهما من قبل. ولكن العقل استطاع حين أدير مفتاح عمله أن يحدد تلك العلاقات ويؤلف بينها وهي غائبة عنه.

فكيف يستقيم لأولئك الجمقى أن ينفوا وجود غير المحسوسات ، ووجود غير المحسوسات أكثر بكثير من وجود المحسوسات . فما من مدرك حسى إلا وقد تولد عنه مدرك غير حسى . فهما بهذا الاعتبار متساويات ، ولكن المدركات غير الحسية في المدركات غير الحرى غير التولد عن المدركات الحسية ، وبهلذا الاعتبار فإن الموجودات غير الحسية تفوق بكثير المدركات الحسية وهذا ما غفل عنه سجناه المادة المظلمة ،

والعلم مع تسليمه بوجود حقائق يعرفها بآ ثارهـا يعترف بأن ماهياتها لاتدخل تحت الضبط العلمي من أي نوع كان ذلك العلم .

فَالْأَثْيَرِ يَسَلُّمُ بِهِ العَلْمِ ؛ وَلَكُنْ مَا هُوَ الْأَثْيِرِ ؟ لَا أَحَدَّ يَعَرَفَ ،

وَالروحِ التي هي قوام الحياه ، حقيقة لا ينازع فيها العلم ، ولسكن ما هي الروح ؟ لا أحد يعرف .

بل والعقل تلك الملكلة الهائلة ، ماهو ؟ وأين موقعه من جسم الإنسان؟ وكيف يعمل؟ لا أحد يعرف .

والأشعة الحراء ، والأشعة فوق البنفسجية التي يستخدمها العلم ما همــا ؟ لا أحد محيط سهما ؟ إن الوجود غير المادى أكثر من أن يحيط به الإنسان . ونحن لا ندرك إلا ظاهراً من الحياة الدنيا \_ كا جاء فى الكتاب العزيز \_ فكيف تذهب قطعان من البشر إلى نفى كل و جود خارج وجود آلمادة ؟.

وبم نسمى هؤلاء إلا أنهم يعيشون - دائما - فى طفولة المرفة فالطفل - وحده - وإن شاركته العجموات - لا يدرك إلا ما وقع تحت واحدة من حواسه المدركة ، وهو عن إدراك المانى المجردة بمعزل وقد فات الشيوعيين أن وراء كل معلومة حسية مادية حكما عقليا لا يتخلف وأن الحواس جميعا إنما هى أسسلاك منبثة حول ذلك والعملاق ، العجيب لتقذف إليه بالمعلومات والفجة ، فتنصير فى د بو تقته ، ثم يصدر العقل فى الحال حكما به تتم عملية المعرفة فى حدود عا المالوفة عند البشر ، والاصله الحواس فيها كان من شأن العقل و داخلا فى سلطانه .

فالعين ترى ـ مثلا ـ جماعة من الناس أو امها خمسة أفراد مثلا . والعقل يصدر حكمه بأن هذه الجماعة . قليلة . .

وترى المين جمعاً من الناس لايدخلون تحت حصر ، فيسار ع العقل ويصدر حكمه ويتول أن هذه الجهاعة دكثيرة ، .

فرؤية احياء . هي عمل العين ، والقلة ، والكثرة هي عمل العقل .

ويذوق اللسان شرابا يتقزز منه فيقول العقل هدندا دمر ، ويذوق شرابا آخر يتلذذ منه فيقول العقل هذا دحلو ،

وتلمس اليد جسما مضرسا فيقول العقل: هذا دخشن ، .

وتسمع الآذن لحنا مفرحاً فيقول العقل: هذا وطيب. .

وتسمع صوتا مقبضا منفرا فيقول العقل: هذا دردى . .

ويشم الأنف رائعة ، مبهجة فيقول العقل: هذه رائعة ونزكية ، •

ويشم رائحة مقررة تشمئز منها النفوس فيقول العقل: هذه ( منتنه ) - وترى رجلا حسن البزة وجيه الطلعة فيقول العقل: هذا ( ثرى ) · وترى آخر رث الثياب هزيل الجسم فيدرك العقل أنه رجل ( فقير ) · وهكذا دو اليك ما من ظاهرة حسية إلا وللعقل فيها ( حكم ) ·

والظاهرة الحسية ظاهرة محسددة ، أما الحكم العقلى فقاعدة كلية مجردة كانت تلك الظاهرة أحد (ماصدقاتها ) أوأهرادها فالعالم (غير المادى )أرحب أفقامن العالم المادى العنبق ومما اختص به العقل طائفة من (الكليات المعنوية) يصعب حصرها ومنها التفرقة الدقيقة بين:

الصدق والكذب، والصحة والبطلان، والحسن والقبح، والشرف و الحسة، والأمانة و الحنيانة ، والوجود والعدم، والنآلف والتنافر، والتلادة والطرافة، والحصدور والمضى ، والغنى والفقر، والعلم والجمل، والبكمال والنقص، والوفاء والغدر، والسكرم والبخل، والبطولة والجبن، والحلم والطيش، والاعتدال والتطرف، والإستقامة والإنجراف، والإيمان والكفر.

هذا ولو رحمنا نتتبع هذه المتقابلات لما وقفنا عند نهاية قريبة . والكننا فكتنى بهذا القدر من الموجودات (المثالية) التي لم يدركها من رضوا طفولة المعرفة ، فسجنوا أنفسهم في حدود (المادة) المظلمة وحسبوا أنهم هم (الفهما،) من بين الناس ، وهم أغبي أغبياء البشر . ١٤

# دلالة الوحى :

وحى الله الآمين يتحدث عن العالمين حديث الآمانة والصدق. والعالمان اللذان يتحدث عنهما هما :

عالم الحياة الدنيا وعالم الحياة الاخرة . وحديثه عن عالم الحياة الدنياجامع بين الحسيات والمقاليات . فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليدوم

الآخس ، والقيم الفاصلة التي دعا إليها ، ورغب فيها هي قيم روحية مثالية لا تستقيم حياه البشر إلا بالتصديق بها .

وحديث القرآن عن الحياة الآخرة وما فيها من بعث وحشر وحساب وثواب وعقاب ، وجنات وارفة تجرى من تحتها الآنهار أكاما دائم وظلما وفار تتلظى لا يصلاها إلا الأشقى ، هذا كله تجسيم وإبراز للعالم الآخر الذي لم يدخل فى حيز الماده الضيقة التي يدور في فاكما الشيو عيون .

ومن الحقائق الإيمانية توى الخير، وهم الملائدكة . وما أكثر ما تحدث عنهم القرآن وقوى الشر، وهم الصياطين، والقرآن عنهم حسديث متواتر، والجنة والغارهذه هي معالم العالم غير المادي في القرآن السكريم، وهو عالم زاخر فياض لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الامين من الحديث عنه إجمالا أو تفصيلا أو إشارات لا يحة، وفي النصوص الآثية قطوف من حديث القرآن عن العالم عير المادي:

(شهد الله أنه لا إله إلا هو ، والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحمكيم ) (٢٢) .

( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارالتيوقودها الناس والحجارة العدت للكافرين ) .

(وبشر الذين آمنو ا وعملو ا الصالحات أن لهم جنات نجرى من تحتما الأنهار كلما رزقو ا منها من ثمره رزقا قالوا: هذا ما رزقنا من قبل، وأنو ا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) (۲۲٪.

<sup>(</sup>۲۲) آل عمران (۱۸) .

<sup>(</sup>۲۳ ) البقرة ( ۲۵ ـ ۲۰ ) ٠

، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومذرين وأنزل معهم السكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيها اختلفوا ...، (٢٤) .

، قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدى إلى الرشد فآمنا به وان نشرك بربنا أحداً ، (٢٥) .

« والقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ... : (٢٦) .

، و نفخ فى الصور فصعق من فى السمو ات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم نيام ينظرون ، (٢٧) .

توخينا في هدده الآيات أن تكون دالة على أمس الإيمان بالعالم غير المادى ففيها الحديث عن الإيمان بالقه وهو الأصل الأصيل للحقائق كلها . ثم الملائكة ثم النار وصفاتها . ثم الجنة ونعيمها ، ثم الرسل ، والكتاب ، وهو أسم جنس يشمل الكتب السماريه كلها ، ثم الجن والشياطين ، ثم لمحه عن يوم القيامة . والشيوعيون ينكرون هذه الحقائق كلها ، لأنها ليست من الصور المادية ، وهب عزيزى القارى أن الشيوعيين عدرا في كهرهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وجنته وناره واليوم الآخر ، لأنهم لم يروا شيئا منها . هب أن طم عدرا في هذا في هذا فيكون لهم عدر في إنكار الشياطين والكفريهم ، إن الكفر بالشياطين معناه أن الشيوعيين يكفرون بأنفسهم ه ١٤ وهل يرجى من أناس يكفرون بأنفسهم خير قط ١٤ .

<sup>(</sup>٤٤) البقرة ( ) ٠

<sup>· (</sup>۲-۱) الجن (۲۰)

<sup>(</sup>۲٦) اللك (٥)

<sup>(</sup>٧٢) الرمر (٩٨) ٠

### حديث القرآن عن العالم المادى:

الحياة الدنيا فى القرآن وسيلة لا غابة . فهى لبست مطلوبة فى نفسها ، و إنما هى وسيلة لحياة أخرى أطيب وأخلد وأبقى . وقد طالب الله فيها عباده بعدم الركون إليها وأن يتخذوها معبراً للنعيم المقيم . فن أحسن فيها كان له جزاء الحسنى . ومن أساء فقد خسر الدنيا والآخرة ، وحديث القرآن عن الحياة الدنيا وما فيها من مظاهر وصور مسوق لفرضين إذا افترقا اجتمعا .

أحدهما: الإمتفان على الحاق بمظاهر النعم المسداة إايهم من الحالق ليشكروه ويقدروا نسمه حق قدرها .

والآخر: أن يلفت الأنظار إلى بديع صنعته سبحانه، وبليغ حكمتمه وجليل قدرته فيما صاغت يد القدرة مما ليس البشر إليه سبيل ليكون في ذلك دلائل قوية من دلائل الإيمان اليقيني بالله وامتثال أمره واجتناب نواهيه.

هذان الفرصان نحسب أمهما محيطان بكل صور الحديث عن الحسيات في القرآن الكريم . ولنسق على هذا ما يؤيده و يقويه :

أولا: والهرأيتم ما تمنون. أأنم تخلقونه أم نحن الحالقون؟. نحن قدرنا بيد حم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثال مو انشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الآخرى الولا الذكرون، أشرأيتم الحكم وانشئكم فيما أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجملناه حطاما فظللتم تفكمون إنا لمغرمون. بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أزلتمو من المزن أم نحن المنزئون؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون، أفرأيتم الماد التي تورون؟. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نجن المنشئون؟. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم.

في هذا البيان الساحر الآسر عظات بالغات استظهرها البيان الحكيم من بعض الصور المادية المحسوسة التي بعيشها البشر في الأحو الرالحاصة. والابرضاع

الهامة بدأ بظاهرة التناسل ، ووقف الإنسان عند طرفيها الأدنى والأعلى . فالطرف الآدنى هو ، وضع ذرة الماء فى الرحم ، وفى هذا عملان ، عمل ساذج حيوانى للإنسان ، وهو مجردالقذف ، وعمل حكيم لعلم الله وإرادته وقدرته ، وهو الخلق والتكوين والتنشئة . وجانب الإنعام حد هنا حظاهر فى العملين المبشرى و الإلهى ، بيد أن البيان الحكيم يقفز قفزة سوبعة من تمثيل هذه الصورة الحسية إلى إبراز أثر القدرة والحكمة الإلهية التى تعجز عندها قدرات البشر ، فهى الحالقة حد أعنى قدرة الله حواذا كان الحلق هو ، الحياة ، والله واهبها ، فإنه حدلك - قدر الموت لكل حى ، والقدرة الإلهية لائتقف عند واهبها ، فإنه حدلك - قدر الموت لكل حى ، والقدرة إرادة \_ أن تبدل هدا الحد المألوف ، بل هى قادرة \_ إذا تعلقت بالقدرة إرادة \_ أن تبدل الأوضاع التى عليها الخلق و تنشئها فى أوضاع أخرى لا تقع تحت سمع و بصر البشر ، دليل ذلك أن النشأة الأولى ظاهرة جلية . والمه الذي أنشأ النشأة الأولى قادر على قادر على نشآت آخريات ، لأنه على كل شى ، قدير .

وهذا مع أنه بيان الإنعام الإلهى على الحلق، فهو دليل من أدلة الإيمان بالخالق العظيم .

ثم أنتقل إلى صورة أخرى عامة تتكرر كثيراً وتفترس جوءاً كثيرا من الإنرض وتقوم عليها حياة الإنسان والطيور والانعام. ويتصدر هذه الصورية استفهام وما هو باستفهام و إنها لتمثيل الصور في الذهن ليتحدث عنها البياس وهي ما ثلمة للعيان -: و أفرأ يتم ما تحرثون ، انها جملة تضع فلاحة الارض كيها على مسرح متحرك .

أأنتم تزرعو فه أمّ نحن الزارعون. إن عمل الإنسان فى فلاحة الآرض. ينتهى بوضع و الحب ، وسقيه ، ثم نتولى العناية الإلهية الإنبات والإنماء والتشكيل والتصوير والتمكوين والإنمار والإنجاج، والتهيئة للإنتفاع بضروب من المنافع التي تفيد الإنساز فى حياته .

والقدرة الإلهية معادل أومعادلات أخرى. فهى قادرة على أن تجمل الزروع حطاما قبل أن تصل إلى درجة النهيئة للإنتفاع. وإذا أراد الله هذا جمدت أرادت البشر، وكلت قدرانهم إلا من التحسر والتندم، وهكذا تآخت مظاهر الإنعام ودلائل الإيمان والتوحيد أمام صورحية لا يملك المخاطب أمامها إلا التسليم والإذعان طوعا أو كرها.

نم ينتقل البيال الحكيم إلى و الماء ، الذي جعل الله منه كل شيء حي : إنه ينزل من السياء من جبال فيها من يرد. ويتوجه البيان بهذا الاستفهام : . أفرأ يتم الماء الذي تشربون ، ليصور حقيقة الماء في الاهن وكأنه حاضر مائل ينظر إليه المخاطبون وهي يجرى سهلا طبعا بين أيديهم ، وقد كان في الآفاق العالية لا ثنا له يد مخلوق ولو طالت ، ويعاد الاستفهام مرة أخرى ليذكر الإنسان بضعفه و بجلائل فعم الله عليه: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، ؟ ،

ثم يجمع إلى هذه الصور صورة دالنار ، ومنافعها عند الإنسان لا نقف عند حد معلوم فهى د الطاقة ، الثانية بعد الماء تستخدم فى الآغراض الصغيرة كطهو الطعام وفى الآغر اض السكبيرة كصهر الحديد والنحاس والمعادن التي هى قورام الصناعات العملاقة ، ويسأل البيان الحكيم: دأ أنتم أنشأ نم شجرتها أم نحن المنشون ، ،

و نلحظ، أن البيان القرآني حرص على حذف الجواب فى كل استفهام فى فو اصل الآيات التي ترددت فيها نسبة ، الظاهرة الملفوت إليها النظر ، بين فإعل ليس هو بفاعل ، وفاعل هو حقاً ــ الفاعل .

وسر هذا الحذف أن هذه الاستفهامات جوابها معلوم . فالحالق هو الله والزارع هو الله ، ومنزل الماء من المزن هو الله ، ومنشى النار هو الله ، فليس السؤ ال هن الفاعل من هو؟ بل هو تذكير وتقرير بحقائق أدت وتؤدى غرضين جليلين .

أحدهما لفت الانظار إلى جلائل نعم الله ودقائة ما. وصنوفها وصورها . والآخر سوق الادلة والبراهين على صحة الإيمان بالله وما بعث به رسله .

فالمادة أو الطبيعة أو البكون موضوعات للتأمل والغذاء الروحى الإيماني من جهة. ووسيلة الإعاشة من جهة أخرى إنها طريق الإيمان بالحاق، ووسيلة للإمتاع الذوق الجالى أكثر منها مطعما ومشربا وملذات ، فهذه زائلة ، وتلك باقية هذا لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد.

ثانياً وفين الآن على مقربة من لوحة صنعت بريشة المبدع الخبير فاقت. كل صور الإبداع في صوره وأشكاله البشرية لوحة جمعت مساخات شاسعة من خريطه الكون المرثى وغير المرثى يمقياس رسم تمثل وحدة القياس فيه، وهو أبعاد ومساحات على الورق واحداً من المليون من عمق المشاعر، وأضعافا مضاعفة بلا حصر من المساحات الواقعية التي تمثلها تلك اللوحة البديعة حقا. وتلك اللوحة هي:

#### قال الحق تبارك و تعالى :

وقل الحد لله ، وسلام على عباده الذين اصطنى ، آ لله خير أما يشركون. أمن خلق السموات والأرض ، وأنزل لسكم من الساء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة . ما كان لسكم أن تنبتوا شجسرها . ألمه مع الله ، بل هم قوم يعدلون . أمن جعل الأرض قراراً ، وجعل خلالها أنهارا ، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ، ألمه مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون . أمن يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء ، ويجعله خلفاء الأرض ؟ ألمه مع الله قلميلا ما تذكرون . أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ؟ ومن يرسل مع الله قلميلا ما تذكرون . أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ؟ ومن يرسل الرياح بشرا بين يد رحمته ؟ ألمه مع الله ؟ تمالى الله عما يشركون .

أمن يبدؤ الحلق ثم يعيده ؟ ومن يرزق كم من السياء والأرض ؟ ألمله مع الله مع الله ؟ قل هائوا برها نكم إن كنتم صادةين قل لا يعلم من في السموات

والأرض الغيب إلا الله . وما يشعرون أيان بيعثون . بل إدارك علمهم في الآخرة . بل هم في شلك منها . بل هم منها عمون ، (٢٨) .

هذه اللوحة المبدعة جمعت أقطار السموات والأرض وما بينهما القطات عميقة فسيحة تنقلات سريعة خاطفة ، ولكنها شديدة التأثير ، حيث نرى قدرة الله ـ وحدما ـ هي المهيمنة على كلذرة من ذرات الكون ، هي الحركة وهي الحالفة ، وهذه المناظر الحسية تخللها وقنات تتجاوز مظاهر النعمة التعود بالحقيقة إلى مصدرها ، وتضمها موضعها بين حقائق الإيمان ، فالله ـ وحدد ـ هو الله وليس له شريك لقد المترجت مظاهر الإنعام الحسى وغير الحسى هذا بدلائل الإيمان الناطقة ، ولو لم يمكن في الوحى إلا هذه المجموعة من الإيات كافية في تقرير عقيدة التوحيد ، لأزموضوع هذه اللوحة كما ترى هو موضوع الكون والحياة ، بطول الكون وعرضه وعمقه و بطول الحياة وعرضها وامتدادها .

وهمكذاً يوظف القرآن المشاهد المادية المحسوسة للفرضير الكبيرين اللذين هما :

١ ــ الامتنان على العباد بجلائل النعم ودقائقها ، ظاهرها و باطنها .

ب إبرازها كدلائل على عقيدة التوحيد، وهى \_ فى الواقع \_ كذلك.
 دلائل مسطورة بحروف واضحة يقرؤها كل الناس . بكل سهولة ويسر .
 و تقوم الحجة لله على خلقه .

فالمادة مخلوقة لا خالفة ، لها بداية وليست أزلية ، ولها نهاية وليست أبدية وهي ، وضوع للتأمل واستخلاص العبير الداعية إلى الإيمان بالخالق العظيم وليس الوجود المادى هو كل ، الوجود ، بشهادة العلوم ، وإقرار

<sup>· ( 77 - 07 )</sup> J-21 ( 7A)

العقول؛ ودلالات الواقع، وتأبيد الوحى. وهذه هي أسس الفكروالمعرفة الإنسانية وليس وراءها إلا الوم .

والذين لا يتجاوز إيمانهم المادة وصورها خلقاء بأن يسلموا فى عداد الفجموات. هذا نولهم عند الله وعند الناس. وإن رفعنا من قدرهم ولم تخطى م في وصفهم ، فهم يعيشون فى طفولة المعرفة . وقد قطع الناس عيرهم الشراطا واسعة الخطو فى الرقى والتسامى وصدق النظر ، وبعد الإدراك . قصدق الله العظيم :

« إن الذين كفروا سوا. عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا بؤمنون · ختم الله على قلوبهم وعلى سممهم ، وعلى أبصارهم غشاوة . ولهم عذاب عظيم ، ·

ولنكرر \_ معا \_ قول الشاعر في وصف البلادة :

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

# الله ذو الجلال والإكرام:

الله ذو الجلال والإكرام، هذا «العنوان، آثر نا أن نجعله هو «العنوان، الذي نناقش نحته فكرة الآلوهية عند الشيوعيين، وهو مناقض تماما لتلك الفكرة عندهم، والعنوان الذي كان يتبغى وضعه على هذا المبحث، ولسكننا تأديا مع و لقه، ذي الجلال والإكرام آثر نا وضع هذا العنوان، ولم نخضع لما يقتضيه البحث من وضع عنوان مطابق للفكرة التي تبحث في ظله ، فالشيوعيون يسكرون وجود الله عملا بمذهبهم المادي، والعنوان الذي كان مناسبا لهذه الفكرة أن يقال و الله لا وجود له، سبحانه عما يقول الظالمون ولو أننا صنعنا هذا الصنع لسكان لنا مندوحة ، فناقل الكفر على سبيل الحكاية ليس بكافر. ولكننا لم ننظر لطبيعة الاعتقاد الشيوعي في اقه، والذي سنعرض له هذا ؛ بل نظر فا إلى الواقع والمسآل فآثرنا ، عي «الاثبات، والذي سنعرض له هذا ؛ بل نظر فا إلى الواقع والمسآل فآثرنا ، عي «الاثبات،

عَلَى معنى والنَّفَى ، ، لأن هذا والنَّقى ، لا وجود له إلا في أَدْهَان أو في اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هذه مقدءة كان لابد منها حتى يمكرن القارى، على بينه من الأمن. ولا ريب أن حسن التأدب مع الله أولى بالرعاية من أدب البحث نفسه و بخاصة إذا كان التصور المراد درسه وهما من الأوهام، وهو ما عليه الشيوعيون في كل تصور فضلا عن تصورهم في فكرة د الألوهية ، التي هي مدار الإيمان عند المؤمنين .

#### ; (14).....

إن تصور الشيوعيين أن الله غير موجود . كان الهدف من وضع أنساس المذهب المادى عنده . وأساس مذهبهم كما تقدم مرات تلك الفكرة الزاهمة التي قالوا فيها :

# إن المادة أسبق في الوجرد من الفكرة :

وقد وقفنا على حقيقة المادة وهي ما يدرك بواحدة من الحواس الخسن وأبناء على هذا التصور الواهي قالوا بكثير من الصورات الواهية . منها ما تقدم من قولهم بأزلية المادة وأبديتها ، وأنها هي الحائقة ، وحدما ، وقد أخذوا هذا القول عن داروين الذي قال : وإن المادة هي الحالقة ، وأنها ليست لها تهاية في الحلق ؟ 1

مُم قالوا ؛ إن الوجود الحقيق هو للمادة وأنَّ ما وزاء المَّادةُ مَن غَبِيَاتُ وروحانيات لا وجود له ، وإنما هو مما وزاء المادةُ ، إنْ مُكَاَسَاتُ للمادةُ في ذهن الإنسان وليس له وجود في الواقيم؟!

<sup>(</sup>٣٩) هذا الفراغ هو موضع عنوان فكرة الأنوهية المنفية عند الشيوعيين أثرنا تركّنها هكذا « فراعا » لأن نفي الأنوهبة لا وُجود له إلا في خيالهم .

ومعلوم أن فى مقدمة . الغيبيات ، التي لم تقع تحت الحس د لقه ، سبحانه وتعالى الذي يدرك الابصار ولا تدركه الابضار وهو اللطيف الخبير .

فالله فى التصور الشيوعى الواهم لا وجودله ؛ لأنه ليس مادة فلا يقع عليه الحس بأى صورة من الصور . وما دام هـذا شأنه فهو ـ عندهم ـ فير موجود ؛ لأنه ـ عندهم ـ لوكان موجوداً لأمكن أن يقع تحت الإدراك بوأحدة من الحواس :

يرى ، أو يسمع له صوت ، أو بجس ، أو تشم له رائحة ، وهذا لم يقع فهو إذن غير موجود عندهم ؟!

قم راحوا يتوسعون في هذا النوهم فقالوا: إن الله انعكاس من تأقيرات الطبيعة فهو من ابتداع الإنسان، وليس الإنسان من ابتداع الله. وكذلك كل العلوم والفنون والآداب والقيم الأخلاقية والمادات والتقاليد والقوانين والوطنيه، كل أولئك أمور ابتدعها الإنسان متأثرا فيها بانعكاسات الطبيعة أو المادة، إذ لا وجود الهير الطبيعة أو المادة المحسوسة ، وأنها كانت ولم يكن الإنسان ثم كان الإنسان من خلقها وابتدعها وألهنان من خلقها وابتدعها وألهنان مو الذي ابتدع كل تلك الأشكال والصور الذهنية وقسمها ونوعها كيفما شاه . . ؟ ا

ثم ذهبوا بعد ذلك إلى أن كل القيم غير المادية خاصعة للتغير حسب تأثر الإنسان بظروف المادة . فإذا طرأ عليها تغيير تغيرت تبعا لها قيم الإنسان الدينية والخلقية وسائر آرائه ومعتقداته . فليس في الوجود شيء نابت قط ، بل كل ما فيه خاصع للتطور والتبدل والتغير . . ؟ ا

يقول كارل ماركس فى البيان الشيوعى:

و إن الشبهات التى تلقى على الشيوعية من جانب الدين، أو جانب الفلسفة،
 أوجانب الأفكار النظرية على العموم غير جديرة بالجدفى تمحيصها واختبارها.

فهل يحتاج الأمرإلى بداهة عميقة لنعلم أن خواطر الإنسان وآراءه ومداركه، أو بكلمة واحدة وعيه ، يتفير مع كل تغير بطرأ على كيانه المادى وعلاقانه الاجتماعية وحياته العامة ، (٢٠) .

ماركس يذهب إلى أن تغيركل القيم والآراء تبعا لتغير المادة أمر بدهى طاهر لا يحتاج إلى شرح وتدليل. هكذا يثق كل الثقة كا ترى. وكانه يتكلم عن معادلة رياضية أو بديهة عقلية ، أو ظاهرة حسية جايية. وفائه كا فائه قبل ذلك كثير أنه يقف مع الفروض المثيرة، والأوهام الزائفة، ولا أعتقد أن القارى، في حاجة بهدما تقدم من هدم الأساس الذي بنوا عليه هذه التصورات بمن مواجهة جديدة لفكرة نني الألوهية عند الشيوعيين ، ومع هذا ، الغني ، عن المواجهة فإننا نقف أمام هذه الفكرة بالمرصاد المرى زيفها بسم منجديد .. يحكم العقل، والعلم ، والواقع والوحى ، بالمرصاد المرى زيفها بالموسد خطانا فإننا من أجل نصرة حقه نعمل وفى منهدله نجاهد .

#### المقل والإيمان بالله:

العقل أعظم الملمكات الإنسائية فى إدراك الحقائق واتخاذ القرارات والأحكام ، ومن موجهات العقل والأحكام ، ومن موجهات العقل ومرشداته الوحى الإلهى والحقائق الدينية . ومعلوم أن دور العقل يأتى في أعقاب مدركات الحواس ومحصلات العلوم ، فهو انقضاء العالى بعدها ، والحقائق الدينية عاصم للعقل من الإنحراف والزيغ ،

والعقل يصل إلى و أحكامه ، عن طريق عملية التفكير والسبر والقياس والموازنة والترجيح واليمبيز .

وموقف العقل من قضية الإيمان بالله موقف قديم قدم العقل نفسه . فهو

<sup>(</sup>٣٠) الشيوعية الإنسانية (١٦٢) مرجع سابق ذكره .

منذ وجد متطلع نشط فى السمى وراء هـذه الحقيقة التي لا مناص للعقل من التعلق بها والاخذ فى الحوم حولها حتى فى عصوراً لهمجية منذ أول أطوار التعديد . التاريخ الإنسانى الذى يدرك بالظلمة قبل الضبط والتحديد .

## ثلاث مراحل للمقل:

وعلماء الإنسانيات والمقارنة بين الأديان قد أجموا على أن العقل الإنساني من بثلاثة مراحل ـ قبل الأديان السماوية ـ فى مسألة العقيدة الإلهية . وأن تلك المراحل كانت تشمو نموآ رأسياكل مرحلة منها كانت تعلوالتي قبلها تبعل لتعلور العقل ونضجه حتى بلغت فى المرحله الثالثة مرحلة القرب من المكل .

# والمراحل الثلاث هي :

ُ الْأُولَى : مَرَحَلَةُ التَّمَدُدُ ، وفيها لم يُرالمقل حرجًا في أَنْ يَكُونَ لَهُذَا السَّكُونِ. أُربَابِ متعددون لا رب واحد .

الشانية: مرحلة الترجيح والتمييز، وفيها تنبه العقل إلى ضرورة المقارنة بين الآلية والأرباب وتقديم إله على إله والركون إليه دون سواء مع إبقاء وسواه، على أنه رب أو إله، ولكنه في حكم المعزول أو الموتوف.

الثالثة : مرجلة التوحيد ، وفيها عزل العقل الإنساني الآلهة أو الارباب الذين كانوا موقوفين أو معزولين في مرحلة الترجيح والتمهيز ، أو كانوا كلفة د احتياطين ، عزلهم العقل في مرحلة ، التوحيد ، وصار يؤين بإله واحد كاملا أو قريبا من الكال حبيب الجهد العقلي المبذول .

هذا ما أجمع عليه علماء المقارنة بين الأدبان(٢١).

<sup>(</sup> ٣١ ) انظر كتاب دالله ، ( ٧١ ) للأسدناذ عبداس محسود العقاد ط دار المارف .

ونرى أن سمة أخرى من سمات البحث فى العقيدة الإلهية كان يجب أن يشار إليها — هنا — وتوضع فى مرتبتها اللائقة بها بين هذه المراتب الثلاث وهى — فيما نرجح من خلال القراءات الطويلة فى هـذا المجال — مرحلة الانتقال من:

التجسيم والتشبيه إلى التجريد والتنزيه . ونعتقد أنها رابعة المراحل في الترتيب .

وهـذا التدرج كان ثمرة للنظر العقلى المستمر، وكان التوحيد والتجريد هو أرقى مراحل الاعتقاد، وقد جاءت الأديان السماوية بصدق ما أفتهى إليه العقل مصيفا إليه ما كملت به عقيدة التوحيد والتجريد في أسمى صورة.

فالعقل أدرك منذ ـ البدء ـ ضرورة الإيمان بالحالق ، واهتدى إلى بعض صفائه التي رأي أنها لازمة من لوازم د الألوهية ، .

وكان دور الوحى محصورا فى دائرتين كبيرتين فى مجال العقيدة الإلهية : إحداهما : سوق الادلة والبراهين القاطعة على و جودالله سبحانه ونني أن يكون للكون خالق سواه ، أو مشارك له أو معين :

والثانية : إثنيات الـكمال المطلق لله وأنه ليس كمثله شيء .

لماذا اتجه العقل نحو عقيدة الألوهية . . ؟

للعقل .. بوجه عام .. موقف أمام كل الظواهر والجوانب يحاول فيه أن يكون بينه وبينها انسجام مستمر يضني العقل من خلاله ما يمكن أن نطلق عليه عشر عية الوجود، وإذا استعصى على العقل فهم ظاهرة من الظواهر ولم يحدث انسجام بينه وبينها ظل يه مكر فيها إلى أن يصل إلى تحقيق ذلك الإنسجام من خلال تفسير مقنع لإضفائه، شرعية الوجود، عليها . وإلا ظلمت مصدر قلق واضطراب مستمر عند العقل .

وهذا الإنسجام الذي يسمى العقل لتحقيقه بينه وبين المكاثنات والظو اهر يتقسم قسمين كبيرين:

#### الإنسجام القابت:

أحدهما: إنسجام ثابت ومطرد بين جميع العقول لقيسيامه على أسباب وتفسيرات واضحة كاشتداد الحرارة صيفا، واشتداد البرودة شتاء، واستواء سطح سائل كالماء في أوان متجاورة بينها اتصال من الداخل [الأواني المستطرقة] ورؤية الإحسام الطويلة قبل القصيرة إذا كانت على بعد واحد من والناظر، قبل الوصول إليها. وهكذا.

### الإنسجام المتردد:

والآخر : إنسجام غير ثابت وغير مطرد عند كل العقول . وهذا القسم خاص بكل ظاهرة أو كائن له تفسيرات مختلفة ، وتعليلات متباينة فانجة عن خفاء في دحقيقته، وتعدد الإنجاهات حوله تبعا لقوة الحفاء وضعفة ، فالروح ـ مثلا ـ شديدة الحفاء لدرجة أنها بتابي على العقول فهمها، ومعذلك فإن كثيراً من العقلاء قد حاولوا وضع تصور لها . ولكن على سبيل الظن لا اليقين مع أن العقل يؤمن بخروج و الروح ، عن دائرة بحثه .

ومثل القيم المثالية كالخير والجمال والحق والإلزام الخلق ، وقد مر بنا الإشارة إلى المذاهب في مصدر الالزام .

ومثل البحث عن مصادر المعرفة فقد اختلف البحث العقلي والوضمي حولها . وقد ناقشنا هذا في شيء من التفصيل فيها تقدم .

وكل هذه المحاولات كان الهدف منها تحقيق الإنسجام بين العقل وبين الظواهر والكائنات وفهم القيم فيها هو خارج عن دائرة البحث الحسى الوضعي.

ذاك هو \_ إجمالا ـ موجز موقف العقل من حقائق الأشياء فيما كان

الإنسجام فيه ثابثا مطرداً كالقوانين الرياضية والطبيعية وما كان الإنسجام فيه غير ثابت وغير مطرد .

وسبب اختلاف العقول حول تفسير بعض المكائنات راجع فيها أرى إلى مصدرين لاثالث لهما ، وهما :

الظاهرة موضوع البحث، أو محيط بكل جو انب الظاهرة موضوع البحث، أو محيط بكل جو انبهاكا لروح والعقل.

عظمة المكائن أو الظاهرة موضوع الدراسة . ومن أبرزالا مثلة على ذلك البحث حول : لماذا انجه العقل أول ما انجه إلى البحث عن و من العقيدة
 الإلهية . و هو موضوع الدراسة في هذا الفرع الذي سبقت الترجمة عنه منذ قليل .

## أبمو ذج من العمل العقلي :

قد تكون جالسا فى مكنبك تقرأ أو تكتب ، وفجأة تسمع ، جرس التليفون ، يرن بجو ارك ، فتتوقف عما كنت فيه وترفع سماعة التليفون ، وتستعد لعملية إرسال واستقبال ، لانك قد جاءت إشارة سريمة من العقل بأن أحداً ثد طلبك ويريد أن يحادثك فى شأن ما .

فإذا لم تجد أحداً على الطرف الآخر وإن حرارة الجهاز عادت ترنزنات داخلية متنا بعة وضعت السياعة . ولكن العقل بعطيك تصوراً آخر يفسر به هذه الواقعة . وهي أن أحداً لم يطلبك ؛ لأنه لو كان الأمركذلك فإن واحدة من حالتين كان يجب أن تحدث :

فإما أن الذي طلبك لم يجارك في الجديث بل امتنع لأمر ما .مع استمرار رفع السباعة من الجهاز الطالب . وفي هذه الحالة لا تسمع إلا صمتا فلا الجهاز يعطيك علامة و المشغول ، ولا الرفين المتواصل الداخلي الذي فسمعه عادة عندما ثرفع سماعة الجهاز لنتصل بجهاز آخر وإما أن الطالب سارع ووضع سماعة الجهاز وفي هذه الحالة تسمع الصوت الخافت المتقطع [أوو – أوو] وهي علامة الجهاز المشغول .

ومعنى هذا أن ماساً كهر بائيا غير مقصود قد مس جهازك ثم زال أثره عند. وفعك سماعة تليفونك .

وياً بى العقلكل الإباء أن الرئين الذى سمعته وكأن شخصا آخر قد أراد الإتصال بك . يابى العقل أن هذا . الرئين ، قد حدث بدون مؤثر قط .

والعقل فى مثل هذا المؤقف يمارس عمله فى حرية كاملة حول تُفسيرِ الظواهِر لتحقيق الإنسجام وإضفاء وشرعية الوجود ،عليهاوهوحين مايفه لهذا يستند إلى قوانينه وبدهياته ومنها قانون :

العاية أو السببية . وهذا القانون تسلم به كل العقول أيا كان مصدرها .. اللهم إلا فرقا من الناس ينفون مبدأ السببية وسوف نشير إليهم فى موضيع قادم بإذن الله . وهذا المثال الذى قد مناه للعمل العقلي حول ظاهرة ، بسيطة ، أو د جزئية ، ولكن العقل يعمم هذا العمل فى كل الظراعو والحقائق حقيرها وعظيمها ومن عظيم الحقائق التي حاولت العقول .. قديما وحديثا ما يخصها ودرسها بغية الوضول إلى معرفة أسبابها ومكوناتها ودواعيها تحقيقا لإيجاد الإنسجام بينها وبينه :

حقيقة التدين قبل نزول الأديان السهاوية : هذه الحقيقة هي التي قد ترجمنا الحامن قبل به :

لماذا انجه العقل نحو العقيدة الإطية : وكنا قد أرجانا الحديث عنها حتى نفر غ من التمهيد الذي قد مناه . و نبدأ الآن ـ بعون الله ـ في الإجابة على هذا السؤال الذي شغل ويشغل العقلاء من مفكرين و فلاسفة وعدا، منذ أقدم العصور إلى الآن .

وغير خاف على القارىء أن هذه الحقيقة من الجقائق العظيمة ، ولذلكِ.

كان لاختلاف الآراء حولها مجالات واسعة كما سيتضح في غضون البحث .

#### قدم النزعة الدينية:

دل البحث الحديث في تاريخ الإنسانيات أن الغزعة الدينية قديمة منذ أقدم العصور ، لافرق بين القبائل الهمجية والتي أخذت بقسط من الحضارة . فقد كثرت الرحلات إلى خارج أوربا في القرن الثامن عشر ، وقد اكتشفت من دراسة الاساطير والعوائد والتقاليد أن فكرة التدين فسكرة مشاعة لم تخل منها أمة من الامم القديمة ، رغم التفاوت في الرق . وأنها أقدم من الجيمارات للمادية . ولم يكن السبب فيها خداع الرؤساء وتضليل لدهاة من السكهان . وليست أسبابها طارئة على الإنسان بعد قطعه أشو اطامن أشو اطالتاريخ . بل كانت تعبر عن نزعة أصلية مشتركة عند جميع الامم والشعوب على مدى التاريخ الإنساني كله .

فقد أثبت لانج وجود عقيدة الإله الأعلى عند القبائل الهمجية فى كل من أوستراليا وأفريقيا وأمريكا . وأثبتها شريدر عند القبائل الآرية الفديمة . وأثبتها بروكلمان عند القبائل السامية قبل الإسلام .

وأثبتها لرواه ، وكاثر فاج عند أقرام أواسط أفريقيا . وأثبتها شميدت عند بعض الاقرام وعند سكان أوستراليا الجنوبية الشرقية .

وانتهت بحوث شميدت إلى أن فكرة . الإله الأعظم ، توجد عندجميع الشَّجْوِيب الذين يعدّون من أقدم الاجتاس الإنسانية (٢٠٠).

ويقول معجم لاروس للقرن العشرين :؛ إن الغريزة الدينية مشتركة بين · كل الأجناس البشريه حتى أشدها همجية وأقربه إلى الحياة الجيوانيــة وإن

<sup>(</sup>٣٧) ألدين : بحوث بمهدة لدراسة ناريخ الأديان (١٠٨) بتصرف .

الاهتمام بالمعنى الإلهى و بما فوق الطبيعة هو إحدى الغزعات العالية الخـالدة للإنسانية .

ويقول: « إن هذه الغريزة الدينية لاتختنى ولا تضعف ولا تذبل إلا في فرات الإسراف في الحضارة ، وعند عدد فليل جداً من الأفراد » .

هذه الحقائق التي تكشفت للدارسين تولدت عنها نظرية في بجال نشأة العقيدة الآطية . عرفت بإسم :

و فطرية التوحيد وأصالته ، وقد ناصرهاجمور من علماء الاجناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس ، منهم من أشرنا إليهم منذ من قبل .

وقد قضت هذه الدراسات التي قام بها لانج وزملاؤه على فكرة واهمة روج لها فولتير محييا بها رأى السوفسطائيين القدماء الذن كانوا يقولون: إن ظاهرة التدين عرفت متأخرة في تاريخ الإنسان الذي كأن يعيش دهراً طويلا بلا دين فهمت الفوضي الفائمة عن الحرية المطلقة ثم اهتدى بعض المباقرة إلى فكرة إيهام الناس بأن في السهاء قوة أزلية أبدية تزي كل شيء، وتسمع كل شيء، وتهدمن بحكمتها على كل شيء، فالير وقال:

و إن الإنسانية لابد أن تكون قد عاشت قرونا متطاولة فى حالة مادية خالصة قو امها: الحرث ، والنحت ، والبناء ، والحدادة ، والنجارة قبل أن تفكر فى مسائل الدينيات والروحانيات . . . وإن فكرة التأليه إنما اخترعها الدهاة الماكرون من الكهنة والقساوسة الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسخفاء ، (٣٢).

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق (٨٠) هذا وقد ردد ماركس وانجلل نفس هذه العبارة في تغليل نشأة المسيحية . وسيأتي ذكره فيا بعد .

هذه الفكرة التي تابع فيها فولتير السوفسطائيين ماهى إلا بجرد دعوى واهمة عارية عن كل دايل يقربها من التصديق. وقد عرفنا أن مباحث لا فج و زملائه وافتهائها إلى وفطرية التوحيد وأصالته، قسد قضت على تصور فولتير والسوفسطائيين. وبات من المسلم به عند الدارسين الموضوعيين أن ظاهرة التدين بوجه عام صاحبت رحلة الإنسان من أول عهده بالحياة. ولم يخل منها عصر ولا شعب ولا أمة يقول هنرى برجسون في تأكيد فطرية التدين:

«لقد وجدت و توجد جماعات إنسانية من غيرعلوم ولافنون و لافلسفات. ولكنه لم توجد تط جماعة بفير ديانة ، .

ولهذا فإن دارسى تاريخ الأديان لم يكن همهم - كا نرى من مباحثهم البحث عن البحث عن ظاهرة التدين وجدت أم لم توجد ، وإنما كان همهم البحث عن أسهاب وجودها ومعرفة أشكالها وصورها . أما وجودها في نفسه ، فقد كان حقيقة عندهم لم ينازع فيها منصف ، وإن وجد نزاع كما رأينا عندالسوف علما ثيين وفولتير ، وكما عند الشيوعيين ، فهو مزاع ساقط ، لأنه لم يقم على دليل قط .

# المذاهب في تفسير نشأة التدين:

تتمدد المذاهب فى تفسير نشأة التدين، وافتراب البشر من الإيمان بالله ، تتمدد الماهرا . ونوجز فيما يأتى الحسديث عن أمهات المذاهب فى هذا الشأن .

## ١ ــ التأمل في الحون:

من البديه والمعقول جداً أن يكون النظر والتأمل فى السكون أو الطبيعة من المصادر المطروقة عند الباحثين فى أسباب نشأة التدين والإيمان با فله . فالسكون يراه الإنسان أكبر وأعظم منه ، مصداق هذا قوله جل فى عسلاه : و لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ... .

والكونكما زي ـ ليس ساكنا بل تتوالى فيه حركات منتظمة كحركات

الأفلاك الظاهرية وحركات غير منتظمة كالرياح والسحب والرعد والبرق والأمطار والديول وهو بهذا مدعاة للفلت الأنظار، ومسرح للفكر مهذه الحركات الى يحس بها الإنسان يشعر وهو يحس بها وأنه ليس فاعلا لها، وهو أعجز ما يكون أمامها فليس هو قادر على وقف حركات الأعسلاك، ولا إسكان الربح، ولا إسكات الرعود، ولا إخماد البروق، ولادفع الأمطار والسيول، ولا على تلظيف حرارة الشمس إذا اشتدت، ولا تعديل برودتها بل هو كائن حقير بين هذه القوى الغلاية القاهرة المستقلة عن إرادة البشر، المستأبية على قدرانه و المستقلة عن إرادة البشر،

وهذا بالطبع يولد عنده الدهشة والإعجاب ثم يدفعه تفكيره إلى انتساؤل أر السؤال عن مصدر هذه دالمعجزات، التي لا حول ولا قوة له أمامها إلا أن يتقي بعضها بالهروب منها كأن يأوى إلى مفرة أو ظل شجرة يتقي بهسا مس الشمس.

والنساؤل أو السؤال ينتهنى به إلى أن د فاعل ، هدنده الظواهر بيحب أن يكون ذا قدره تفوق قدرات البشر ؛ لأن أحدا من البشركائما من كان لا يدعى أبه أهل لإحداث هذه الظواهر ، وإذا ادعى فإنه لا يصدقه أحد ، بلا يصدق هو نفسه ، وهذا العجز الظاهر عند الإنسان هو طريق الإيمان ، وهو سبب التدين منذ القدم ، ومن أشهر الفائلين بهذا المذهب القالم الألمائي ماكس مولر ، وقد استخلص هذا الرأى من دراسة قام بها حول الأساطير والمحاثيل القديمة ، وقد جاء من بعده من العلماء وعلل كيف اهتدى الإنسان إلى الإيمان بالله من التأمل والنظر في ظوأهر الكون والطبيعة ، وأعجبنى في هذا التعليل غبارة لاستناذنا المرخوم الذكتور محد عبدائلة دراز وأعجبنى في هذا التعليل غبارة لاستناذنا المرخوم الذكتور محد عبدائلة دراز

: فالصواب في هَذْه النقلة الفَكرية من الماده إلى الروح ، أنه انتقال من المكائن إلى المكون ، (٢٤) .

<sup>(</sup> ٤٤ ) الدين ( ١١٦ ) سرجم سبق ذكره .

اقد أصاب الشيخ در ارأيما إصابة . فإننا مانوال إذا أعجبنا بصنعة ما ننتقل من الإعجاب بها إلى الإعجاب بصانعها . وقد قاد التفكير في الكون الإنسان الأول إلى معرفة مكون المكون وخالقه . والمعتبر في هذا الجال إدراك الحقيقة الإلهية دون الوصول إلى دغائق الصفات والخصائص المتعلقة بها.

ويرى المرحوم دراز أن الإهتدا. إلى الحقيقة الإلهية من خلال التأمل في الحكون مصدره النزاوج بين مبدأين نفسيين هما:

غريزة عقلية جبل عليها الإنسان ، وهي غريزة التطلع لفهم ما في الكون من عجائب وأسرار . كما يتأمل الناقد أثرا أدبيا رائعا ليقف على سر الجمال فيه ، وحاسة وجدانية ، وهي حاسة التذوق الفني لما في الطبيعة من جمال وجلال وهذا شرح طيب جدداً . و نضيف إليه إن الثذوف وحده غير كاف بل لابد من سبق الفهم عن إعمال حركة العقل في الأثر موضوع الدراسة .

# التأمل فى المكون نوعان :

بعض الدارسين يطاق على المذعب الذي تقدم: مذهب الطبيعة العادية الان صاحبه و ماكس مولر و إكثف بمظاهر الطبيعة العادية الهادئة في تقرير مذهبه ، ويرى هؤلاء الدارسون أن مذهب الطبيعة العادية هذا يقابله مذهب طبيعي آخر ، هو: مذهب الطبيعة الشاذة العنيفة ويعزون هذا المذهب إلى العالم الإنجليزي: جيفو اس . لآن جيفو اس يرى أن مظاهر الطبيعة العدادية لا تمكني في إيقاظ فكرة التدين والإهتداء إلى الحقيقة الإلهية الآن تمكرارها على الحواس يجعلها مألوفة عند الناس فلا تحتاج إلى تفسير وعلل .

أمّا الظواهر الغُنْيفة المفاجئة عنير المنتظمة والعوارض النادرة التي يصطرب بها البطام العادى: كالرعد القاصف، والبرق الخاطف، والعواصف الهوجاء، والصواعق المدمرة، والؤلازل الغنيفة، والخسوف والسكسوف والاكسوف والأمطار الغزيرة والسيول الهادرة هذه الحوانث لها تأثير قوى في المشاعر

يولد الذعر الشديد الذي به يظهر ضعف الإنسان ويتلمس سبل النجاة بأي ثمن ويتطلب قوة تحميه وتؤنن حياته ،

هذه خلاصة مذهب جيفونس، وقد تدخلنا بعبارات من عندنا لإيضاحه على أن جيفونس لا يمنع دور الظاهر العادية فى تكوين النزعة الدينية ولمنما يعول على غير العاديه بشكل ملحوظ.

والمذهب الطبيعى بنوعيه ، أوالمذهبان الطبيعيان اللذان قال بهماكل من ماكس و جيفونس أشيرت حولهما ملاحظات لاداعى لذكرها كلها هنا؛ لأن هدفنا وضع تصوير موجر لقدم ظاهرة التدين وتفسير أسبابها فى مواجهة دعوى الشيوعيين الواهمة بأن والله ، غير موجود ؟!

وليكن اعتراضيا واحدا أثرنا ذكره تنميها للصورة ، وهدو صالح لأن يكون مذهبا طبيعيا ثالثا بعد مذهبي ماكس وجيفونس .

#### نقد صائب:

فقد نقد بعضهم دسا با تيه ، مذهب جيفو أس بأن شعور الرهبة والخوف من القوى د العلوية ، لا يمكني وحده فى تفسدير ظاهرة التدين . وأنه لابد له من شعور آخر يوازيه ويلطف من حدته ، لأن الخوف إذا استبد بالإنسان أهدر إرادته وشل حركته ورلد عنده اليأس والقنوط . إذن لا بند لتحقيق الشعور الديني من مقاوم للخوف وذلك المقساوم هو الرجاء والأمل الجميل البسام . وبالخوف والرجاء يصبح المرم في موقف متعادل بستشمر فى ظله كل طاقاته وملكاته .

وهذا مذهب محتود، وقول سديد من «ساباتيه» وكأنه نظر إلى قدوله تعالى : « يدعوننا رغبا ورهبا » والخوف والرجاء هما حقيقة الندين الصحيح في أرقى مظاهره وأسمى درجاته ، فالجمال في الكون يبعث على الرجاء . والجلال في الكون يحمل على الشفقة والخوف ، وهما - أعنى الرجاء والحوف ما يكون بالدائرة السكمر بائية العاملة ، وهي لا تعمل إلا بطرفيها الموجب

والسالب، وإذا فصل أحدهما عن الآخر توقفت تماما فالحرف كما يمال ساباتيه يولد اليأس ويقتل الإنسان إذا انفرد عن الرجاء . والرجاء ـ وحده ـ يولد الفرور والإنخداع ولاصلاح للإنسان إلا بخوف يقتل غروره، وبرجاء يبدد بأسه ويعيد توازنه وتعادله .

عذا ، وقد أصاب ساباتيه فى نقد و تقويم مذهب جيهو لمو . وهو فى قوله هذا تستم الذروة العليما فى هذا الجال

## المذهب الروحي :

إرجاع ظاهرة الندين إلى سبب روحى مضاد في ظاهر الأمر إلى المذاهب التي أرجعتها إلى أسباب مادية . وعند التأمل والنظر تجد هذه المذاهب تلتقى عند نفطة واحدة .

. الآن المذاهب الطبيعية التي عوت ظاهرة التدين إلى التأمل في الصور المادية والاشكال السكو فية عادية ، كانت أو عنيفة أو متعادلة على محو ما مر عندكل من ما كس مولر وجيفونس و سأباتيه ينتهون إلى الاعقتاد في روح عظيمة (الحقيقة الإلهية) ولا يقفون عند الصور المادية الصاء.

والمدهب أو المداهب الروحيه تلتق مع المداهب الطبيعية فى الفاية التى الشهبت إليها وهى والروحية، ويظهر فى الفرق بينهما فى سريقة الإرتداء فقط. أما العاية فواحدة .

فالمداهب الطبيعية تنتقل باالظاهرة الدينية من المادة إلى الروح والمذاهب الروحية تنتقل بالظاهرة الدينية من روح إلى روح فالمسآل واحدة على تري والإختلاف في نقطة التحرك أو الإبتداء ولكن مبدأ الإنتقال من روح إلى روح يقذف بسؤال حاصله ما هو الفارق بين الروح المنتقل منها والروح المنتقل إليها ؟ 1

وكيف يكون هــــذا الإنتقال من الروح الأولى إلى الروح الثانية يا ترى ١٤

وفى الإجابة على هذا السؤال. وبخاصة فى الشق الأول منه محاولات شتى يفرق بـضها فى التفلسف. ولذلك فإننا نختار أيسرها فى الإيضاح وأبعدها عن التعقيد، وهو:

إن الأصل في هذه الطريقة هي عبادة الأسلاف أو أرواح الموتي. ويقول أصحاب هذا الرأى أن الإنسان الأول تكونت عنده عقيدة من مبدأين كان أحدهما سببا في الآخر:

المبدأ الثانى: أن الشيء لا يكون لاشيء. وبذلك اعتقد الإنسان أن الروح بعد انفصالها عن الجسد تصبح روحا خالصة له وجود مستقل عن وجود ألجسد، بل هو وجود أرقى بالآنه في حالة تلبس الروح بالجسد لا تدكون الروح روحا خالصة ، ولذلك تسمى «النفس ، لآنها محكومة بمادة الجسد ، وبعد انفصالها تستقل بالوجود الروحي الخالص وهو وجود خالد لا يطرأ عليه عدم .

هذا الذي تقدم صالح لتفسير عبادة الأسلاف أو أرواح الموتى . ثم كانت مرحلة الإنتقال من عبادة أرواح المرتى إلى الإيمان بالروح العظمى و الحقيقة الإلهية ، فمنا لم يكن الإنتقال من و مادة إلى روح ، كافى المذاهب الطبيعية . بل كان الانتقال من روح إلى روح . مى روح كان لها تلبس بالحسد فى زمن ما . إلى روح خالصة لم تتلبس بحسد ، وهى والحقيقة الإلهية، مدركة على نحو من الانحاء .

وأصحاب هذا الاتجاه يتوسعون في أدلة ، ألإثبات وبجال التطبيق ، فن

أدلة الإثبات ظاهرة الآحلام والرؤى ، فهى شعبة من شعب الحياة الروحية الحالصة قوت الاعتقاد إمكان وجود الروح بعد الإنفصال عن الجسب بالموت (٢٥٠) أما فى بجال التطبيق فقالوا إن عبدة السكواكب لم يعبدوها إلا بعد أن تخيلوا فيها أرواحا حية عاقله (٢٦٠). وقد تبنى الفلاسفة من بعد هذا التخيل ورقوا به إلى درجة الاعتقاد ، ولم يرتضه حجة الإسلام الغزالى ونقده نقدا وجيها (٢٧).

و تعزى هذه النظرية « النظرية الروحية » إلى فيلسو فين كبيرين : هما تا يلور وهر برت سبنسر ، و تا يلور هو أول من قال بها و تا بعه سبنسر فى شى، التعديل .

ومهما اتسع بجال التطبيقأو تعددت أدلةالإثبات فإنها فيجملتهاقد أسفرت عن تـكوين الاعتقاد في أمرين :

آ الأول: أن فى الوجود كائنات عاقلة لانقع عليها الحواس ، سواه أكانت فى الأصل أروأها إنسانية انفصلت عن أبدانها . أم كانت مند البداية أرواحا مستقلة . أم كانت روحاً أجل من ذلك وأسمى .

الثانى: إن هذه الكائنات الغيبية قد تتصل بالعالم النفسى أو الحسى من الناحية الإنسانية ، وتترك فيه أثرا من T نارها العجيبة .

ومن هدده الاعتقادات توصل الإنسان إلى الإيمان به والحقيقة الإلهية ، على أنها ، الروح العظمى ذات القدرة الحارقة ، التي خلقت الكون ومن فيه وما فيه ، وهي وراء كل التغيرات التي تحدث إما منتظمة ، وإما مفاجئة أثن الشيء لايكون عن لاشيء . فلكل مصنوع صانع ، ولكل مخلوق خالق هو و الروح الأعلى ، أو د الله ، جل في علاه .

<sup>(</sup>٣٥) انظر ﴿ نشأة المقيدة الإلهية ﴾ للمقاد مع نقد وجيه له (٧٥) .

<sup>. (</sup>٣٦) الدين ) ٢٤) للمرحوم دراز مرجع سابق

<sup>(</sup>٣٧) تمانت الفلاسفة (٥٥) للاسام الغزالي .

#### ٣ - المادهب النفسى:

المذاهب أو المسدهب النفسى في السكشف عن أسباب ظاهرة التدين والاقتراب من إدراك والحقيقة الإلهية ، قائم على رفض ما تقدم من مداهب ظبيعية وروحية ،

وقد ذهب هذا المذهب كل من أوجست ساباتيه ، وهنرى برجسون مع اختلاف في بعض التصورات ،

وتتلخص نظرية ساباتيه أن العقيدة الإلهية تتولد عن بعض الملاحظات الغفسية وبخاصة عن تجربة الإرادة الإنسانية مع المؤثرات الحارجية التيتهدر قيمة الإرادة ـ أحيانا ـ فيختلف ما يريده الإنسان ويقع مالا يريده .

أي أن تخلف ما يقصده الإنسان ويجد في طلبه يترك في نفسه أثرا فويا بأن في المحيط الخارجي عن الإنسان فإذا بأن في المحيط الخارجي عن الإنسان فإذا وافقت إرادتها لم يحصل مراهب وإذا لم يو افق إرادتها لم يحصل مراهباً للنسان

وما يراه ساباتيه قد أحس به أعرابي قديم فى بساحة ووضوح . فقدسئل هذا الأعرابي: بم عرف، ربك ؟ قال : «باختلاف الظنون، أى أن المر م يعتقد أو يظن أن شيئا ما سيكون لتوافر أسبابه ، ثم يفاجأ بأن اعتقاده أو ظنه تخلف ، ووقع ما لم يكن فى الحسبان .

ومع بساطة ما عبر عنه الأعرابي . ووجازة ماصورنا به نظرية سابانيه فإن هذه التجربة تكشف عن حقيقة عظمى لا تقع تحت حس . تلك الحقيقة ماثلة في أن هذا الكون تسيره إرادة أكبر من إراد تنا، وتسيطر عليه وتوجهه رسينا نحن أم أبينا .

ومع تلك الإرادة قدرة هائلة جبارة تسحق كل ماعداها من قدرات إذا وقفت في طريقها · ووراء تبيئك قوة قاهرة جبارة هي , الحقيقة الإلهية , أو هي : , الله ، خرب العالمين .

ومن هنا يتبين أن المبدأ العالمي الذي مخضع له الإنسان المس هو ذلك السكون المادي (لأن الحكون غير عاقل) بل هو الروح العالمية الى تدرو. ذلك أن القوة العاقلة لا تحضع إلا لسلطان قوة عاقله أجل منها تسيطر عليها وعلى العالم بأسره على السواه . . . فلا نملك الإنسانية إلا أن تحضع لهذا السلطان الأعلى .

أما برجسون فخرصة رأيه أن ظاهرة التدين والإيمان بالحقيقة الإلهية ولدتها حاجة الإنسان إلى التعادل والترزان بين رغبات الدرد ومصلحة الجرعة ، فلم يكن الفرد ليضحى ببعض رغباته حارما منها نفسه مقدما مصلحه الجماعة على منافعه إلا بتصور أجل وأعلى من المحافظة على حقوق الجماعة ومن هذا تولدت عقيدة الإيمان ، بالله ، وهو أهل للتضحية والطاعة .

## نظرية ديكارت:

ومن شعب المذهب النفسى فى تعليل ظاهرة التدين نظرية ديكارت وإن لم يقدمها هو لتعليل الظاهرة بل قدمها كدليل على وجود الله مسبحانه وتعالى وخلاصة نظريته أن الإنسان إذا قارن بين النقص وبين الكال الذي يسعى هو للحصول عليه ، وبين الكال المطلق ، فإن ذلك يقوده مضرورة - إلى تصور الحقيقة الإلهية .

لآن فيكرة البكال المطلق ليست فيكرة خيالية ولا اختراعا ولا فرضاً . بل هي ضرورة قفرض نشيها علىكل العقول .

فهي حقيقة لابد لها من مصدر :

ولا يجوز أن يكون مصدرها الدم ؛ لأن العدم لا يحقق الوجود ، كا أن الصفر لا يتولد عنه عدد إبجاني .

ولا يجوز أن يكون مصدرها النفس فالنفوس هي مصدر النقص الذي يحاول المقلاء التخلص منه .

فلم يبق إلا أن تبكون صورة منعكسة على مرآة النفس من حقيقة إيجابية خارجية ، هي مادة الدكمال المطاق ومصدره ، وهي المثل الأعلى وهذا المثل الأعلى هو دالله ، .

ومؤدى قول ديكارت ينتهى بنا إلى مبدأ عام أدركم الإنسان منذ فجر التاريخ الإنساني وإن عبر عنه ديكارت تهييرا فلد فيا. ذلك المبدأ هو عاولة إسناد الحقائق إلى من يناسبها من و الفاعلين، وهو مبدأ والسببية، أوقانونها المعروف، ومصداق هذا أن ديكارت ففسه لم يرض أن يكون فاعل و الدكال المطلق، العدم أو النقص الدكامن في النفس، واهتدى إلى ان مصدره حقيقة إلى ان مصدره حقيقة إلى ان مصدر الحام الحض خارجية ، لبخرج بهذا القيد أن النفس هي مصدر الدكال، وعلل عدم صلاحية العدم والنفس الآن يكون واحد منهما مصدرا للكال المطلق بأن العدم لا يصدر عنه وجود وأن النفس واحد منهما مصدرا للكال المطلق بأن العدم لا يصدر عنه وجود وأن النفس الناقصة لا يصدر عنها كل مطلق بأن العدم الواقع والعقل .

ويوضح لنا هذا الفهم بصورة أحكم قول ديكارت نفسه في الإستدلال. المياشر على وجود الله مستخدما مبدأ او السببية:

ر أنا أفكر ، فأنا \_ إذن \_ موجود ، فن أوجدني ؟ ومن خلقنى ؟ إنى لم أخلق نفسى، فلا بد لى من خالق ، وهذا الحالق لابد أن يكون واجبالوجوده وهو الله بارى، كل شي، (٢٨) .

<sup>(</sup>٣٨) قصة الإيمان بتصرف يسير (٣٣٠) .

### المذهب الأخلاق:

يعزى هذا المذهب إلى الفيلسوف الألماني عمانويلكانت وله فى تقرير هذا المذهب شرح ليس بالقصير ، ونأمل أن للخصه فى عبارات موجزة تحاشيا للإطالة • ومن يرد أن يطلع على كلامه فلينظره فى مظانه (٢٦) .

هذا المذهب شبيه بمذهب ديكارت الذي أوجز ناه فيما تقدم. وخلاصة مذهب وكانت ، أو النهاية التي انتهى إليها من شروحه المستفيضة نصورها فما يأتى :

\* إن فى حياتنا مبدءاً أو دستورا أخلاقيا فطريا يحس به حتى الأطفال حيث يستحسنون أشياء ويستقبحون أشياء ، وبفرقون بين ما يحب أن يفعل وما يجب أن يترك .

وهذا القانون الأخلاق (الأدبي) له من القوة والسلطان ما للقانون الطبيعي في التعبير في كل منهما عن شيء موجود. (فحسن الصدق وقبح الكذب وهما حكان من أحكام القانون الأخلاق الأدبي يعبران عن شيء له وجود مثل أحكام القانون الطبيعي كتمدد الحديد بالحرارة وتقلصه بالبرودة ) (عن .

به القانون الأخلاق يسعى بنا لتحقيق والحير المطلق، والحياة الدنيا لا تتسع لتحقيق هذا الخير المطلق، فلا بدمن حياة لانهائية يتم فيها هنا النحقيق ( يعنى الحياة الآخرة) ويريد بالخدير المطلق انتصار الفضيلة والسعادة على الرذيلة والشفاء.

ه و بعد تحقيق الحبر المطلق يدقى من مطالب العقل تحقيق و الحبر الأعلى ، الذي تتوزع فيه درجات، البؤس والشقاء ، والسعادة والنعيم على حسب الأعمال والبواعث والمقاصد ، فلا بد إذن من مبدأ أعلى يحقق هسذا

<sup>(</sup>٣٩) ينظر قصة الفلسفة لول ديورانت (٣٦٤) والدين للمرحوم دراز (١٤٩) وقصة الإيمان لنديم الجسر (٨٤) .

<sup>(</sup>٤٠) هذه زيادات من عندنا للايضاح والميان .

التوازن. مبدأ تخضع الطبيعة لإرادته. ويصير هو فى تصرفاته على وفتر قانون عادل. وما ذلك ( المبدأ الأعلى ) إلا حالق الطبيعة والإنسان جميعاً ، وهو و الله تعالى ، .

# نشابه الهار مي كانت وديكارت:

هذه خلاصة موجزة جداً وأرجو أن تكون أمينة ووافية بالمسراد . وتشابه نظرية وكانت ، بنظرية ديكارت ، أن «البكال المطلق، عند ديكارت يناظر . الخير الأعلى ، عند وكانت ، وتفترق النظر بنان فى أن ديكات يرجع فلسفته إلى ، النفس ، و وكانت ، يرجع فلسفته إلى ، العقل ، لذلك يرى نكانت ، أن ، وجود للذات الإلهية ، ليس موضوع علم ومعرفة بحيث يثبت بالبرهار أو التجربة بل هو ، إيمان عقلى ، يحدكم العقل به لدعم فكرة بالإخلاق أو معقولية الإخلاق (٤٠).

وعلى كثرة ما وجه إلى مذهب دكانت ، من نقود فإنهما انصبت على المقدمات الني وضعها . أما النتيجة فصحيحة كما ترى ولم ينازع فيها منصف تط.

ويشفع لـكانت ولفيره من الباحثين والدارسين أن والحقيقة، الني دارت حولها دراسا بهم وبحوثهم وفلسفائهم هي والحقيقة الإلهية ، كل منهم التمس لهما أدلة وبراهين ومنازع صدروا عنها تقرير تلك الحقيقة وإقامة الأدلة والبراهين عليها . و والحقيقة الإلهية ، أعظم حقيائق الوجود . فدكان الاختلاف في رسم الطرق الموصلة إليها أمراً وارداً بل هو الواقع الذي الامناض عنه . ف كال الله وجماله وجلاله فوق كل العقول والعلوم والمدارك . ولاتدركم الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ، .

<sup>(</sup>١٤) هذه المداهب التي رصدناها لم يخل واحد منها من نقد . وبخاصة مذهب هكانته ونحن حداً للنقود ؟ لان هكانته ونحن حداً للنقود ؟ لان هدفها الندليلي على أن الحقيقة الإلهية نالث حقها من الإدراك والاسروح وليست هي تصوراً وهمياكا قال الشيوعيون موضوع الدراسة .

### المدنب الاجتماعي:

ينسب هذا المذهب إلى عالم الاجتماع المعروف دوركام . وهو مذهب تذكره لأنه و احدة من الفلسفات القي ظهرت في تفسير أسباب التدين ، • إن كان ساحبه قد هبط به إلى أحط مظاهر الدناءة ليولد عنها أسمى ظاهرة عرفها الإنسان منذ أقدم العصور .

فهو بعد أن مهد القول لصنع نظريته بادئا بالتوقم وهو القب الأسرى و لأنه يفترض أن لحكل أسرة لقب يجمعها عند الإنسان الأول و وتعتز كل أسرة بالقبما ، وتعتقد أن من يحمل شارة القب ينصر بفضلها في الحروب أن وكان الناس يجتمعون في مواسة خاصة جم مرحة وصاحبة بالسون فيها أنفسم ويطلقون العنان لحركاتهم العنيفة على دقات الطبول وأنغام المزامير حتى يصابوا بالذهول الذي يفضى بهم إلى انتهاك سياج المحرمات الجنسية التي كانوا في حياتهم العاديه يحترمونها كل الاحترام وقد ينسبون هذا التطور الخطير في حياتهم العاديه يحترمونها كل الاحترام وقد ينسبون هذا التطور الخطير أسرارها .

و يخلصون من ذاك كله إلى تقديس الاجتماع الذي وقعت فيه تلك النشوة الشيطانية لأن كل نفس السلخت في ذلك ،الاجتماع، من مقرماتها ومشخصاتها الفردية وانمحت في , شخصية واحدة ، هي , ذلك الاجتماع ، ولهذا صارت الجماعة تبعد نفسها من حيث لانشعر .

هكدا تصور دوركايم أصل الثدين . فقد بدأ به من , الدناءة ، وانتهى به إلى , عبادة الجاعة نفسها ، وهي والهية أنها تعبد غيرها .

ودوركام أدلى برأيه هذا فى عصور أزدهار المعرفة ، وانتشار مذاهب وفلسفات راقية فى تصور أسباب الندين فى عصور التأريخ الفديم . وأحكمنه وفضها وقال ما قال على النحو الذى رأيت . والعلماء قد أشبعوا مذهبه نقداً بل نقضاً ؛ لأنه انحرف بالحقيقة انحر افة لايصدر عن من له مسكة من عقل ، أو نصيب من حياء .

ولا غرابة فى هذا فدوركام عريق فى اليهودية . فلا غرابة أن يقول ما قال لخدمة المخطط الصهيوني فى تدمير الآخلاق وتحقير الدين بتحقير بواعثه ومصادره وكل إنا. بالذى فيه ينضح كما يقول المثل.

# مذهب الوعى الكوني:

ويرى الأستاذ عباس المقاد بمد أن ألم بخلاصة سريمة للآراء فى النعريف بأسباب التدين أن هذه الظاهرة ، ظاهرة القدين عند الإنسان الأول لهاسبب واحد لايذ كمر ولايستبعد مع جواز أن يستبعد غيره من الآراء وهذا السبب الذى يذكره المرحوم المقاد ترى أن غيره من الأسباب الصحيحة أو التي يقل الخلاف حولها ترجع إليه ، لأنها إذا صحت فهى منبثقة عنه .

إنه: الوعى المكونى. هذا هو السبب الذى ذكره المرحوم المقاد، ولاح باللوم على الباحثين الذين لم يهتدوأ إليه وكان ينبغى أن يهتدوا إليه ؟ لأنه أظهر الاسماب. يقول رحمه الله :

« فلابد من صلة بين السكون وبين كل موجود فيه ولابد من أن تمنزج.
 هذه الصلة بالوعى والشعور متى كان الموجود من أصحاب الوعى والشعور .
 ومن العجيب أن يعرف العلماء شيئا يسمى الفريزة النوعية ، بل شيئا يسمى ضيزة الجماعة ولايعرفون شيئا يسمى الفريزة الحكونية أو السليقة الحكونية .

دفن المحقق أن الصلة بين الكون وموجوداته مائلة في جميع الموجودات. ومن المحقق أن الوعى لايخلو من ترجمان لهذه الصلة لايحصره المقل با لأنه سابق له ، محيط به ، غالب عليه ، (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢٤) الله (٢٥٠) وما يمدها .

والوعى الكوني كما يرى العقاد ملكة قابله للترقى، وسلطانه فوق مدركات المحواس جميعا، وفوق مدركات النفوس والعقول والملكات المدركة وأن هدا الوعى الدكري هو الذي قاد الإنسان في مسألة الديانات منذ أقدم العصور.

فالديا أات فى كل قبيل تترجم هذا الوعى السكونى منذ القدم ، وتمثله بما تشاء من الرموز والعبارات .

هذا ما ارتضاه المرحوم العقاد ، وهو فهم صائب ولايقف ما قاله العقاد عند حدظاهرة التدين، بل يجوز - تعميمه - فى كل بجال صال فيه فكر الإنسان وجال فى بجال المعارف والعلوم ، بل والآداب والفنون وماصح من الفلسفات فى كل عصر ومصر .

## المنهب التعليمي:

فى المنداهب المتقدمة ترى الإنسان قد وصل إلى د التدين ، بنفسه من خلال التأمل فى الـكون وربط المسببات بأسبابها ، وما أشبه هذامن الدواعى التى قيل إنها هى أوجدت ظاهرة التدين عند الإنسان فى عصوره الأولى كونية كانت أو روحيه أو نفسية أو أخلافيه أنه اجتماعية ، والتدين على هذه المنادج هدف سعى إليه الإنسان ولم بسع هو إليه .

وهفاك مذهب آخر يقابل تلك المذاهب جميعاً يرى فيه أصحابه أن الدين عرف عند الإنسان فى كل العصور عن طريق ، التعليم ، من الوحى الأمين الذى لم يخل منه عصر ولا أمة من عهد آدم إلى ختام رسالات السياء. فالغاس لم يعرفو أ رجم بنور العقل ، ولكن بنور الوحى وهديه .

والواقع أن لامنافاة بين هذا المذهب دالتوقيني ، وبينماعداهمز مذاهب اجتهادية . لأن دعوة الوحى لانحجر على حركة الفسكر والعقل ، بل هي أدعى لإثارة الفكر والعقل ، وكثير من نصوص الوحى استحثت العقول

على البحث ، والنفوس على التأمل ، والعواطف على التحرك ، والفكر على العمل فهذاك قدر مشترك بين المذعب الاجتهادية والمذهب التعليمى . ولا يختى عنا هذا أن رسالات السهاء كانت تحوث بينها فترات تطول أو تقصر . وما سجله العلماء والدارسون فى المصر الحديث من أوضاع القبائل والشعوب البدائية يؤكد أن الصلمة بين هذه المذاهب جميعاً قائمه فى بعض الدواحى وأن الفيكر الإنساني قمين بأن يتجه نحو و الحقيقة الإلهية ، حتى ولو لم يوجهه اليها وحى . ولاقاده إليها وسول ، ولدلك التق قرار العقل والواعى ، مع الحيا وحى ، من أن الإيمان ، بالله ، ضرورة عقلية مثلها هى ضرورة من ضرورات الوحى ، من أن الإيمان ، بالله ، ضرورة عقلية مثلها هى ضرورة من ضرورات الوحى ، وحقيقة لاتستقيم الحياة بدونها والعقيدة التى يجمع عليها المنقل والعقل هى من أرسخ العقائد على الإطلاق .

### العمدة في المناهب الشارحة :

المذاهب الشارحة لمنشأة ظاهرة التدين التي قدمناها عنتارة من جملة مذاهب في هذا المجال. لأن هناك من يقول إن سبب ظاهرة التدين هو. والسحر ، ؟ ومن يقول: إن السبب فيها حاسة دينية مركبة في مشاعر الإنسان ، ومن يقول: إن العقيدة الدينية غذاء الروح مثل الطعام والشراب في تغذية الجسد ، والروح ميالة ـ بالطبع ـ للبحث عن غذائها مثل الجسد ،

والعمدة أو المرتكز العام الذى استندت إليه جميع المذاهب الشارحة لمنشأة ظاهرة التدين هو المحاولة الجادة للتعرف على ، سبب ممناسب للوجود الحكونى كله . أو هو محاولة لايجاد ، الإنسجام ، بين حقائق الكون وبين عقل الإنسان ومشاعره وقلبه ، فقانون ، السببية أو العليمة ، هو الفاظم لشتات ما تفرق من مباحث وآراء ، ظاهر في بعضها ، وخنى في بعضها الآخر ،

وقد وقف الفكر الإنساني من حقيقة الكون والحوادث العظمى التي تجرى فيه مما هو فوق تدبير البشر وقدراتهم عدة مواقف . ه فعلماً الدین یرون ـ و هذا حق ـ أز اکون و مایجری فیه من حو ادث عظمی مخلوق کله سبحانه . فهو سبم او تلتم ا . و لاسبب و لاعلة لها سوی الله باری ه الدکا ثنات .

والنصوص الدينية ،تضافرة على هذه المقيدة ، وفيها من الادلة والبراهين مالا يكن دفعه أو الوقوف أمامه . وأن أداه الحلق والتكوين كلمه وكن ، إذا قطى أمراً . فإذا قال وكن ، (٤٣) كان في الحال ما أرادأن يكون . وعملية الخلق الإلهى تتوقف على ثلاث مقدمات :

ه علمه المحيط . وإرادته المخصصة . وقدرته المنفذة لما أعاط به علمه ، وخصصته إرادته الحارة المطلقة من أية قيود تفرض عليها من مصادر أخرى .

ه و الفلاسفة الإلحيون ( المؤمنون) يذهبون مذهب علمها، الدين في أن السبب الضروري والنهائي في خلق الكون وما فيه ومن فيه هو الله جلت الدرته، ولكنهم يختلفون مع علماء الدين فيقولون إن الحلق لايفع مباشرة من الله ، بل بوجود وسائط في شكل علل أو أسباب.

فالله يخلق العلل والأسباب، وهي تؤثر في وجود ما يترتب عليهما تأثيراً ماشم أ . . ؟ ا

والأسباب عندهم مؤثرة بطبعها، أو بعلة فيها أو بقوة مودعة فيها أوجبت حدوث ما ترتب عليها ، وعلماء الدين يردون هذا القول ويردون أن المؤثر الحقبتي المباشر هو ألله ، والأسباب مجرد علامة وسلبية علاقدرة لهاعلى التأثير، وفي ذلك يقول بعضهم :

<sup>(</sup>۴۳) بمض العلماء يقول إن كلة ﴿ كَنْ ﴾ تحقيق للاوادة غير مشروط أن يقول ﴿ كَنْ ﴾ في أراد شيئا كان على الوجه الذي أزاده سبحانه .

ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهـــل الملة ومن يقل بالفــوة المودعة فــذاك بدعى فلا تلتفت والخلاف بين علماء الدين والفلاسفة الإلهيين ربما كان يسيرا كاترى .

ه أما الفلاسفة الماديون ، ومنهم ماركس والشيوعيون فلا يرون للحكون خالقاً . ويرون أن الكون هو الذى خلق نفسه ، وهذا باطل عقلا وعلما ووافعا . لأن المعدوم لا يؤثر فى نفسه بالوجود . لأن تأثيره فى نفسه يقتضى كو نه مخلوقا قبل التأثير وهذا لم يقل به أحرحتى المادلون أنفسهم . وإنما كان باطلا لأنه يفهم منه \_ بجلاه \_ أن الشى . كان معدوما موجوداً فى وقت و احد . ولا يوجد عقل مهما كان حظه من الوغى والإدراك بسلم بهذه الدعوى المنكرة بكل مقياس .

وبعضهم يقول إن السكون خلق صدفة . وهذا القول يعادل أن السكون خلق نفسه فى الغرابة والحروج عن «المعقول» و «المعلوم» وكدلك عن «الواقع» أن أبسط العقول وأدناها ذكاء ينسكر كل الإنسكار أن يرى ممثلاً مرسوما على ورق ويقال له: إن هذا المثلث لم يرسمه راسم ولم تما المثلث رسم نفسه، أو أن هذه الخطوط والابعاد تما لفت وتضامت مسكذا عن طريق «الصدفة» فإذا كان هذا بالنسبة إلى «المثلث» فسكيف بمن يقول النكون خلق عن طريق «الصدفة» مع ما في هذا السكون من نظام وإحكام وأسرار ودقائق أسرت فحول العقلاء، وسمت فوق كل المعارف والعلوم ومنها ما حير العقول جميعاً، وأعجز العلم والعلماء).

#### 

قد يثور فى نفسك سؤال ، ولا بد أن يثور ، ومن حقه أن يثور . ذلك السؤ او مؤداه :

<sup>(</sup>٤٤) سيأتي لهذا بيان واف قريباً إن شاء الله .

إننا نحن ـ معاشر المؤمنين ـ رفضنا كل الرفض أن يسكون السكون او المأدة على حد تعبير العلمانيين والشيوعيين قد خلق نفسه . واستندنا في هذا الرفض إلى قاعدة وهي أن الشيء لا يمكن أن بؤثر في نفسه بالخلق والايجاد وهو لم يمكن موجوداً ، وتلنا إن كون الشيء معدوما موجوداً في وقت واحد مستحيل عقلا . وأن كل مخلوق لابد له من خالق متقدم عليه هذا ما قلمناه ، وهو حق ، أفلبس من حق المادبين أن بواجهونا بنفس المشكله في مسألة أزلية الله ـ سبحانه ـ إذ كيف عدم لنا أن نعتقد أن دافه خالق غير مخلوق، وماذا نقول لهم إذا قارا: ، أن دعواهم أن المكون حالق غير مخلوق ، حو ماذا نقول لهم إذا قارا: ، أن دعواهم أن المكون حالق غير مخلوق ، حو لنا أن العكون حالق غير مخلوق ، فما الفرق بين القولين إذن ؟

# وجواب هــذا أوانه :

نبادر فنقول: إن الضروق بين عقيدتنا ودءو اهم أوضح من الشمس فى رائعة النهار ، وهذه الفروق ترجع إلى عدة اعتبارات وليس لاء تبار واحد، فمنها فروق ترجع إلى ، تحرير المماط ، أعنى ـ هنا ـ فحص و تحديد أطراف الدعوى أو القضية عندنا نحن معاشر المؤمنين ، وعند عبيد المادة وجهلاه الممانية . ومنها فروق ترجع إلى « الوضع الاستدلالي ، أو المركز الة نوني بلغة المحامين المعاصرين .

فالمدعويان و إن بدتا متكاهئتين أمام النظرة الساذجة العجلي فإنهما جد مختلفتين عند الدرس والفحص . فلننظر فيهما من خلال الإطار ذي الجناحين الذي رسمناه منذ قليل ، وهو :

- ه فحص الدعويين من حيث تحرير المناط أو المقابلة بين الأطراف.
- ه فحص الدعوبين من حيث الوضع الاستدلالي أو المركز القانه لي . كما أسلفنا . وبالله التوفيق ومنه السداد .

# أولاً : من خيمت تحرير المناط أو المقابلة بين الأطرأف :

تختلف الدءويان بهذا الاعتبار أختلافا بينا يتضح لك من خلاله أن دعوى المادبين من علمانيين وشيوعيين لا تصلح قط أن تمكوز طرفا قاهرآ لمقيدة المؤدين. ببان ذاك في إبجاز:

ان الله في عقيدة المؤمنين نسب خلق الكون إلى نفس ، وهو أهل للخلق .

أما المادة أو الكون فى دءوى الماديين فلم تدعى أنها خلقت نفسها ولا تملك حنى بجرد الإبانة عن هذه الدعوى. ولريما الماديون أدءو! لها هذه الدعوى، وهى خرسا. لا تتمكله، عميا. لا تبصر، صما. لا تسمع، جامدة لا تتحرك و بليدة لا تحس ولا تشعر عاجزة لا تقدر على شيء.

بالن المادة أو الكون في عقيدة المؤمنين هي دليل الدعوى وسندها.
 وبراهين صحنها الساطقة بأفصح بيان ، و أجلي عبارة .

ع ـــ أما الماده أو البكوان فى دعوى المادبين فهو مموضوع الدعوى ته عنده ، وجل الدلية عند قوم ، هو الدعوى عند آخرين مفقر إلى دليل جديد لا وجود له :

إن المادة أو الطبيعة هي د المصرفة ع ـ اسم فاعل ـ عند المادبين ،
 منع أن « المصرف » و اقع عليها . وقاهر لها .

المادة أو الطبيعة هي « مصرفة » .. اسم مفعول .. عند المؤمنين والمصرف هو ه الله » جل في علاه .

فها أنت ترى فروقا جد متباينة أفى الدعويين. قوة ورسوخ فى جانب، وُضعف فى جانب، وُضعف فى جانب، وُضعف فى جانب، وُضعف فى جانب القوة، وذاك الضعف يظهر ان الله بوضوح فى الوضع الاستدلالي لسكل منهما.

# ثانيا : فحص الوضع الإستدلالي أو المركز القانوني لمكلتا الدعوبين :

# الظاهرة المتنازع حولها:

من البديه أن تقول : ﴿ إِنَ الظَّاهِرَةُ مُوضُوعُ النَّزَاعُ هِي : الْكُونُ أو المادة أو الطبيعة » .

فنحن ... معاشر المؤمنين نقول: « إن خالق الكون وما فيه ومن فيه هو « الله » جل في علاه .

و الماديون يقولون: «إن المادة خلقت نفسها وخلقت ما فيها ومن فيها»؟ و من حيث الوصع الإستدلالي أو المركز القانوني فإننا نملك مثات الادلة و البراهين على صحة «عقيدتنا».

أما الماديون فلا يملكون نقيراً ولا فتيلا على صحة دعواهم . فدعواهم معراة من كل دليل . ومن أية جهة تصدى لهم خصومهم فإنهم سرعات ما يكشفون عن بطلان تلك الدعوى دون الاحتياج إلى أن ينتقلوا إلى جهة أخرى

ونيحن \_ معاشر المؤمنين ـ نملك أمامهم فوعين من الأدلة :

النوع الأول: أدلة هجومية ساحقة:

و والنوع الثاني : أدلة دفاعية سامقة .

والماديون لا قدرة لهم على أن يقفوا أمام أى من النوعين هم لا يملكون ولا يقدرون أن يقفوا أمام الآداة الهجومية المقوضة لدعواهم .

#### ما هي المادة:

المادة مى ماله وجود موضوعى خارج الذهن ، او هى مايدرك بو احدة من الحواس ، وقد مر بنا هذا المعنى قبل ذلك مرات والكننا أعدناه لنرتب عليه هذا الدؤال .

### ما هي أقسام المادة :

المهادة قسمان كبيران أحـــدهما متنوع إلى ثلاثة أنواع . أما قسماها الكبيران فهما :

ر ــ المادة غير المضوية أو د ألجماد ، وضايط هذا القسم أنه : ما لاينمو ولا يتكاثر (لا يتوالد) ولا يتُحرك حركة إحرة أو د ماليس له إرادة ، وقد تعرف بأنها د السكائن غير الحي ،

ب - المادة المصوية أو د السكائن الحي ، وأنواعه الثلاثة هي :

( ا ) ما يتمو ويشكائر وليش له إرادة ولا إحساس ، وهو ـ الشبات، بكل أصفافه .

(ب) ماينمو ويشكائر وبحس وليس له دعقل، وهو د الحيوان، من ماشية ودواب وزواحف وطيور و أسماك وهوام إلخ.

(ج) ما ينمو ويشكائر وله عقل وإرادة حرة ، وهو د الإنسان ، .

# ترتيب هذه و المواد، ترتيباً تنازليا:

حين يراد ترتيب صور المادة تنازليا تأتى على هذا النسق:

- ه الإنسان ،
  - ه الحيوان .
    - ء ألنات.
    - ه الجاد.

فأعلاها شأنا ومنزلة الإنسان. وأحطها وأدناها الجأد. ولو فرصّنا جدلا أن بعض هـذه و الكائنات ، له في البعض الآخر تأثير بالخلق والإثّبخاد والتكوين فإلى أى مرتبة من هذه المراتب الاربع يشجه المقل؟

هذا سُوُّ ال ُمهُم جَدًا . والحَلَق والإَنجَاد والتَّكُوين عَلَية شَاقَه في أعلى تُدرجات أَلَمْ لُقَة لاَنهَا تَتُوْفَ على ثلاثة عناصر وهي :

ه العلم ، وليس مطَّلق عُلم ، ولسُّكُنه علم من أوع خاص .

ه الإرادة وليست بجرد إرادة ، ولكثها إرادة من نوع لخاص .

ه القدرة وليست أية قدرة ، ولكن قدرة من أو مح خاص .

وإذا تسامحنا واكتفينا باشتراط مطلق علم ، ومطلق إرادة ، ومجردقسة، خمند من نعش على هذه العناصر من كائنات المادة ؟

إننا لن نعثر عليها إلا عند . الإنسان ، وحده .

أما الحيوان فلا .

وأما النبات فلاءان.

و أما الجاد فَتُلَرَّثُ لَامَانُ ، لَا مَأْلًا ، وَاحْدُهُ وَلا إِثْنَتَانَ مَ

#### مغزى هذا التحليل :

اَرَدُنَا مَنَ هُذَهِ التَّحَلِيلِ أَنْ تُبَيِّنَ لِكَ إِلَى أَى مُدَى عَرَقُ المَّادَيُونَ مَنْ عَلَى الْمَالِيمِ الطَّهْمِةِ الطَّهِمِةِ اللهِ الطَّهْمِةِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ومَّا جَمَّاوَهَا خَالَقَة مَ إِلا وقد جُعلوهًا وَأَقَالُهُ عُلَمًا مِن نُوع خَاصَ ، وقادرة قدرة من نوع خاص ؟

والطبيعة الجادية لاتوصف بشىء نما وصفوها به لأنها دليست، حية . ؟ ؛ بل هى دموات ، لأنها لم تذق ـ قبلا ـ طعم الحياه (٥٠) وفاقد الشىء لا يعطيه ، والميت لابهب غيره الحياة ، ولا يهب نفسه الحياة ؟ ٤ .

- ه الهدروا كرامة العقل وقوضوا سلطانه ١٤.
  - ه وخانوا أمانة الثلم وسوأوا سمعته ؟ ١ .
- واستهانوا بدلالات الواقع ووأدوا شواهده .
- ه وصدق عليهم إبليس ظنه فهم في جهلهم وكفرهم يعمهون .

وصدق عليهم قول ألحق علام الفيوب:

ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ، ولا هدى ولا كتاب منير م ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله . له فى الدنيا خزى ، ونذيقه يوم القيامة عداب الحريق . ذلك بما قدمت يداك . وأن الله ليس بظلام للعبيد .

# هم الأخسرون من أول جولة :

هذه هن الجولة الأولى مع أثمة الكفر كانوا هم فيها الأخسر بن والاخسرين أمام العلماء وأمام العلم ،

<sup>(60)</sup> لمسلك تلحظ أن الدرق بين د ميت ــ وموات ــ أن الأول يطلق على من سبقت له حياة . والثانى يطلق على ما لا عهد له بالحياة مطلقا ،كالأرض، والحجر، والرمل ، والثرى . فإن وصفت هيئا منها عميت فعل الحجاز لا الحقيقة .

بل هم الاخسرون أمام أنفسهم . وقولهم هذا إن كان له دلالة فدلالته بكل وضوح :

أن الماديين من علما نبين وشيوعيين ليسوا بعقلاً ولا بعلماً وأن العقل والعلم منهم براء .

# أولئك كالانعام بل هم أصل . :

#### دعوى لا دليل عليها:

تبين لك \_ أيها القارى الدكريم \_ أن قول الشيوعيين مردود عليهم ، ولا ينطلي إلا على من كان على شاكلتهم من الجهلاء ومذهوبي العقول ومع ارتداد قوطهم عليهم ، ووأد دعواهم فى مهدها فإنهم لا يملكون دليلا واحدا بؤازره العلم ، ويعاضده الواقع ، ويقبله العقل أو حتى يمنحه قليلا من المهادنة ، ومع هذا فإن دعواهم موغلة فى البطلان من أى جهة نظرت إليها . فقد ظهر لك يطلانها فيا تقدم رات . أخراها كان حيث جعلوا فاقد الشيء معطيا له ، وهذه مقولة من أشد المقولات فساداً بلا أدنى نزاع ؛ لآن . فاقد الشيء لا يكون معطيا له بأية حال من الاحروال ، وهلم بنا \_ الآن \_ نثبت معا بطلانها من جهة أخرى .

### مسبب بلا سبب ١٤:

إن دعوى الشيوعيين أن المادة هي التي خلقت نفسها وخلقت غيرها من كاثنات حية إنما هي تنمثل في النهاية في أن دعواهم محصورة في وقوع مسبب بلا سبب وهذا باطل ، لآن العقلاء اجمعوا على أن كل موجود ـ ماعدا الله و المعجزات ـ لابد له من سبب أو علة قد تقدم عليه .

والمادة عاجزة كل العجز عن أن تصلح سبباً في إيجاد نفسها وإيجاد ما عداها . وعجز المادة نفسها سرى إلى الشيوعيين أنفسهم حيث عجزوا كل

العجر من إقناع خصومهم حين سألوهم : وكيف خلفت المادة نفسها ؟ فسلم يزيدوا فى الجواب على: خلقت نفسها لأنها هى الحالقة .. ؟! وبمضهم جاهر بأن هذا السؤال لا يجوز وروده . والمك هى المشكلة الصعبة التى لم يستطع الماديون ولن يستطيعوا - أن يجتازوها ؛ لانهم يرون أن فى اجتيازها إقرار أبالإ يمان باقة الحالق العظيم .

#### حصار قاتل:

هذا وقد عرفنا من قبل أن الشيوعيين ينسبون الخلق والإيجاد إلى أحط أنواع المادة ( الجماد ) ولم يسندوه إلى أعلاها ( الإنسان ) وفعل الإنسان أرقى وأكمل من فعل المادة ـ غير الإرادى ـ (٢٦) .

وهم مصطرون في ذلك اصطرارا ، ومقهورون قهرا ، وذلك الأمرين

أولها: أن العلم مجمع على أن العكون المادى موجود قبل خلق الإنسان. وثانيهما: أنهم لو ادعوا ان الإنسان هو خالق المادة لحوصروا من جهتين قاتلتين:

(اه:) أن يقال لهم : وأين كان الإنسان قبل أن يقع منه خلق المكون ؟ (ب) وأن يقال لهم : أقيموا الدليل على صحة هذا بأن يخلق إنسان الآن – من الشيوعيين – كائنا حيا ليثبت أن الإنسان – فعلا – قادر على الخلق؟ ا

وفى كلتا الحالتين فلا حيلة أمام الشيوعيين إلا إظهار العجز والبوم بالحسران المبين .

<sup>(</sup>٤٦) أيس المادة ( الجاد ) فعل إرادي على الإطلاق لذلك علنا \_ غيرالإرادي \_ وهو وصف الفعل لاتمييز بين أنواع فُعلَ لها .

### ستالين وفشٍل التجربة:

واكاد اعتقد أن الشيوعيين بعد أن ثبت عجزهم فى نسبة الخلق إلى المادة والجمادية ، كانوا على استعداد بتعديل مذهبهم بنقل والحلق ، من المادة الجمادية ، وهى أحط أنواع المادة كما علمت ، إلى والإنسان ، وهو أرقىأنواع المادة ، ولسكن الواقع المؤلم لم يساعدهم على الإفصاح بهذا التعديل والسبب في هذا تجربة فاشلة كل الفشل كانت قد وقعت في عهد ستالين خلاصتها :

### عاولة للخلق عن طريق الإنسان :

فقد عهد ستالين إلى وأوبارين، رئيس الأكاديمية العلمية السوفيتيه أن يثبت علميا أن الحياة نشأت وتلقائيا، من المادة دون الاحتباج إلى فرض قوة أخرى (الله) وراء علميات الخلق.

وأغدق ستالين على وأوباران، وزملائه من أعضاء الأكاديمية بما لذ وطاب من المتع ظنا منه أن ذلك سيوصلهم إلى نجاح التجربة وظلل وظلل وأوبارين، وزملاؤه في العمل يوأصلون العمل ليلا ونهارا طوال عشرين سئة في محاولات مستمرة بلا جدوى وفي عام ١٩٥٥ خرج أول تقرير علني قال فيه أوبارين:

د إن النجاح الذي حققته علوم البيولوجيا (الأحياء) السوفيتية حديثا يؤيد الوعد بأن مسألة خلق كاثنات جية بطرق صناعية ليس بمكنا فحسب، بل سيتحقق عما قريب، ١١٤

وظل العالم ينتظر تحقيق الوعد ، ومات ستالين ولم يتحقق شيء ، وفى عام ٢٥ أعلن أوبارين في مؤتمر دولى للبحار عقد بنيويورك هذا القرار الخطير :

إن جميع المحاولات التي أجريت لتوليد الحياة من مواد فير عضوية

(أى غير قابلة للتولد) سوا. تحت ظروف طبيعية أو فى المعمل قد باءت بالفشل، الله أكبر، الله أكبر.

هذا القرار الخطيركان جديرا بأن يفتح أمام أعلاج موسكو باب الإيمان بالله ما الله مان الشيطان سارع وأملى على أوبارين هذا الإستدراك ، وإن في الإمكان ثوليد الحياة بشرط أن تكون المحاولة على كوكب غير الأرض ، وذلك نظراً لأن ظروف الأرض الحالية لم تعد مهيأة لذلك ، ؟ ا(٢٧) .

فانظر كيف زين الشيطان لأوبارين طريق الهروب من الإيمان ؟ ارماذا كان على الرجل لو استسلم لتلك الحقيقة الجبارة بدلا من التمادى فى الصلال والإرتماء فى أحضان الشيطان ؟

نهم : إن الشيطان هو الذي أمل على هذا العلج الأحمق ما أملي لتحيط به خطيئة فيكون من أصحاب النار .

وما أحلى أن نتلو ـ هنا - قول الجليل :

« ومن الناس من يجادل فى الله بذير علم ، ويقبع كل شيطان مريد . كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ، ويهديه إلى عذاب السعير » .

وقوله تبارك وتعالى :

و و إلى عليهم نبأ الذي آئيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوبن ولوشئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخلد إلى الأرض وأتبع هواه ، فقله كمثل السكلب إن تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبو ا بآياتنا . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ، .

<sup>(</sup>٧٤) انظر والله جل جلاله ١ ٧٥ .

#### متابعة حتى النهاية :

إن الهـــدف من وراء ذلك التكليف الذي عهد به ستالين إلى رئيس الأكاديمية وزملائه أن تصل التجربة إلى و نتيجة ، نساند عقيدة الدولة فى السكفر والإلحاد . وهلك ستالين وخيبة الرجاء كانت لحمته وسداه ولعنة الكفر كانت كفنه ومثواه .

أما رئيس الأكاديمية فقد استطاع أن يزحزح قليلا من وصمة الحزى والمسار عن وجهه أمام المؤتمدرين فى نيويورك إذ ذاك . وظن أنه نجا وما نجا .

والان ، وقد عرفت روسيا غزو الفضاء ، ووصلت إلى السكواكب غير كوكب الأرض . فلماذا ـ وقد تهيأت لها الظروف الني كانقد تمناهاأوبادين ـ لم تعد إجراء التجربة من جديد ، ليتجتق لها توليد الحياة عن طريق علماً مها و تبرهن للوّمنين بالله أنهم على خطأ جسيم ؟ ١

إن روسيا \_ الآن \_ خطت خطوات جبارة فى العلم المادى بعد ما يقارب ثلاثين سنة من تجربة أوبارين فما الذى جعلما تصمت صمت الأموات عما كانت تحاوله من قبل ١٤

إنه انتصار الإيمان على الكفر، والحق على الباطل. إن أمامهم صخرة عاتية تحطم قرون ألوعول والبغال وإن غلظت. إنها سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تمديلا ولا تحويلاً.

وما أحلى وأجمل أن تردد مماً قول القوى الجبار ذى الجلال والإكرام.
« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً \_ ولو اجتمعوا له \_ وأن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه.

ضمف الطالب والمطلوب.

تلك هي حقيقة الإيمان التي يجب أن يؤمن الناس بها في الدنيا . ومن لم يؤمن بها ـ هنا ـــ آمن بها في و النار ، وساءت النار مستقرآ ومقاما .

### تأديب . و نصم التأديب :

كان الفشل الذريع الذى منيت به أكاديمية الكفر والإلحاد فى محاولة توليد الحياة بعيداً عن و الله ، كان ذلك الفشل تأديباً حكيها ومؤلما لا تمة الكفر والصلال من العلما نيين والشيوعيين . فقد كانوا يتطاولون من قبل بأنهم قادرون على والحلق والتكوين وتو آيد الحياة فى المواد الميتة ، حتى لقد قال بعض العلما نيين من قبل :

ه أعطني وقدًا ومو اد أخلق لك إنسانًا ، ؟ ! <sup>(٤٨)</sup> .

وما أكثر المواد التي تجمعت بين . أصابع ، أوبارين وزملائه . . ؟ !

وما أطول الوقت ألذى قضاه أوبارين وزملاؤه في محاولة توليد الحياة التي بامت بفشل قاهر . وبعده توقف ذلك التطاول وحزت تلك د الآلسفة ، وخفت صوت الباطل د إلى الآبد ، أجل فقد كان ذلك الفشل تأديبالهم و نعم التاديب ولوكان أولئ بهم أن يحتفظوا ، التاديب ولوكان أولئ بهم أن يحتفظوا ، بالحياة لآنفسهم بدل أن يمنحوها أغيرهم ، وأكن أمر الله الذي خلقهم نفذ فيهم جميعاً ولم يستطع أحد دفعه ، ثم تعال وردد معى قول الفعال لما يريد فيها ، أوانه :

إن « الله ، هو مفتهاح النور والهداية في هذه الحبياة . ومن عاش وليس

<sup>«</sup>كل نفس ذا**نق**ة الموت . . . . .

م قل: فادر أوا عن أنفِسكم الموت أن كنتم صادقين . .

<sup>(</sup>٤٨) العلمانية .

فى وقلبه ، هذا المفتاح عاش وأبواب النور أمامه مغلقة . وخرج من الحياد وأبواب الجحيم أمامه مفتحة ، و تلك عقبى الذين اتقوا . وعقبى السكافرين النسار ، .

# عودة للإبمان بالأسباب:

من المواقف التي حمل الإفلاس المذهبي والعلمي الشيوعيين عليها هذا الموقف الذي تسكشف ـ الآن ـ عما فيه من خزى وإفلاس وترد . ذلك أن الدارس لأصول الشيوعية يجد الشيوعيين يتذبذبون بين الشيء وتقيضه ويتتبعون و الشبهات عظانين أن الناس لاعقول لهم ، وفي الواقع أنهم هم ليس لهم عقول .

فقد رأينا منذ قليل أنهم أهدروا تيمة قانون و السببية ، حين ادعوا أن المادة قد خلقت نفسها ثم خلقت غيرها من الكائنات . وذهبوا إلى أن المادة مكتّقية بنفسها دون احتياجها إلى سبب أو عاند أولى تفسر إيجادها فهى إذن و مسبب لا سبب له ، ؟ ا

وقد وقف الشيوعيون عند القول بأن المسادة مكتفية بنفسها غير محتاجة إلى سبب خارج عنها قرارا من و الإيمان ، بالله ؛ لأن الخطوة الأولى بعد هذا لابد أن تفضى إلى و الإيمان ، وهو أعدى أعداء الشيوعيين فها هم قد كفروا بالسبب ، وزعوا أن و المسلب لاسبب له ، أو هى السبب والمسبب فى آن واحد .

ولكنهم عادوا للإيمان بالسبب أو الأسهاب بمد ذلك فى تفسير ظواهر جزئية داخل إطبار المهادة نفسها . وكان مقتضى مذهبهم أن لايقيموا للأسباب وزنا فى مجال آخر قط . فكان كفرهم بالاسباب فى المسألة والأم على وجود المهادة . وإيمانهم بالاسباب فى الظواهر المجزئية دليلا على إفلاسهم المذهبي والعلمي فى آن وأحد .

## الجال الذي أعملوا فيه الأسباب:

إنهم كفروا بالاسباب فى خلق المادة وتسكوينها ؛ لأن الإيمان بالاسباب فى هذا الجال ينصر قصية الإيمان ؟ 1 .

وآمنوا بالأسباب فى مجالات أخرى ، لأن الإيمان بالأسباب فى هذه الجالات يهدم ـ فى نظرهم ـ قضية الإيمان ١٤

فعداؤهم الإيمان بالله كان وراء كفرهم فيها كفروا به ، ووراء إيمانهم فيهما آمنوا به . وذلك ديدنهم أبدآ .

والمجالات التي آمنو ا فيها بالسبنية هي الظو اهر الكو نية ، أو ما يجرى في السكون من دعمليات، ثانويه كتحول الماء إلى د جليد ، مرة ، و تحوله إلى د مخار ، مرة أخرى .

وكمجىء الولد جامعاً بين ملامح لونية وغير لونية خاصة به ، وملامح موروثة عن أبيه او أمه أوهما مماً .

#### مثال الولد:

يفسر الشيوعيون مجيء الولد جامعاً بين ملاعمه الحاصة والتقليدية بأن هذه الظاهرة ترجع إلى صراع دار بين قانونين من قوانين المادة وهما:

ه قانون الوراثة .

وقانون التغير ء

فقانون الوراثة يقتضى « النمطية » أى أن الولد يكون شبيها بأبيه تماماً أو بأمه .

وقانون التغير يقتضى أن يكون الولد مخالفا تماما فى ملاعه الظاهرةوغير الظاهرة لسكل من أبويه .

ولكنه ـ فى الواقع الأغلب ـ يأتى وسطا بين بين . فلا هو مشابه لها تماما ، ولا مخالف لهما تماما .

والسبب عندهم - أن الصراع الذي دار بين القانونين لم يكتب فيه الفلاح لأحد القانونين على الآخر . فحقق قانون الورائة بعض الانتصار ، وحقق قانون التغير بعض الانتصار فجاء الولدجاء البين الملامح والخصائص الوروثة، وبين الملامح والخصائص الناتجة عن قانون التغير ، وهذا عند الشيوعيين هو السبب الأول والأخير في تفسير هذه الظاهرة ، ولا يطلبون لها تفسيراً آخر أبعد من هذا التفسير خشية أن تنزلق أقدامهم في طريق الإيمان بالخالق العظيم ١٢٠٠

#### ومثال الماء :

وظاهرتا تحول الماء إلى جليد أو بخار ، وظاهرة بقائه على حالة السيولة يفسره عندهم أن هناك قانونين يتصارعان ؛ قانون الإنسجام وقانون التفرقة :

فين تتعادل درجة الصراع بين القانونين يبق الماء في حالة السيولة . إذ الاغالب ولامغلوب حينئذ .

وحين ينتصر قانون الإنسجام على قانون التفرق يصبح الماء جليداً.

وإذا انتصر قانون التفرقة على قانون الإنسجام صار الماء بخاراً وبهدا ترى الشيوعيين قد سروا سروراً عظيما ؛ لأنهم استطاءوا أن يفسروا كل التطورات فى عالم المادة تفسيراً لايفترض عندهم معه وجود إله خالق متصرف فى الكون ومن فيه وما فيه ، وقد استسمنوا ورم هدذا التفسير وذهبوا إلى أن قوانين المادة أو الطبيعة كافية جداً لتفسير أسرار الطبيعة ، وأن الإيمان بوجود قوة أخرى فوق الطبيعة ، الله ، لاتدعو إليه ضرورة قطا؟!! .

يقول هيكل صاحب نظرية الأثير:

د الطبيعة تحتوى فى ذاتها على كل القوى المطلوبة الإحداث جميع صور الوجود فيها، والآنواع بنشأ بعضها من بعض بالتحول طبقا لقوائين وتبعا الترتيب فى الإمكان منذ الآن تحديده . مَ ١٤ فلاشيء فى الطبيعة الايفسر بالطبيعة ١٤ والاشيء تقدم على الطبيعة والاشيء يسمر عليها . فالطبيعة عند من يُمرف قوانينها، وبخاصة الإنتخاب الطبيعي والشطور هي فى ذاتها التي خلقت الفسها ، ١٤٥٤؟

مكدا توهم الماديون الملحدون أن الطبيعة قد خلقت نفسها . وهذا تعبير تواطا عليه كل من داروين وهيكل في محاولات يائسة لاغتصاب عليات الخلق والتسكوين من القدرة الإلهية . وهو - أي هذا التعبير - يرادف تعبيراً آخر كانوا يطلقونه في وجه المؤمنين بالخلق الإلهي وهو و التولد الذاتي ، وقد با كلا التعبير بن بالفشل أمام نقود علمية كشفت عن يف الملحد بن فاضطروا إلى أن يعدلوا عن خلق الطبيعة نفسها ، وعن نظرية التولد الذاتي إلى القول بأن لمادة خلقت مصادنة ، وهي محاولات - كما ترى - تفر من الإيمان بالله .

ونظرية الصدفة قد أبطلها العلماء تماما لآن صففها مساو لصعف القول بها لتولد الذاتى أو أن الطبيعة هى الخالقة . فهذه ألمزاعتم كلهما لاستد لها قط لانن العلم ١٤٠.

ولآمن العقل ؟ ! .

والامن الواقع ١١.

<sup>(</sup>٤٩) انظر العلمانية (٣٣٨ ) سفر عبد الرحمن الحوالي ــ مكة المكرمة .

ومن شواهدنا على ما نقول أن نحيل القارى، إلى التجارب الفاشلة التي وقعت فى الآكاديمية العلمية السوفيتية فى عهدستالين.وفى فترة رياسة أو بارين للاكاديمية ، وقد مرت منذ قليل .

ومن شواهدنا الجديدة موقف و جورج والد ، وقد كان من الفائلين ينظرية ﴿ التوالد الذاني ﴾ أو المصادفة كبديل للتــوالد الذاتي ولحلق الطبيعة نفسها . .

فقد حاول هذا الرجل (جورج والد) مرات أن يثبت صحة الخلق بميداً عن قدرة الله ، وكان يسوء بالفشل فى كل مرة ، ثم اعترف ــ أخيراً ــ بفشله المتسكرر ، وانتهى إلى نفس النهاية الى كان قد انتهى إليها أوبارين من قبل فى مؤتمر البحار الدولى عام ١٩٥٩ م .

فقال: « إذا عجرنا عن تحقيق ما نتمناه فليس معناه أننا فقدناكل شي. • فسلالتنا البشرية سوف تحاول مرة أخرى في غير هذا المسكان » (٠٠).

فانظر حداك الله ـ كيف اعترف هذا الرجل بمجزه . ولكنه ـ بإيحاء من الشيطان ـ حَاوَل أَنْ يَزْيِحَ عَن وَجِهه ـ مثل أوباوين ـ قليلا من سَحب الخرّى والمهافة ، وُقَال : إِن البشر سيحاولون في غير مدا المسكان أن يفيدوا التجربة من جديد ؟ !

إن هذا « الوّغد » من حقه أن يعترف بفشله • ولكن ليس من حقه أن يعترف بفشله • ولكن ليس من حقه أن يتنبأ عن عُمل تتيقوم به البشر من جديد • ولو كان هذا التنبؤ صادقا لقمام البشر فعلا بما توجم هذا « الجورج » وليس كل البشر مثل أوبارين أوجورج عندو عين وجملة •

<sup>`` (.</sup>ه) العلم: أشراره وخفاياه (٣٠٤) .

#### الأسباب بأثر رجعى:

لم يكتف الماديون الملحدون بالوقوف بالأسباب عند الظواهر الجزئية الني تفسرها مثل القشابه بين الأولاد وآبائهم ، والأحوال الطارئة التي تعرض للماء كما تقسدم بل أرادوا أن يعودوا بالأسباب بأثر رجعى فيفسروا بها تصورهم الواهم حول خلق المادة نفسها ، وذلك ظاهر كل الظهور في النص الذي نقلناه عن هيكل صاحب نظرية الأثير العلماني المادي .

ونقطة الضعف الظاهرة كما ترى أنهم - أى الماديين - رفضو اأو لاأزيكون وراء المادة سبب فى خلقها حيث كان تسليمهم بالسبب هناك مفضبا إلى الإيمان م حادوا فأرادوا أن يستدلوا بالاسباب اللاحقة لخلق المادة الحاصة بتفسير بعض الظواهر الجزئية - على صدق دعواهم أن المادة هى ، الخالقة المفسها ، ؟ ا

وهذا ساقط علميا \_ لأن الأسباب اللاحقة لاتفسر ولاتكون علة فى الأشياء السابقة عليها ؟ لأن السبب مقدم \_ عقلا ـ على المسبب - فلايكون سبب الشيء متأخرا عنه ، ولا المسبب عن الشيء متقدما عليه. وبهذا يعضاعه العقل العسلم فى سقوط استدلال الماديين بالاسباب اللاحقة على المسببات المتقدمة . فهو إذن ساقط عقلاكا سقط عليها .

فالنار ـ مثلا ـ سبب في الإحراق . فلا يكون الإحراق سببا في إيجاد الجار سبب في النهيق فلا يكون النهيق سببا في إيجاد الحمار ١٢

والشيطان سبب من أسباب الضلال فلا يكون الضلال سببا في إيجاد الشيطان .

والشيوعية سبب في . الإلحاد ، فلا يكرون الإلحاد سببا في إبجاد الصيوعية

فكيف يكون الصراع ـ مثلا ـ بين قانون الوراثة والتغير ـ إذا سلمنا به جدلا ـ سببا في إيجاد المادة الجمادية ١٤.

وكيف يكون الصراع بين قانونى الإنسجام والتفرق ـ إذ سلمنا به كذلك جدلا ـ سببا في إبجاد المادة . . . ! ؟

### محاصرة في كل طريق:

وقو أنين الطبيعة أو المادة الجمادية وغير الجمادية التي سردها الماديون وعروا إليها تقسير أسرار الحكون كله حصروها فى أربعة قو أنين رئيسية وفرعو اعنها قو أنين فرعية لاحصر لها . والقو أنين الأربعة الرئيسية هي :

### النرا بط \_ الحركة \_ التناقض \_ التطور:

وقد خضمت هذه القوانين لحملات نقد ونقض لاحصر لها ، وحامت حولها سحب من النشكيك حملت الشيوعيين أنفسهم على التراجع حينا ،وعلى التعديل حينا آخر ، وأنبرى علماء متخصصون لمناقشة هذه القوانين من كياويين وطبيعيين ، ورياضيين . ولا سبيل هنا لمناقشة كل ماقيل في هدنه القوانين . لذلك نوجز الحديث عن أثرا النقود والدراسات التي قامت حولها وهي تنلخص في الآتي :

العناصر في صراع دائم لايتوثف.

وقد أثبت العلم خطأ هذه المقولة وأن الصحيح أن ظو أهر الوجو د قائمة على التوازن والتعادل قائمة عن حركة حول محور ثابت. فالتوازن هو الأصل ويحدث الصراع عند الإخلال بهذا التوازن.

ومن الحير أن نسوق مثالاً على تطبيق قانون والتفاقض عندهم ، وهو مأخوذ من قول المجلز : إن كل كائن عضوى هو فى كل برهة ذا له ليوغير ذاته ؟ ! فهو يتمثل فى كل رهة المادة التي يتزود بها من الخارج - يعنى كالطعام والنبراب وما يدخله إلى الرئة بين عن طريق الشهيق ويتخلص من مواد أخرى - يعنى مثل الفضلات التي يطردها عن أحد السبيلين ، والعرق الذي يفرزه جسمه ، وما يخرجه عن طريق عملية الزفير - كما أن بعض خلايا بدنه تموت فى كل برهة ، وخلايا أخرى تشكون من جديد . وإن مادة بدنه بدنه تموت فى كل برهة ، وخلايا أخرى تشكون من جديد . وإن مادة بدنه لتنجدد كليا خلال فترة زمنية تطول أو تقصر ، وتحل محلها ذرات أخرى من المادة بحيث أن كل كائن عضوى يظل هو نفسه بصورة دائمة . ومع ذلك فهو كائن أخى ، (١٥).

وإذا دققت النظر فى قول انجلولا نجدتنا نصا أبدا فيها قال . فأخذ الإنسان العناصر الصالحة لحياته من طعام وشراب وغيرهما ، وطرد العناصر الصارة من فعدلات وعرق وغيرهما ، واستنشاق الأوكسوجين وطرد ثانى أكسيد المكربون . وإماتة خلايا وتوليد خلايا أخرى إنما هي عمليات تجرى فى غاية النظام والإنسجام لإحسدات التوازن فى الكائن العصوى ومنه الإنسان . والتناقض عما ذكر بمناى ، ولسكنه الجهل والعناد وعمى البصيرة .

إن التنافض فيها ذكر إنجلزكان يمكن أن يكون لو كان الإنسان يأخد عناصر بقائه ثم يلفظها هي هي بمينها ، ولو كانت الحلايا التي تموت هي هي

<sup>(</sup>٥١) انظر موقف الإسلام من نظرية ماركس (٣٣٩) والعبارات الموضوعة بين شرطتين هكذا ( .. ٠٠٠ ـ. ) زيادة من عندنا للايضاح والشرح .

التى تحيا ، والأوكسوجين الذى يأخذه فى عملية الشهيق هو هو الذى يخرجه فى عملية الزفير . ولكر شيئا من ذلك لم يحدث ، فالإنسان يتمثل العناصر الصالحة ثم يتخلص من العناصر الفاسدة ، فأين التناقض إذن ؟ إن القوم ... الشيوعيين ـ قد لفهم الجهل من كل جهة . جهل بالألفاظ ، وجهل بالممانى، وخلط بين هذا وذلك . وصدق الشاعر الذى قال :

إذا سباء فعل المرء ساءت ظنونه

وصدق ما يعتاده من توهم

والشيوعيون لما ساءت أفعالهم ساءت ظنونهم وسرائرهم وصدقواما يتراءى طم من أوهام .

#### والخلاصة :

إن مذهب الشدو عيين قد بنوه على أسس منها النقيص أو التناقص ، ولما أثبت العلم والواقع فساد هذ المبدأ أو على الأقل عسدم جدواه لبناء صرح الشيو عية - البالوني - عليه تشقق ذلك الصرح وتبدد ما فيه من محتويات هي في الواقع شبيهة بالهواء الفاسد المختزن في جوف د بالوئة ، لها حجم الفيلة ووزن د الخفاش، والبالوئة مهما انتفخت فإنه يكني لإفسادها أن تثقيها بدبوس صفير فإذا هي مناسرة كأن لم نكن شيئا من قبل ،

٢ — والدراسات العلبية والنقود المرضوعية التي دارت حول قو أنين المجادة وأوضاعها عند الشيوعيين أقرت صحة قو أنين؛ الترابطوالحر كة والتعلور وهذه القوانين لم يكنشفها الشيوعيون . بل هي حنائق معلومة عند الحاصة من العلماء بدقائقها وأسرارها ، وعند عامة الناس بنارها وآثارها .

واكن الذي أئبتته الدراسات أن هذه القوانين لم تخدم قصية الكفر والإلحاد التي تبناها الشيوعيون والعلمانيون والماديون . ولم مما هي برأهين حق، ودلائل صدق صحة عقيدة الإيمان بالله الحالق العظيم وهذا ما دعت إليه الفطر السليمة , وقواه العلم الصحيح ، وسائده الواقع المشاهد ، وأيده العقل المئزن المستنير .

ونثبت ـ هذا ـ أمام القارىء نصوصا سجلها العلماء من غير المسلمين بمن اهتدوا إلى الحقيقة التى لامناص عنها. فإذا بالإيمان يفيض من خلال ماكتبوه وسجلوه بأمانة وصدق .

يقول كليفلاندكوتران معلقا على دقة النظام السكوني وما فيه من عجائب مدهشة وحكم بالغة ، وأسرار ناطقة :

وعلى ذلك فإن الكرن المادى الذى يسوده النظام وايس الفوضى ، وتحكمه القوانين وليس المصادفة أو التخبط. فهل يتصور عاقل أو يفكر أو يمتقد أن المادة المجردة من العقل والحدكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة ، أو أنها هى التى أوجدت هذا النظام و تلك القوانين ثم فرصته على نفسها ؟! لاشك أن الجواب سوف يكون سلبيا بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة ، أو تتحول الطاقة إلى مادة فإن كل ذلك يتم طبقا لقوانين معينة، والمادة المناتجة تخصع لمنفس القوانين التى تخضع لحا المادة الممروفة التى وجدت قبلها ، فإذا كان هذا العالم المادى عاجزا عرب أن يخلق نفسه أو يحدد القوانين التى يخضع لها . فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادى ، (٥٠).

هذا ما ائتهى إليه هذا و المفكر ، حين سار معالفكر في مسارهالصحيح فالخالق هو وكائن غير مادى ، لا محالة ، ومن هو ذلك الدكائن غير المادى يا ترى ؟

<sup>(</sup>٥٢) الله يتبجلي في عصر العلم ( ٧٤ – ٢٥ ) .

إنه دافقه، وليس شيئًا آخرغير الله . ولكن الذين كفروا بربهم يعدلون ، وصدق شاعر نا الذي يقول :

وفى كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وفى نفس المعنى ، وبنفس القرة والوضوح يقول إدوارد لوثر :

والواقع أن الكون لايزال فى عملية افتشار ، تبدأ من مركز نشأته والبوم لابد لمن يؤمنون بنتائج العلوم أن يؤمنوا بفكرة الحلق أيضا وهى فكرة تستشرف على سنن الطبيعة . لأن هـذه السنن إنما هى ثمرة الحلق ، ولابد طم أن يسلموا بفكرة الحالق الذى وضع قوانين هذا الكون ، لأن هذه القوانين ذائها مخلوقة . وليس من المعقول أن يكون هناك خلق دون خالق هو الله ،

فإدوارد لوثر ينتهى بنتائج العلوم الحديثة إلى ماهو نمرة شرعية لها . وهى الغهاية التى تقف على عتية الإيمان . فالعلم ـ رضى الشيوعيون أم كرهوا ـ وسيلة من وسائل الإيمان . ودعامة من أقوى دعاماته . ولا عبرة عند العلماء بالإنتكاسة الشنيمة التى تورط فيها العلمانيون شم ورثها عنهم الشيوعيون أثمة الكفر والإلحاد .

٣ ـ وانتهت الدراسات والنقود الني قامت حول مادية ماركس وأشماعه إلى :

ب إن المادة لا تصلح سببا فى خلق نفسها ولا فى خلق غيرها بل لابد من سبب قد تقدم عليها هو د سبب الاسباب ، الله » .

لا ـــ إن قوائين المادة التي تــكمن وراء الظواهر الجزئية بعد عملية الخلق الكوني كقانون الجاذبية وقوانين الإنسجام والتفرق ، والوراثة والتغير لاتصلح دليلا على خلق المادة نفسها ، فهذه القوانين هي نفسها مفتقرة إلى

سبب في إيجادها يفسرها لأنها مخلوقة ، ولا يحتاج هو إلى تفسير لأنه وسبب. الأسباب ، وهو والله ، سبحانه وتعالى .

٣ - إن العلوم ونتائحها تدءو إلى الإيمان ، بالله ، ولا يمكن أبدا أن تكون ضد الإيمان ، ولا صندا لبدعة ، الإلحاد ، التى تنادى بها العلمانية الجاهلة والشيوعية العمياء ا

على التوازن والتعادل واليس على التوازن والتعادل واليس على التناقض كما ذهب الشيوعيون ، كما أثبتت الدراسات جهل الماديين بالتفاقض علما وعبارة .

وأثبتت الدراسات أن المادة ليست أزلية لأن لها بداية، وليست أبدية لانها تغنى وتصير إشعاعا فلها نهاية كاكانت لها بداية .

المايقة على المادة وليست المادة على المادة وليست المادة
 السابقة وإن وهم واهمون ، ومنل فى فهمها منالون .

وأثبتت الدراسات العلمية والنظر العقلى أن المادة غير صالحة لآن للحون هي العلة الأولى في الوجود لأنها مفتقرة إلى موجد أعلى غنى بنفسه عمن سواه ، وهو د الله ، وهي مقهورة لا قاهرة ، ومفطورة لافاطرة ، وموضوع للتصرف لا متصرفة .

A - وأثبتت البحوث والدراسات أن المادة ليست هى و الموجود، الرحيد، ولا هى ـ وحدها مصدر المحرفة. فع وجود المادة توجد معارف حقلية لاصلة للحواسبها كالإعتقاد بأن الشمس أكبر من الأرض مع أن قصاري ما تعطيه الحواس أن الشمس أصفر من الأرض و توجد حقائق إيما فية منها ما يدرك العقل و ما هياتها، ومنها ما لا يدركها ولا يسمه إلا التسليم بوجودها لإقامة الدليل تلو الدليل عليها.

لقد نشط العلماء في كل مجال، وتقصوا مقولات الماديين ولحصوها بو اسطة

وسائل المعرفة الإنسانية وخطأوا المادبين إما فى بعض الاسس والفظريات وإما فى النتائج التى رتبها الماديون على بعض الاسس التى لا نزاع فى سحتها وإنما فى ما أراده منها الماديون وقد ثبت بالادلة القاطعة أن التعصب والمغالاة والتحكم والسطو وقلب الحقائق هى سمات الفلسفة المادية ، التى تنتسب إليها شيوعية ماركس ومن دار فى فلمكم من حتى الفكر وسقيمى العقول .

# الوضع الإستدلالى لعقيدة الإيمان:

ما مضى كان من أدلة الهجوم المقوضة لشبهات الكفر والإلحاد الذي أنتهت إليه الايديو لجيات المادية ومن أبرزها الشيوعية ، إن كل قوانين الفكر السليم ومصادر المعرفة وحقائق العلوم فى كل مجال ، قد أجمعت على فساد التصور الشيوعي لا فى مجال العقيدة الإلهية وحدما بل فى كل التصورات الشيوعية الواهمة ، فلم يملكوا وسيلة واحدة من وسائل الإقناع ، وصاروا أضحو كة يتندر بها العلماء والعقلاء ،

وجاء الآن دور الدفاع عن العقيدة الإلهية ، أو الوضع الإستدلالى على أن هذا السكون مخلوق لله وليس له خالق سواه . وليست دعوى المادبين من العلمانيين والشيوعيين بأن د المسادة هي الخالقة ، مكافئة لعقيدة المؤمنين وأن الله هو الخالق د .

هذا تباينت الدعويان من حيث , تحرير المناط ، ومن حيث الوضع الإستدلالي لكل منهما .

وقد مر بنا الحديث عن دعوى الشيوعيين؛ ووقفنا فيه على أن المادة أو الطبيعة هي :

موضوع الدعوى عندهم .

ومن حيث الوضع الإستدلالى فان الشيوعيين لم بملكوا دايلاواحدا على صدق دعواهم. إلى جانب أن العلم والعقل والواقع والفطرة ، كل أولئك أثبتت فساد التصور الشيوعي في جملته وتفصيله . وفقدت كل التصور التالمانية ما يسابدها في مجال الحجاج والجدل.

وحاصرتها سهام الحق من علماء ينتمون إلى كل جنس وصقع ، وما تزال جمود العلماء تضيف جديداً في هذا الجال ، وأن تتوقف .

# موضوع الدعوى في عقيدة المؤمنين :

موضوع الدءوى فى عقيدة المؤمنين هو الله و كان موضوع الدعوى فى تصور الشيوعيين هو و المادة ، أو والطبيعة ، والمقابلة بين موضوعى الدعوى - منا - تسفر عن ضعف جانب وعن قرة جانب ، فالقوة فى جانب عقيدة المؤمن . والضعف فى جانب عقيدة أو تصور المادى الملحد . وذلك من جهتين :

أولاهما : أن موضوع الدعوى عند المؤمن وهو دانته ، قد نسب إلى منسه خلق الكاثنات جميما .

أما موضوع الدعوى عند الشيوعيين، وهو : المادة ، فلم تدعى هذا قط، ولا تصلح لهذه الدعوى . وإنما الذي ادعاها لها هم الشيوعيون .

أنيا: أن الله أقام أنصبع البراهين ، وأقوى الآدلة على صحة « الدعوى » وصدقها .

والمادة ـ موضوع الدعوى عند الشيوعيين ـ فضلا عن أنها لم تدعى نط ـ فإنها ليس لها أدلة على دعوى هي لم ندعيها . ولم يستطع من ادعاها لها ، وهم الشيوعيون ، أن يقيموا دليلا واحدا أو شبه دليل على صدق دعواهم كارأينا فيها تقدم .

ونقرب لك المعنى بمثل:

هب أنك قاض وعرضت عليك الخصومة الآنية :

رجل في يده حقيبة ، وهو طبيب .

ورجل آخر عملك بيد رجل فلاح يفلح الأرض.

الرجل الأول يقول إن الحقيبة التي في يده هي ملكه وليست لأحد غيره. والرجل الشاني يقول إن الحقيبة التي في يد الطبيب هي ملك للفلاح وليست للطبيب . والفلاح واقف لا يتكلم ولم يدع أن الحقيبة له . ولكن الرجل يصرو يجزم أن الحقيبة التي ببد الطبيب هي ملك للفلاح بما فيها . وأنه أم أي الرجل المدعى يستطيع أن يقم الدليل على صحة دعواه .

هذه هي خيوط الدعوى قد نسجت أمامك على هذه الصورة التي صورتها لك . فماذا أنت فاعل؟ .

لا بد أنك ستطلب من الخصوم أن يقدم كل منهم بينته .

ه وهب أنك بدأت بالرجل الذي ادعى أن الحقيبة ملك للفلاح •

فقال: إن الحقيبة فيها كذا ، وكذا ، أخذ يمدد أسماء لآلات زراعية . .

ه ثم ثنيت بالطبيب فقال: إن الحقيبة فيهاكذا وكذا ، وكدا من آلات الطب الذي هو مهنته .

ثم أخرج (فاتورة) شراء الحقيبة، و (فواتير) شراء الآلات الطبية التي بها، وهي ما جميما ما محررة باسمه الذي أثبت تسميته به ببطاقة تحقيق الشخصية.

ثم فتحت الحقيبة وتبين لك كذب ( المدعى )غير الطبيب ، ووجـدت إ ما في الحقيبة مطابقا تماما لما ذكره الطبيب .

هذا أصبحت القضية جاهزة للحكم ، فلمن تحكم باثرى ؟! وما هى حيثيات ﴿ الحكم ﴾ العادل ؟! وفي جانب من تحققت ؟! إنها تحققت فى جانب من قويت بينته . وساندتها قرائزالاً حوال والبينة القوية كانت فى جانب الطبيب .

وساندتها قرائن الأحوال ـ وهى الحيازة ومناسبة ما فى الحقيبة لمهنة الطب ـ وليس الزراعة ـ كانت فى جانب الطبيب فالحدكم العادل الذى يتحين عليك إصداره أن الحقيبة ملك الطبيب وليست ملك الفلاح . أما الذى ادعى أنها للفلاح فحاله لا يخرج عن واحد من احتمالين :

هٰإِما أن يكون مجنونا ، وايس على الجنون حرج ·

ولما أن يكون كذوبا مزوراً ، فيجب أن يعامله الناس على هذا الأساس .

وهذا النمثيل ينطبق على ما نحن فيه كل الانطباق:

فالطبيب الصادق = حقيقه الايمان ؛ لأن الله نسب الخلق و الإيجاد لغفسه م وصدق كل الصدق في وصف البيغة ، وساندتها قرائن الآحوال من إقرارات المقول و وحقائق العلوم ، وشهادات الواقع ، وإحساسات الفطرة و المدعى الكذوب المزور = الشيوعيين و الفلاح = المادة ، والحقيبة = قضية الايمان الصحيح . والشيوعيون لم يصدقوا في وصف البيئة . ولم تساندهم قرائن الاحوال . بل أخفقو اكل الاخفاق في دعواه ،

### دايل الدعوى عند المؤمنين :

إن دليـل الدعوى عند المؤمنين هو موضوع الدعوى عند الشيوعيين وقد عرفنا من قبل أن موضوع الدعوى عند الشيوعيين وهو المادة ، والمسلق مادة بل المادة الجمادية . وهي أحط أنواع المادة مرى حيث مايريدم منها الشيوعيون ، وهو والخلق والايجاد ، .

 فقد التهمت قضية الإيمان موضوع الدعوى عند الملحدين، وسيطرت عليه بكل قوة . وحولته إلى دمصادر أدلة، على صدق قضية الإيمان، وتركت الإلحاد والملحدين معلقين في الهواء لا يلوون على شيء إلا أن تتخطفهم الطير، أو تهوى بهم الريم في مكان سحيق .

أجل: إن الكون بما فيه ومن فيه من كاثنات علوية ، وسفلية ونضائية هى فى الواقع مصادر براهين وحجج وأدلة على أن :

ألله موجود .

الله هو الخالق المصور .

اقه هو الواحد الذي لا شريك له .

الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن.

الله هو المتصرف في الكون.

## ظاهرة جليلة لا بدلها من تفسير :

هذه الظاهرة الجلبلة هي السكون أنه حقيقة مدهشة لايمكن إنكارها ولا التهوين من شأنها، ولا يمكن للمقل أن يقف منها موقفا سلبيا دون أن يصل إلى تفسير لها يحدث الإنسجام التام بينها وبين العقل، ويتحقق هدا الشفسير وذلك الإنسجام حين يصل المقل إلى معرفة ما نع هذا الكون، وتقوم بين يديه الأدلة القاطعة على تعبين ذلك والصانع، الأعظم من الكون ومن في الوجود كله.

هذا ، وقد ثبت بكل يقين أن:

ه السكون أو المادة أو الطبيعة لم تصنع نفسها . ولم يصنعها الإنسان؛ لأنه لا يتصوو وجوده إلا تاليا لوجودها . هذا هو حكم العقل الذي لا نزاع ولا تراجع فيه .

و إذن فلا بد لهذه الظاهرة الضخمة العظيمة من وصافح ، تطمئن إليه النفوس ، و تقتنع به العقول .

ذلك والصائع على هو الله على سبحانه وقد تدكم الأسباب وعلة العلل التي تفسر غيرها ولا تحتاج هي إلى تفسير وقد تدكم القرآن الكريم بإيراد الأدلة القاطعة على صحة هذه العقيدة وصدفها والنظر المتأمل في آيات القرآن العظيم يجد أدلة هذه العقيدة مبثوثة فيه على فسق عجيب وفي عرض محكم يدركها الخواص يظو اهرها وبواطنها و ويدركها العوام بآثارها وظلالها فتتيسر أسباب الهداية أمام المهتدين ، ونقوم الحجة فله على الملحدين ، ويحيا من يحيا عن بينة ، ويهلك من يهلك عن بينة لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الميان .

# مناهج أو كيفيات عرض الدلائل في القرآن الحكيم:

للقرآن فى عرض الدلائل على «الحقيقة الإلهية، مناهج أو كيفيات متعددة كلما تؤدى إلى « هدف واحد ، هو الإيمان بالله الواحد رب العالمين. وندير حديثنا ـــ هذا ـــ عليها فى إطارى منهجين اثنين :

أحدهما نتابع فيه العلامة أبن رشد . والثاني هدانا إلية النظر ، ولنبدأ عنهج العلامة أبن رشد :

# منهج ابن رشد:

نظر العلامة ابن رشد فى مناهج الأدلة التى سلمها أهل الفكر والنظر من قبل، وهم حسب كلام ابن رشد:

الأشمرية ، والمعتزلة والباطنية ، والحشوية ولم يرتض ابن رشد تلك المناهج وقال إن معظمها مبتدع بعد عصر الصحابة ؛ ولا تصلح لهداية جميع الناس إلى الإيمان بالله ، لأنها غالبا أقيسة عقلية مركبة ، وهي وإن ادركها بعض العباد - العلماء والخاصة - لم يدر كهاءو المالناس ثم ذهب العلامة ابن رشد يضع منهجا استدلاليا يستوى في فهمه الخاصة والعامة ، فهداه النظر إلى منهج

قال إنه مستفاد من الـكناب العزيز ، وأن الصحابة كانوا يعولون عليه (٢٠٠٠ وخلاصة منهج ابن رشد هو ما يأتي :

إن النظر في كـتاب الله الهزيز يفيد أن في كتاب الله طريقا للدلالة على وجود الله ، وهذا الطريق محصور في جنسين كل منهما يعتمدعلى أصلير (٥٠):

1 – الجنس الأول ويسمى دليل العناية ، أى العفاية بالإنسان حيث خلق الله لمنافع الإنسان جميع الموجودات من أرض وسماء ، وما فى الأرض من نبات وحيوان ومعادن وهواء ونار . الح -

ويؤيد كلام ابن رشد قوله تعالى: « هو الذي خلق لكم ما فى الأرض جميما منه ، البقرة ( ٢٦ ) وهذا الجنس يعتمد عند ابن رشد على أصلين :

أحدهما : أن جميع الموجودات موائقة لمنافع الإنسان، والعناية به •

وثانيهِما ؛ أن هذه ألمو افقة مقصودة قصداً لفاعل حكيم يختار . هو الله •

۲ الجنس الثانى ، وسماه ابن رشد دليل الاختراع ، ويدخل فيه خلق الحيوانات كلها ، وخلق النبات ، وخلق السموات والأرض وكل ما بينهما .
 وهذا الجنس يبنى – هنده – على أصلين كذلك :

أحدهما: أن هذه الموجودات عنترعة على غير مثالسابق. وهذا كايقول ابن رشد مفهوم فى نوعى النبات والحيوانات (ومنها الإنسان) لاننائشاهد وجودها بعد عدمها بالتكرار .

أما السموات والأرض والأفلاك فنستدل - كما يقول ابن رشد. على أنها مخترعة مخلوقة من قبل حركائها التي لائفتر ، فهى مأمورة بالعناية ، ومسخرة لنا .

<sup>(</sup>٣٥) المسكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد أهل الملة (٣٦) دار الآفاق الجديدة بيروت. (٤٥) لن نلتزم بجرفية كلام ابن رهد حناه بل سنتدخل، بحذف ما تدعو الحاجة إلى حذفه ، و بإضافة ما تدعوا لحاجه الى إضافته توخيا للإيجاز والإيضاح معا .

والأصل الثانى من أصلى دلالة الاختراع بقول فيه ابن رشد : فهو أن كل مخترع فله مخترع - ( اسم فاعل ) والأول ( اسم مفعول ) - من قبل غيره ضرورة ( يعنى لزوما ) عملا بقانون السببية .

هذا هو منهج العلامة إن رشد (٥٥). وفى أهمية هذا المنهج يقول إن رشد بالحرف الواحد: ولذلك كان واجبا على كل من أراد معرفة أقه حق معرفئة أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقى فى جميع الموجودات، لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الاختراع ه.

، وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء » .

وكذلك أيضا من تتبع مهنى الحسكمة فى موجود ، أعنى معرفة السبب الذى من أجله خلق ، والغاية المقصودة به ،كان وقوفه على دليل العناية أتم . فهذان الدليلان هما دليلا الشرع ، .

ويعمم ابن رشد منهجه هذا ويدرج تحت مفهومه كل آيات الـكثاب العزيز الواردة في الإستدلال على الحقيقة الإلهية . يقول :

وأما أن الآيات المنبهة على الآدلة المفضية إلى وجود الصانع سبحانه في الدكتاب العزيز هي منحصرة في هذين الجنسين من الأدلة، فذلك بين لمن تأمل الآيات الواردة في الكتاب العزيز في هذا المعنى ه (٢٠).

وءند التمثيل على المنهج نوع العلامة ابن رشد ورود آيات الإستدلال على وجود الصانع العظيم ثلاثة أنواع:

ه آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية .

<sup>(</sup>٥٥) أنظر: الكشف عن الآولة فى عقائد أهل المة (٨٥٥٠) مرجم سبق ذكره. (١٥) أنفس المرجع (٢١) ٠

- ه آيات تتضمن الننبيه على دلالة الاختراع .
- ه آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعاً .

وشهادة حق نقولها : إن العلامة ابن رشد كان موفقا فى تأصيل هذا المنهج ، صادقا فى فهم الكتاب العزيز ، حكما فى التصور والعرض والتفدير.

#### تمثيلات ابن رشد:

مثل ابن رشد بآیات من القرآن الکریم للانواع الفلاثة التی ذکرها ، نذکر منها ما یائی :

#### ه دلالة المناية:

أول ما مثل به على دلالة العناية الآيات الآتية :

و ألم فجعل الأرض مهادا . والجبال أوقادا . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا فومكم سباتا . وجعلنا الليل أباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبنينا فوق كم سبعا شداداً ، وجعلنا سراجا وهاجا ، وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا . لنخرج به حبا وقباتا . وجنات ألفافا ، النبأ (٣-١٦) .

أصاب ابن رشد بهذا النمثيل على دلالة العناية . لأن كل ما امتن الله به على عباده في هذه الآيات داخل في منافع العباد، ومن مظاهر عناية الله بهم، وإن شئت فقل : هذه المذكورات من لوازم تأثيث البيت السكبير الذي هو السكون ، وتهيئته للماش والراحة :

فالآرض بمهدة للزرع والحرث والسير ، ومثبته بالأثقال الموزعة على سطح الأرض توزيعا حكيما بحيث تساوت كتل الجبال الى فى شرق الأرض بالتي فى غربها لتتعادل كفتا الميزان بدون اضطراب (١٠٠٠)،

<sup>(</sup>٧٠) انظر الإسلام في عصر ألمام (٧٧٠) د / عجد أحمد النمراوى •

وجعل الانسان صنفين ( زوجين ) ايمكمل أحد اازوجين الآخر ، وفى النوم راحة وتجديد للقوى ، و الايل ظرف مناسب ( جداً ) للخلود للراحة وترك العمل وآية النهار مبصرة فهى مجال للسعى والكسب ، والسموات واقيات حافظات وهى « سقوف » البيت المكبير ، والشمس تمد الكون بالطاقة والضيا، والماء حياة الحياة . وفى الحب والنبات والزروع والحدائق ما لذ وطاب من ما كل شهى ، ومذاق هنى .

هذه المدكورات هى قطعا موجودات . وموجدها ـ لا محالة ـ هو الله فالله ـ إذن ـ موجود ، ووجوده أزلى أبدى لا يحتاج إلى موجد ولا معين وصنعته هذه صنعة بديعة فيها من الألطاف والعناية والإنعام ،الا يصدر إلا هن دالله ، الحالق العظيم ، والوهاب السكريم .

## ه دلالة الاختراع :

ومما مثل به لدلالة الإختراع قوله تمالى : . فلينظر الإنسان مما خلق؟ . خلق من ماء دانق . يخرج من بين الصلب والترائب ، الطارق ( ٥ ـ ٧ ) .

وقف الله الإنسان على حقيقة خلقه ، ومبدأ تمكوينه . ومبدأ تمكوين الإنسان القريب هو الماء الدافق ، وله رافدان : صلب الرجل وترائب الرأة هذا ماقرره القرآن منذ أكثر من أربعه عشر قرنا ، . ثم جاء العلم مطابقا لخبير الوحى ، فالإنسان لم تصفعه يد غير يد الله ، ولا قدرة غير قدرة الله . وذلك مظهر من مظاهر الإختراع الإلهى ، وكل مخترع مخلوق له مخترع وخالق . فلكم هى د الله ، فالله ـ إذن ـ موجود ، والوجود الكونى الدائم دليل من أدلة وجوده ، والحلق المتكرر (نبات ـ حيوان ـ إنسان) من أدلة وجوده الغنى عن كل القوى ،

# دلالة العناية ودلالة الإختراع:

الآيات المنى تجمع بين دلالتي العتاية والإختراع يقول ابن رشد عنها

أنها أكثر من آيات المناية وحــدها ، ومن آيات الاختراع وحدها ، ومــذا صــدق وصــواب . وعما مثل به للجمع بين الدلالتين قوله تعالى :

ديا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، والسياء بناء، وأنول من السياء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلانجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون، البقرة (٢٢٣١).

فالذى خلفكم والذين من قبله له دلالة ختراع ظاهرة وجمل الأرض فراشا، والسياء بناء، وإنزال المهاء من السياء وإخراج الثمرات به للعباد فيه دلالة عناية واضحة فائله لم يخلق شيئًا عبثا، ولم يكن له في الحلق شريك ولاء مين وصنعته كلها حكمة وإبداع والكون دليل وجوده الأزلى الأبدى فلابد لهذا النظام البديم من خالق، ولا خالق له غير الله .

## أبن رشد يعقب :

وبعد إبراد هذه التمثيلات نرى ابن رشد يعقب فيقول:

د فقد بان من هذه أن الأدلة على وجودالصانع منحصرة في هذين الجنسين: دلالة العناية ، ودلالة الإختراع . وتبين أن هاتين الطريقتين هما طريقة المخواص ، وأعنى بالخواص العلماء . وطريقة الجمور ، وإنما الاختلاف بين المحرفتين في التفصيل . أعنى أن الجموريقتصرون من مس فة العناية والإختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على الحس . وأما العلماء فيزيدين على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك بالبرهان ، (٢٥).

<sup>(</sup>٥٦) نفس المرجع (٦٣)

انتهى القول على منبح ابن رشد ، وقد وفقه الله فيه إلى كثير من الصواب أو إلى صواب يكاد يكون خالصا ، أقول يكاد يكون خالصا ؛ لأن ابن رشد جمل أدلة وجود الصانع دائله، محصورة فى دلالى الهذاية والإختراع ولكنذا مع إعجابنا بمنهجه وأفهمه له وتوظيفه للدلالة على الصانع العظيم وتحليله للدلالتين ـ لا نجاريه على فكرة الحصر هذه ، لأن المتأمل فى الآيات التى يطلق عليها الدعاة المهاصرون مصطلح (آيات الدعوة) وهى الواردة فى شأن الهقيدة ، وآيات الدلالة على وجود الصانع شعبة من شعب آيات الدعوة . المتأمل فى هذه الآيات تظهر له بوضوح أجناس أخرى غير الجنسين اللذين المتأمل فى هذه الآيات تظهر له بوضوح أجناس أخرى غير الجنسين اللذين ذكرهما ابن رشد ، وحصر الدلالة فيهما على الوجه الذى تقدم .

والعلامة ابن رشد بالصوابط الدقيقة الني وضعها لمنهجه أخرج أجناساً من دائرة الإستدلال على وجود والصائع، مبثوثة في آيات الكتاب العزيز، وهي على طرف الثهام لمن يريد. وأكاد أجزم - مرة أخرى - أن الذي بقى بعد منهج ابن رشد من الدلالات القرآنية على وجود والصائع العظيم، أدخل في باب الإلزام للمشكرين من دلالئي العناية والإختراع اللتين حصر غيهما منهجه على الصورة الدقيقة التي رسمها فأحكم رسمها.

وها نحن أولاء دكشف \_ بدورنا \_ عن بعضها لاعن كلها توخيها للإيجاز والإبانة معاً . ومن الله نستمد العون ، ونستلهم الرشاد .

## دلالة النحدى والإعجاز والقهر :

هذه واحدة من الدلالات التي غفل عنها العلامة أبن رشد علما الله عنه وأثابه .

وضابط هذه الدلالة أن بين فى كنابه العزيز أن الحلق خاضعون له فى أمور كنيرة أرادهم بها، فضت فيهم سنته ، ولم يستطع أحد من الحلق ـ كائنا من كان ـ أن يرد قضاء قضاء الله فيه ولو استعان بكل الإنس ، وكل الجن .

وشو اهد هذه ألدلالة فى السكتاب المزيز كثيرة . وبحسن بنا أن نقف أمام ظاهرة عامة يستوى فى الإيمان بها الملحدون والمؤمنون وهى ظاهرة .

#### الموت :

إن هذه الظاهرة القاهرة حقيقة لا مراء فيها . وقانون إلى ناهذ في كل حى . وسنة ربانية لاتدفعها قوة من قرى البشر . هى فى نفسها ظاهرة تحد وإعجاز وفى خناء أمرها ظاهرة تحدد وإعجاز وفى خناء أمرها ظاهرة تحدد وإعجاز . وهى قسيمة الحياة فى أنهما عمل خالص فقه فعجز البشر وكل الخلق عن إيجاد الحياة فى شىء كعجزهم عن دفع الموت عن أراد الله به الموت . وقد ساق القرآن هذه الحقيقة فى صيغة قضية موجبة كلية على حد تعبير المناطقة . وذلك فى قوله تعالى : «كل نفس ذائقة الموت . . . . .

فهذا قضاء الله فى خلقه . وهو خير . وجلال الخبر وكاله فى صدقه وإطراده فى أفرادة ، وشموله المكل متعلقاته . وهو \_ أعنى هذا الخبر بالذات \_ لا يصدر للا عمن بيده الأمر كله ، وكان أهلا للتنفيذ دون أن تموق إرادته أية قوة مضادة .

وهذا القضاء المبرم القاهر النافذ ورد فى القرآن الكريم . والقرآن كلام الغه رب العالمين . والخبر صادق كل الصدق ، لأننا لم نرحيا خالدا بل فى كل يوم ، وفى كل ساعه نرى كأس الموت يحتسى . وأعناق الآحياء تتساقط ، وأجسادهم إلى التراب تعرد .

فأين ماركس؟ وأين إنجلز؟ وأين لينين؟ وأين ستا اين؟ وأين وأين إلى ماشاء الله؟ لقد رمت أجسادهم وبليت عظامهم وضلوا فى الأرض ريثها يبعثون و يحاسبون . أجل: كل نفس \_ هكذا بالسور السكلى الحاصر \_ ذائقة الموت . إنها سنة الله فى خلفه ولن تجـد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا . إلا إننا نهيب بالملحدين \_ جميعا \_ ليجتمعوا فى صعيد واحد ويجمعوا كل قواهم وشياطينهم ليدفعوا الموت عن نفس حان أجلها . ولو كانت تلك النفس ذبابة أو فيلا ، فهل هم عاجزون ؟ ا

إن الجواب معلوم . إلا فليملموا أن صافع الحياة هو صافع الموت فليقروا به إن أرادوا لانفسهم خيراً وإن عائدوا فألحجة قائمة عليهم. وهذا دليلها :

الله الذي أجرى سيف الموت فحز الرقاب هو الذي خلق الحياة في كل حى وهو \_ وحده \_ خالق المادة ومسخرها والمتصرف فيها وفى من عليها وما عليها . فهل \_ بعد هــــذا الدليل \_ يا أثمة الإلحاد \_ أنتم ما تزالون هكذا ملحدين ؟!

إن الله هو صانع الحياة وليس غيره . وإن الله هو صانع الموت وليس غيره فن ينكر وجود هذا الصانع . فليمد من مات إلى الحياة، وليدفع الموت كل حى . أو بعبارة أكثر إعجازا : عليه ـ ليسكون صادقا في دعواه ـ أن عن يميت الموت ١٤ .

## مظاهر التحدى والإعجاز والقهر فى آيات أخرى:

- ه . قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، آل عمران (١٦٨).
- ه د أينها تسكونوا يدركم الموت ،ولوكنتم في بروج مشيدة ، النساء (٧٨).
  - ه د قل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت . . . ، الأحراب (١٦) .
  - ه , الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أبكم أحسن عملاً . . ، الملك (٧) .
    - « دقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقياكم . . . ، الجمعة (٨) .
- • نحن قدر نا بينكم الموت والحياة وما نحن بمسبوقين ، الواقعة (٠٠) .
  - \* إنك ميت ، وإنهم ميتون . .

#### هذه الآيات لها دلالتان:

إحداهما: أن الموت خلقه الله فهو من أمره، كما خلق الله الحياة ولم يمط سرها لمخلوق ، وقل الروح من أمر ربي ،

والثانية: أن الموت قضاء ميرم لاينجو منه أحد، ولوكان نبيا إدرسولا إنسانا وغير إنسان .

# الموت لايدفع:

وفي آيات أخر يقرر الجليل إعجازا آخر في ظاهرة الموت غير لإبرام وغير الشمول. فالموت حين يجى، الأجل فهو واقع لامحالة، ولا قوة لأحد تدفعه كلية أو ترجئه إلى حين. والآيات التي قررت هـذا التحدي والإعجاز منها قوله تعالى:

ه , و لن يؤخر الله نفساً إذا جا. أجلها ، والله خبير بما تعملون، (٧٥) . ه . حتى إذا جا. أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون، (٨٥) .

## صورة تحد وإعجاز مباشر :

وترد صورة فيها تحد ظاهر ، وإعجاز مباشر للخلق أن يدفعوا عن النفس المهوت ساعة احتضارها .

« فلولا إذا بلغت الحلقوم ، وأنتم حينة تنظرون ، ونحن أقرب إليه منكم واسكن لا تبصرون ، فلولا إن كنتم غير مدينين ، ترجه ونها إن كنتم صادتين، الواقعة ( ۸۳ – ۸۷ ) .

هذه صورة لنفس حضرتها الوفاة فبلغت الروح الحلقوم . والناسحولها

<sup>(</sup>۷۰) المنافقون (۱۱) •

<sup>(</sup> ٨٥) الأنعام (٢٦) ·

جالسون، والهيون تنظر. والحيلة عاجزة، وأمر الله نافذ والملائد كلاحضور يباشرون عملهم المدكافين به فى صمت رهيب. وجد لا يعرف التوانى. وهم أقرب شىء إلى النفس ولسكن أحداً لا يبصر وإن كان ينظر إفى هذه الساعة الحرجة الجاءة يتحدى الله الناس جميعاً. ويتحدى الملحدين خاصة فيقول لهم: إن زعمتم أن ليس لسكم رب خلقه كم وأنتم مقهورون له فأمامكم هذة التجربة الصعبة : أرجعوا الروح التي نخرجها إلى مكامها من الجسد الذي خلا منها. ووزعرها فيه مكاكما فن قبل ملاحد الذي خلا منها. ووزعرها فيه مكاكما تنا قد وزعناها من قبل ما لتعيدوا له الحياة، فإن استطعتم فأنتم صادقون، وإن لم تستطيعوا سول تستطعيوا سفيذا واحد من أدلة الإيمان يسترر كثيرا بعدد الاحياء مندكم فيآمنوا. وإن لم تؤمنوا فقد قامت عليكم الحجة فلا تلوموا إلا أنفسكم.

ونحن نتوجه بهذا التحدى والإعجاز القاهر لأثمة الإلحاد فى كل عصر ومصر، ونقول بمل أفواهنا هذا دليل من أدلة الإيمان يثبت صدق عقيدتنا أن الله موجود، وأنه هو خالق المادة والسكون و المتصرف فى المادة والسكون. وخالق الاسباب و المسبات ، بوجوده نفسر كل حقائق الوجود، و وجوده هو غنى عن كل تفسير .

# الأمم كالأفراد:

والأمم والجماعات أجل محتوم كمآجال الأفراد ، إذا جاء لايرد ولا يدفع ولا تنفع فيها الشفاعات والحيل :

د لـكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون، يونس (٤٩).

 أم هو سقوط الأمم وتدهورها كما تسقط الأ،م ذات الحضاران وتموت معها حضارتها ؟ العلم لله وحده . ولكن موطن العبرة ـ هنا ـ أن الكل أمة أجلامضروبا معلوما العلام الغيوب فإذا جاء الأجل نفذ بكل دقة فلا يتأخر لحظة من الزمن ، ولا يتقدم لحظة ، وصدق الشاعر الذي قال :

# والمنايا رصد الفتى حيث سلك كل شيء هالك حين تلقى أجلك

والخلاصة : أن من أدلة وجود الصائع العظيم (الله) أن الإحياء والإمائة من اختصاص الإرادة والقدرة الإلهية . فإذا أراد الله حياة نفس فلاتستطيع قدوة مهما بلغت أن تسلب تلك النفس الحياة . دوما كان لنفس أن تهوت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ، وإذا أراد الله إمائة نفس حية فان تستطيع أوة مهما كانت أن تدفع عنها الموت : دوان يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها . . .

فمن نازع فى وجود والصافع العظيم، فليعطل هذا القانون الإلهي. وما هو يفاعل و فسبحانك ربنا فأنت كم قال رسولك الأمين صلى الله عليه وسلم:

« ماض فينا قضاؤك ، عدل فينا حكمك ، يا أحكم الحاكمين . لا ينفعك إيمان مؤمن ، ولايضرك إلحاد ملحد ؛ لأنك أنت الله ذو الجلال والجال والبحال والسكال والسلطان ، « إن الله بالغ أمره قد جعل الله الكل شيء قدرا ، •

وقل اللهم مالك الملك تؤتى المالك من قشاء، وتنزع الملك بمن تشاء، وتضر من تشاء، وتذل من تشاء، إيدك الحير إنك على كل شيء قدير. ترلج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب،

#### دلالة النظام والإطراد:

هـذه الدلالة ، دلالة النظام البديع ، والإطراد المحكم من الدلالات التي لم يتنبه لها الملامة ابن رشد. ونعني بها : أن نقه نظاما ،طرداً في الـكون ومن فيه ، وما فيه .

هذا النظام يجرى بوضوح حسب الإرادة الإلهية. ولا توجد توة فى الأرض تعوق هذا النظام أو تعطله أو تبدله. وفى القرآن الكريم آيات لفتت الأنظار إلى هذا النظام، واتخذت منه دليلا تويا على وجود الله وتفرده بالكال وسمو إرادته فوق كل الإرادات وقدرته فوق كل القدرات وعلمه فوق كل العلوم.

وتجىء فى سياق الكلام آيات فيها توقيف وتحد ـ كذلك ـ بأن هذا النظام المحكم البديع المطرد ماض حسب إرادة الله قاهر غير مقهور. وفيها يلى البيان: وسبحان الذى خلق الازواج كلها بما تنبت الارض، ومن أنفسهم، ومما لا يعلمون. وآية طم الأيل نساخ منه النها فإذا هم مظلمون. والشمس تجرى لمستقرطا، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر، ولا الليل سما بق النهار، وكل فى فلك يسبحون، (١٩٥)

تشير هذه الآيات إلى النظام البديع المحمكم المطرد فى مجالين جليلين : أولها : مصادر الخلق والإيجاد المتكرر من نبات وحيوان وغيرهما .

وثانيهما : حركة الأفلاك العظمى اليومية وما يترتب عليهـا من آيات كونية مدهشة .

فعادر الخلق محصورة فى ثلاثة : إنبات الأرض، وتوالد الإنسانت ومصدر ثالث لا يعلمه الناس ويعلمه الخالق سبحانه . وقد يرد هندا

<sup>(</sup>۹۹) يس (۹۹ – ۶۶) ٠

سؤال مؤداه أن هناك مصدراً رابعا للخلق أغفلته الآية الأولى وهو خلق الحيوان من دواب وزواحف وطير. والجواب: أن هذه الأنواع داخلة في دمها تنبت الارض، والإنسان ـ بدوره ـ كذلك، ولكن الحالق ميره وفضله عن المخلوقات الدنيا.

فهذا هو نظام الخلق والتكوين والإيجاد، ايس له إلا خالق واحد، ويد مبدعة واحدة . هو الله الذي أحسن كل شيء خلقه . فهل في مقدور أحد أن يعمل هذا النظام . فلبدع المادون مادتهم . وليركهوا في محرابها ويتوسلوا إليها أن تحدث تغييرا في دذا النظام . ولينظروا عمادها إن كان لها عطاء و تأثيرها إن كان لها تأثير ؟! وليبحثوا عن القبعة السوداء التي لا وجود لها في غرفتهم المظلمة . ؟!

## حركة الأفلاك:

أما حركة الآفلاك العظمى اليومية فعجب عاجب، وإعجاز دائم. فاليل والنهار يتعاقبان فى نظام بديع حقا كأن النيل يطلب النهار، وكأن النهار يطلب الليل طلبا حثيثا فى كليهما، وأحيانا يتاول الليل على النهار باقتطاع جزء منه ، كا يطول النهار - أحيانا أخرى - على الايل باقتطاع جزء منه ، وهـنا الاقتطاع أو قل التداخل المسمى فى الكتاب العزيز بالإيلاج متساو تماما وبكل دقة . كأن أحدهما يقترض من الآخر ، جزءاً ، فى زمن ، ثم يرده موزونا بموازين و الذرة ، فى زمن مائل تداما از من الاقتراض ، ويتساوان الليل والنهار - فى يو مين الأنين على مدى العام كله - أحدهما فى الاعتدال الربيعي والآخر فى الاعتدال الخريق وهذا ناشى عن أوضاع حركة والفلك ، الدائبة التى قدرها العزيز العليم، والشمس تجرى لمستقر لها لا يعلمه والماقة ، والقمر مقدر منازل تقديراً حكيا فهو يسير فى مداره وبحراه من يوم خلقة الله دون اختلال وعفوى ، أو توقف ،

هذه الأفلاك المظمى تسبح في الفضاء في مسافات وأبعاد مقدرة تقديراً

حكيما حتى لا يحدث بينها اصطدام فتقع كوارث لا عهد للناس بها .. وليست الشمس والقمر هما وحدهما يسبحان فى الفضاء الكونى الهائل بل تسبح بحوارهما بلا بين الكواكب والنجوم كل فى مداره الحاص به، محكومة بقدرة الله وتدبيرة درن احتماج إلى حركة تنظيم أو آداب وقواعد مرور . ولكنها تسبح حمكذا .. في يسر وسهولة واتزان دون أن يعوق حركانها شيء : «صنع الله الذي أتمن كل شيء . . . . . .

هذا النظام البديعواحد من الأدلة لاعلى وجود والصانع العظيم عفسب ولكن على وجوده بالسلطان الذي ليس ولكن على وجوده بالسلطان الذي ليس فوقه سلطان . فليدع عبيد المادة الجمادية مادتهم ؟ ولينظروا هل تجييمهم إذ ينادون والحد لله الذي خلق السموات والأرض، يدعون ؟ أو هل تسمعهم إذ ينادون والحد لله الذي خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور . ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ، .

# السماعة الكونية:

د وجملنا الليل والنهار آيتين ، فمحونا آية الليل وجملنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ، والتملموا عدد السنين والحساب ، وكل شيء فصلنا، تفصيلا ، الإسراء (١٢) .

جعل الله الليل والنهار آيتين هو أس النظام الكونى فى أجلى مظاهره فهما ـ الليل والنهار ـ آيتان عظيمتان خالدتان ما خلدت الحياة . و ناشئان عن عمل صخم لا فاعل له سوى العلى القدير . فدور ال الأرض حول نفسها دون أن يشعر أحد باختلال أو اضطراب فى سكونها وقرارها يترتب عليه آيتا الليل والنهار . ودور انها حول الشمس ينشأ عنه الفصول الأربعة المعروفة . آيتا الليل والنهار . و لمل ولو ظلت الأرض جامدة لا نتحرك لتوقف تعاقب الليل والنهار . و لمل استطاعت قوى البشر جميعا أن تحرك التوقف الحياة على ظهرها . فالناس ينامون والفلك يتحرك . و لا تأثير لهم نامو ا ينامون والفلك يتحرك . و لا تأثير لهم نامو ا وعملوا فى إدارة الأفلاك بل ذلك نظام الذي بهده ملسكوت كل شي . و لكل أو عملوا فى إدارة الأفلاك بل ذلك نظام الذي بهده ملسكوت كل شي . و لكل

من آیتی اللیل والنهار خاصة ووظیفة خاصة اللیل هی الإظلام المعبر عنده فی الیکتاب العزیز به ، المحو ، لان الرؤیة تختنی باللیل فیکمان الاشیاء التی کافت تری نهاراً قد ، محیت ، فهی لا وجود لها کا یمحو المکاتب أسطراً کان قد کتبها .

ووظيفة الليل الراحة والجمام والسكون. وما أحوج الخلق إلى الراحة والجمام؟! وخاصة النهار، الإبصار، ووظيفته النشاط والعمل والضرب فى الأرض وما أحوج الناس إلى العمل عد الراحة. والسعى بعد الكلال؟!

إن للكون ساعة تدق بقدوم الليل غيركن الناس إلى الراحة ، وتدقرة أخرى بقدوم النهار فينشط الناس للعمل •

وهذه الساعة تعلم الناس الحمداب ليمرفو المواعيد المناسبة لبكل شيء ويحسبوا الأعمار، ويضبطوا المعاملات ومواسم الحرث والحصد، وفي هذه الساعة السكونية مؤشران هائلان: الشمس والقمر، بالإضافة إلى مؤشرات د ثانوية، دقيقة تضبط بها مواعيد أخرى لمن احتاج إليها، وعمل المؤشرين الهائلين موزع توزيعا دقيقا و محكما ورائما، أنهما يتعاونان في ألفة وإحكام لتحديد الآيام والشهور والسنين، وإليك البيان:

#### وظيفتا الشمس والقمر:

فالقدر يحدد بداية الشهر ونهايته . والشمس تحدد بداية اليوم ونهايته كا تحدد بداية النهار (الوقت المضيد فحسب) ونهايته ، وتحدد بداية الليل (الوقت المظلم فحسب) ونهايته ، والقدر تحسب به السنين (المكونية) والشمس تعين الجهات الأربع ، فهي تظهر من داشرق ، ، وتفيب في دافرب والواقف تجاه شروق الشمس يكون ، الجنوب ، عن يمينه ، دوالشمال ، عن ديساره ، والواقف تجاه الفروب يكون دالفرب ، أمامه ، و دالشرق ، خلفه ، و دالجنوب ، عن يساره ، و دالشمال ، عن يمينه ، و بتحديد الجهات خلفه ، و دالاصلية ، يسهل تعيين الجهات الأربع ، الفرعية ، وهي : الجنوب الاربع دالاصلية ، يسهل تعيين الجهات الأربع ، الفرعية ، وهي : الجنوب

الشرق ، والشيال الشرق ، والجنوب الغربي ، والجنوب الشرق ، كا تحدد الفصول السنوية الأربعة بدوران الأرض حول الشمس ، وبحركة الأرض حول الشمس ، وبحركة الأرض حول نفسها تعرف مواقيت العبادات اليومية فالفجر يبدأ بسطوع عمود النور الباكر المؤذن بشروق الشمس ، والظهر حين ينعدم ، الظل ، وقد توسطت الشمس كبد السهاء ، والعصر إذا بلغ ظل كل شيء مثله ، وبفروب قرص الشمس يكون المفرب وباختفاء الشفق الأحمر يكون العشاء .

وبالقدر تتحدد العبادات السنوية من حج وصيام كما تستمين النساء عن طريق حركته الدائبة ضبط بعض الأحوال الحناصة بهن (العادات الشهرية) والسنة القمرية معدودة بأيام لا تزيد ولاتنقص ، وشهورها تتراوح بين حد أعلى وثلاثون يوما ، وحد أدنى و تسعة وعشرون يوما ، وليس في الأشهر القمرية شهر كامل دائما ، ولا شهر ناقص دائما ، فقد يكمل شهر في سسنة وينقص في سنة ثانية .

وهكذا تتناوب الأشهر القمرية الإثنا عشر المكال والنقص . وهدنه ظواهر تحدث بعيدا عن تدخل د الخلق ، وتدبيرهم وتقديرهم . إنها تدبير العزيز العليم . وهذا النظام المحسكم البديع لم يتخلف وان يتخلف . وهذه الساعة السكونية الكبرى لم يصبها عطل ولا فساد منذ خلق الله السموات والارض ، ولا هي محتاجة إلى د صيانة ، ولا قطع غيار ولا إشراف مهندسين ولا رقابة خبراء ؛ لانها ، صنع الله الدى أتقن كل شيء، والذي د أحسن كل شيء خلقه، د سبحانه في علاه د بديع السموات والارض ، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيسكون ،

و المؤشرات دالثا أو ية، من النجوم ، مثل سهيل ، والنجم القطبي علامات واضحة تهتدى بها قو أفل التجارة فى البر، والسفن والبواخر فى البحر ، ومنها ما يعرف به بدء الفصول ونها يتها . أليس وراء هذا النظام البديع المحدكم يد مبدعة وصافع حكيم ليس كمثله شيء ؟!

#### مراحل الإنسان وتنشئه ومصيره:

هو الذي خلف كم من تراب، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم يخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ثم لتحكونوا شيوخا ، ومذكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلم تمقلون ، هو الذي يحيى ويميت فإذا قضى أمرآ فإنما يقول له كن فيمكون ، .

وهذا نظام خلق الإنسان وتنشئنه ومصيره. فحلقه على مراحل: المرحلة الترابية، والمرحلة النطفية. والمرحلة العلقية، ثم التدرج فى الطفولة حتى بلوغ الأشد، ثم مرحلة الشيخوخة بيد أن بعضا تعاجله المنية فى مرحلة مبكرة من العمر . ولسكن مع هذا التفاوت فى الأعهر فإن لمكل منا أجلا مسمى هو بالغه . ومن يتأمل هذا النظام يعلم أن وراءه إرادة حكيمة ، وتحدرة فائقة . وراء هذه القدرة وتلك الإرادة قادر مريد هو دالله ، جل فى علاه .

د ولقد خلفنا الإنسان من سـلالة من طين . ثم جعلماه نطفة فى قرار مكين . ثم خلفنا النطفة علقــة . فخلفنا العلقة مضفة . فخلفنا المصفة عظاما . فكسونا العظام لحما . ثم أنشأناه خلفا آخر فتبارك الله أحسن الخالفين . .

ذلكم هو الإنسان صنع الله . فكيف يرتاب إنسان في وجود صائمه ؟ . أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يه ؟ . لا هذا ولا ذك . فهم لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم . وهم عقلاء كملة . بل خلقهم الله ، فكيف يقال : إن المادة الجمادية هي الخالقة . لو جاز أن يصدر خلق عن غير الله لحكان الإنسان وهو أرقى وأكمل من المادة والنبات والحيوان، هو المخالق . والإنسان مقر بأنه (مخلوق) وليس له خالق إلا الله . ولكن الإنسان أسلوا قيادهم للشيطان فأضلهم وأفسد بالهم وأفسد بالهم

« خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين · ·

#### لا تبديل لسنة الله:

هدنا النظام لبديم المحكم ، والإطراد المدهش دليل على وحمدة الصانع جل وعلا وإذا تعلقت إرادة الله بوقف هدنا النظام (الكونى) عجزت كل القوى عند واعادته أو تبديله ، وفي ذلك يقول الحق سيجانه و تدالى ، موقفا عباده على سعة سلطانه ، وبلوغ أمره ، ونفاذ ما يريد ؛

(قل أريتم إن جمل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأنيكم بضياء ؟ أفلا تسممون . قل أرأيتم إن جمل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة ، من إله غير الله يأنيكم بايل تسكنون فيه ؟ أفلا تبصرون ) .

إن إرادة الله وقدرته الذي أبدع هـذا النظام وأحكمه . وجمل تعاقب الليل والنهار سنة محكمة ، لهما صلاحية أخرى تتحقن ـ إذ أراد ـ يجعل الليل سرمداً إلى يوم القيامة . وإذا أراد ذلك كان وليس في مكنة أحد ـ غير الله \_ أن يعيد تعافب الله لى و "نهرار . لانه لا يستطيع ذلك إلا ، إله ، ولا إله إلا الله .

وإذا أراد جعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة ، فلا يستطيع أحد غير الله أن يميد تماقب الليـــل والنهار ، لأنه لا إله إلا الله ( إنه يبدؤا الخلق ثم يميده ،

#### بطلان الصدفة:

فالله ـ سبحانه ـ موجود ـ وهده حقيقة الحقائق ـ ؟ لأن هذا السكون لابد له من خالق ، ولا يصلح له خالق إلا الله ، ومحال عقلاً وعلما وواقعا أن يكون هذا الـكون العجيب الدقيق الصنع قد ( وحد ) من لاشيء ، لأن (لا شيء ) لاينتج شيئاً وليس هو قـد خلق نفسه فهذا باطل عقلا وعلما وواقعا . ولاخلقته الصدفة ؟ لأن الصدفة بفرض التسليم بها تجرى بين أشياء

موجودة. والمشكلة منه الانتعلق بالنظام والتنسبق بين أشياء عملت فيها (الصدفة) وإنما المشكلة هي مشكله الحلق والإيجاد نفسه. ولا عمل للصدفة في الإيجاد بل هي تعمل ، وفي نطاق ضيق جدا ، في أشياء سبق وجودها قبل عمل الصدفة نفسها فمثلا قد تتكون كله قمن حروف طباعة مثل (ولد) إذا تناثرت الحروف من يد تحملها ، فالصدفة هنا عملت في أشياء موجودة، وهي حروف الطباعة ولكنها هي - الصدفة - لم تصنع أشكال حروف الطباعة ، ولا المادة التي شكلت منها .

ومع هذا فإن الصدفة تستجيل عقلا إذا زعم زاعم أنكتابا يقع في ١٠٠ صفحة مثلا وبه ثلاثون ألف كلمة قد صنعته الصدفة . وللإستحالة العقلمة هذا أسياب :

أحدها: إن الصدفة لا ننشى. مادة وإنما يمكن أن يقع تنظيم ضئيل منها لشكل مادى . مثل تجمع الحروف: الواو ، واللام، والدال في المثالالسابق.

وثانيهما : أن العلماء ـ بعد الدرس والتجربة والسبر وضعوا قانونا للصدفة قالوا فيه ( إن حظ المصادفة من الاعتبار (النجاح) يزداد وينقص بنسبة معكونتية مع عدد الإمكانيات المتبكافئة المتزاحة) .

أى كلما قل عدد الأشياء المتكافئة المتزاحة ازداد حظ المصادفة من النجاح وكلما زاد عددها قل حظما من النجاح .

و تطبيق هذا القانون أنك إذا رأيت حجرين \_ مثلا \_ أحدهما فوق الآخر كانهما بناء لانستبعد أن المصادفة \_ بمهو نة عامل آخر كالربح ، أو سقوط أحد المجرين من عل \_ قد أحدثت هذا الشكل لقلة الزاحم فهه .

أما حين تمر على حجرة مكونة من أربعة جدران ولها باب نافذ وفتحات لتمرير الهواء فإن العقدل يستبعد - بكل قرة - عمل الصدفة لمكاثرة الأشياء المتزاحمة ولا بد أن يسلم العقل بوجود صانع مريد وراء هدذا البناء قد أقامه لقصد أراده .

وماذا تكون الحجرة أمام هذا الكون العظيم الهائل ذى النظام البديع الذى لم يحط به علم الإنسان حتى مع تقدم البحوث والعلوم وأنهم كلما ازدادوا علما بعض أسراره ازدادوا جهلا و تبين لهم أن ما ظهر لهم منه لا يساوى شيئا مما لم يظهر . وأن هذا الموقف قد فتح طم أبواب الإيمان بالخالق العظيم على مصاريهها يقول آفشتين صاحب فانون النسبية وقد عمل فيه هذا الكثف العلمى عمله قال: ( إن أجمل هزة نفسية تشعر بها هي تلك الهزة التي أعرونا عندما نقف عتبة الخفاء من باب الغيب؛ إنها الذواة لمعرفة الحق في كل فن وعلم وإنه لميت ذلك الذي يمكون غربها عن هذا الشعور فيعيش مستغلقا رعبا من غير أن يحد روعه التعجب إلى نفسه سبيلا ، إن جوهرالشعورالديني في صميمه هدو أن نعلم بأن ذلك الذي لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته ( الله ) موجود حقاً . ويتجلى باسمى آيات الحكمة وأبي أنوارالجمال التي لا تستطيع مله كاننا العقلية المسكينة أن تدرك منها إلا صورها ( الظاهرة ) دون الدقائق في الأعماق ) .

أجل: ما أصدق هذا البكلام وما أحلاه . ولا تملك أمامه إلا أن نتلو قول الحق تبارك وتعدالى : « سنريهم آيا تنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين طم أنه الحق . .

## ثالث الفروض:

وبتى فرض المن يدعيه الماديون فى أصل الحياة ، بعد فرضيهم السابقين م إن المادة هي الحالقة ..؟!

ه إن المصادنة مي الحالقة . . ؟!

ويقولون في الثالث: إن ذرات المادة قد تجمعت من تلفاء نفسها فنشداً عنها هذا الكون وبدأت حركة الحياة ؟!

وهذا الفرض باطلكا بطلسا بقاهلان القائلين به عاصرون بهذا السؤال؟

ومن الذي خلق الذرات وأوجدها . ١٢ ولهذا السؤال شق ثاز هو : ومن الذي منحها الحركة فتجمعت فكان الكون ـ ١٤

فإن قالوا: خلقت نفسها رددنا نوطم هذا إلى قوطم الأول: المادة هي الحالمة الخالقة ولففنا هما مما بكفن واحد، ولحدناهما في لحد واحد.

و إن صمتوا ولم يحييوا فقد لزمتهم الحجة ، وباءوا ـ وهم دائما باءون ـ بالخسر ان .

تلك هي مقولة الكفر والإلحاد بكل صورهاند ثبت بطلائها من كل جهة لها اختصاص بالصحة والبطلان . ثبت بطلائها بحكم العقل، وثبت بطلائها بشهادة العلم ، وثبت بطلائها بدلالات الواقع . فأي سلمه بق للماديين والعلمانيين والشيوعيين ؟ 1 إنهم حزب الشيطان ملمونين أينها وجدوا .

د قل من رب السموات والأرض؟ قل الله . قل أفاتخذتم من دونهأوايا، لا يملكون لا نفسهم نفعا ولا ضرا . قل هل يستوى الاعمى والبصير؟ أم هل تستوى الظلمات، والندور؟ أم جملوا نله شركاء خلقوا كخلقه فنشابه الحلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ، .

و لقد زرأنا لجهتم كثيرا من الجن والإنس . لهم قلوب لايفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمهون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون ، .

د إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ، ولو علم الله فيهم
 خيراً لاسمعهم ، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ، .

## النظر في ملكوت المهاوات والأرض:

فى مو اجهتنا لدعوى الشيوعيين إنكار وجود الصائع العظيم ، قدمنا منهج الهلامة ابن رشد . وألحقنا به منهجين وهما : دلالة التحدى والإعجاز والقهر . ودلالة النظام البديع والإطراد المحكم، وكان منهج العلامة ابن رشد قائماً على دلالة العناية ثم دلالة لإختراع . وهذه الدلالات الآربع بحالها (الكون العظيم) الذي صنعه (الصائع العظيم) ؛ لأن الكون كتاب مقروء لمكل ذي عقل وفكر ونظر والواقع أن دلائل الإيمان والتوحيد فى الكون لاتقع تحت حصر مطلقا فهى بدرك بعضها ولا قدرك كلها . وهذه قاعدة قد توصل اليها كل العقلاء.

أولهما : النظر في ملكوت السموات والأرض .

والثانية . النظر فى خلق الإنسان . وفى كلتا القائمتين سنتوخى الإيجاز الشديد نظراً لتشعب البحت فيهما . فهلم بنا ومن الله التوفيق ·

# الكون موضوع التأمل:

بقول الحق تبارك وتعالى : ٠

(أولم ينظروا فيملمكوتالسموات والارض،وماخلقالله منشيء٠٠٠).

الغظر – هذا – هو التفكر والتأمل والإعتباق، وملكوت: أى ملك. ويدت فيه الواو والتاء للدلالة على عظمته وضخامته. والسموات والارض المضاف إليهما (ملكوت) هما موضوع النظر والتدبر. وماخلق الله من شيء: كل مخلوقات الله التي تقع تحت الحس والإدراك؛ لأن دلائل الإيمان بالله و توحيده مأخوذة من هذا الصنع المدهش العظيم. بكل مظاهره.

# لماذا الحياة على الأرض ؟ :

الأرض هي أحد الكواكب السيارة: وقد جعلها الله ـ بعله وحكمته وتدبيره ـ مسرحا صالحا لحياتنا دون الكواكب الأخرى وهي مرتبة حسب بعدها وقريها من الشمس:

لقد توصل العلماء إلى الأسباب التي جعلت هذه الكواكب غير صَالَمُهُ اللَّمُواكِ غير صَالَمُهُ اللَّمِياءَ كَا تُوصُلُوا للمزايا التي احتصت بها الأرض فكانت مسرحاصا لحاطاننا زروعا وحبوانا وبشرا.

وجملة الاسباب التي صارت بها السكواكب الاخرى غير صالحة للحياة عكن إبجازها إجمالا في :

ه قرب الـكواكب من الشمس أو بعده عنها . فقربها يتسبب عنه ارتفاع في درجة الحرارة لاتطاق معه حياة . و بعدها يتسبب عنه برودة تدمر . كل حياة .

ه خلو هذه الكراكب من عناصر أخرى لازمة للحياة . وقيما يأتى موجز عن أسباب عدم الصلاحية للحياة لمكل كوكب على حدة .

#### عطارد:

هو أكبر الكواكب حجماده وغيرصالح للحياة ، لانه أقرب الكواكب إلى الشمس ، فالمسافة بينه وبينها ٥٨ مليون ك ـ م ويومه ٥٥ يوما من أيام الآرض وسنته ٨٨ير ما لسرعة دون انه حول الشمس وطول اليوم ممل جدا كما ترى ويتسبب عنه إحراق الوروع وصهر الممادن وإمانة الاحياء الهول يومه وارتفاع درجة الحرارة فيه لقربه من الشمس وأحد وجهى عطارد مو اجه للشمس دائما فهو مشمس على الدوام والوجه الثاني لا يرى الشمس

دائما فهو زمهرير شديد . وليس فيه هوا، ولا ماء وجَاذبِيتِه صِجيفة ( نصف جاذبية الارض ) لذلك كان غيرصالح للحياة ونظام الفصول فيه قصير لا يساعد خلى الإنبات والنصب . [ الفصل إثنان وعشرون يوما ] ؟

## الزهرة:

هي أقرب إلى الشمس من الأرض إذ تبلغ المسافة بينها وبين الشمس ١٠٨ ملايين ك مقرات . وسنتها مثل يومها ( ٣٢٥ ) يومامن أيام الأرض . أحد وجهيها مواجه المشهس دائما وحرارته ، درجة مثوية ، والوجه الثانى لايرى الشمس قط وحرارته ، درجة تحت الهيفي ، ولاهواء فيها ولاماء ، فلا يصلح واحد من وجهيها اللحياة .

وبعد الزهرة تأتئ الأرض وسـنيأتي الحديث عنها فى موضعه . أما الذي بعدما فهو .

# المريخ:

يوم المريخ مثل يوم الأرض ( ٢٤ ساعة ) بيد أن السنة تزيد على سبئة الأرض المبنيف تقريباً = ( ١٨٧ ) يوما من أيام الأرض . ويبعد عن الشمس بمقدار ٢٢٨ مليون ك ـ م وحرارته نهادا بينع درجات فوق الصفر أما ليلا فتبلغ ٧٠ درجة تحت الصفر ( ١٤ ) وجاذبيته ثلث جاذبية الأرض ويرجح العلماء خلوه من الهواء وعدم صلاحيته للحياة .

#### المشترى:

يبعد عبن الشمس ٧٧٨ مليون ك \_ م وسنته ١٢ ساعة ، ويومه عشر ساعات إلا عشر دقائق ( ٩ س و ٥٠ ق ) وهو بارد جدا إذ تبلغ درجة حرارته ١٣٠ درجة تحت الصفر (١٢) وجاذبيته ربع جاذبية الأرض ويرى العلماء أنه غير صالح للحياة ، وهذا يديه جدا .

#### زحـل:

بعده عن الشمس ١٤٣٧ مليون ك ... م وسنته طويلة جدا ( ٢٩ م) من سنى الأرض ويومه قصير ( ١٠ س و ١٤ ق ) وهو شديد البرودة إذ يصل إليه جزء من ٩٠ جزءا من حرارة الأرض . والمرجح أنه لأحياة فيه .

# أورانوس:

ويبعد عن الشمس بمقدار ۲۸۷۰ مليون ك ـــ م وسنته أطِول من سنة رحل ( ٨٤ ) سنة من سنى الأرض ( ١٤ ) ويومه ( ١٠ س و ٤٩ ق ) ١٢

#### نبتون:

بعده عن الشمس : ٤٤٩٧ مليون ك ــ م . وسنته متناهية في الطول إذ تبلغ ١٦٥ سنة من سنى الأرض ؟ أما يومه فمثل أيام الأرض صيفا (١٥ ساعة و ٤٨ دقيقة ) . فكيف يكون صالحا لحياة ؟ ١

#### ېلو تو :

أبعد السكو أكب عن الشمس: ٥٠٥ ملايين ك سـ مترات . وسَنتَهُ أَطُولَ سنى السكو أكب إذ تبلغ ♦ ٢٤٨ سنة من سنى الأرض؟! أمّا يُومَهُ فَيَبَلُّغُ ♦ ٣ سنة أيام ونصف يوم من أيام الأرض .

طنه الاسباب مجتمعة لم تكن هذه الكواكب صالحة لحياة زرع ولا حيوان ولا إنسان. ولهذه الاسباب أهبط الله آدم وزوجه من الجنة إلي الارض، ولم بهبطه إلى كوكب آخر وإلا لما عاش آدم ولا جواء ساعة واحدة. ولما كنا نحن شيئًا يذكر على الإطلاق. والآن نستطيع أن نفهم سر تخصيص الارض دون غيرها من الكواكب في الامر الإلهى الحسكم حين فال الآخم و خواة وإبليس الم

• قلنا الهبطوا منها جميما بعضكم لبعض عدو . ولـكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . .

لقد هيأ الله الارض للحياة ، وأعدها للراحة وأودع فيها ما هو لازم. لحفظ الحياة واليمو والإستمرار ، واللفظ القرآني ، مستقر ، يوحى بمعان، كثيرة ومزايا عظيمة خص الله العليم الحكيم الارض بهاكما قال سيحانه :

د قل أنشكم لتسكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها ، وبارك فيها وقدر فيها أقولتها في أربعه قلم سواء للسائلين ، وما أكثر ما وصف الله الأرض بالقرار والمهد والحبر والبركة . ويجيء الآن هذا السؤال : ما هي المزايا والصفات التي خص الله بها الأرض فصارت صالحة للحياة الطبيعية التي تحياها فيها؟

## مزايا الارض وصفائها الطيبة :

للإجابة على هذا السؤال صورتان:

إحداهما موجرة كل الإيجاز .

وثانيتهما مفصلة بعض التفصيل. في الموجزة نقيول:

إن الله تبارك اسمه أبعد عن الأرض كل الصعوبات المنافية لقيام الحياة واستمرارها بما قد وقفنا عليه في الكواكب الأخرى ومنها:

م القرب والبعد أعن الشمسُ مَا فَأُوطِهَا تَشَيَّدُ مُعَهُ دَرَجَةَ الْحُرَارَةَ وَثَانَهُمِما لِمُعْمَدُ مُعَهُ خَدَارًا

ه إنعدام , الجور الصالح للحياة (أعنى الهواء) والمدام الماء وهما قوام الحياة .

• ضعف الكثافة الذي ترتب عليه ضعف الجاذبية،وهي من لوازم الحنياة .

ه عدم متاسبة الدوران حول الشمس الذي ترقب عليه طول السنة أو قصرها كما مر .

ه عدم مناسبة الدوران التي تدورها الكواكب حول نفسها الذي ترتب عليه طول اليوم أو قصره .

# سبع مزايا للأرض:

وفى الإجابة المفصلة بعض التفصيل نقول: إن العلماء بعد بحوثهم الفلكية والحيانية والجيولوجية والفضائية وغيرها وقفوا على سر اختصاص الآرض بصلاحيتها للحياة ورصدواسبع مزايا لها لم تعرف لغيرها من الكواكبوهى:

## ١ ـ القرب المناسب من الشمس:

لأن المسافة بينهما تبلغ ١٥٠ مليون ك ــ م طولى فليست هي قريبة منها قربا مضراكمطارد والزهرة ولا بعيدة عنها بعدا مفسدا كالمريخ والمشترى وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو . لذلك صلحت للحياة من هذه الجهة .

## ٧ \_ إعتدال الحرارة على سطحها:

إعتدال الحرارة من أنسب ملائمات الحياة . وقد اكتسبت الأرض اعتدال حرارتها من موقعها المناسب من الشمس ، ويقول الفلسكيون إن أقصى درجة تصل إلبها الحرارة على سطح الأرض هي ، ه درجة مئوية ، وهي حرارة محتملة نوعا ما ولها مواسم وللناس عهد بها وتحفظ منها .

ب نے اعتدال کثافتہا ومناسبترا للاجسام، ویقول العلماء أن کثافة الارض تّفوق کثافة كل كوكب حّى كثافة الشمس نفسها .

#### ع \_ إعتدال جاذبيتها:

بين الكثافة و الجاذبية صلة و نيقة . و لما كانت كثافة الأرض معتدلة اعتدلت تبعا لها جاذبيتها . و يقول العلماء أن جاذبية الأرض لو قلت على ماهى عليه الآن لطار من و ماعليها فى الهواء . ولوز ادت المصق الناس بها فلا يستطيعون حراكا . فسبحان الذى قال : « الله الذى جعل الكم الأرض قراراً » .

## ه ــ إعتدال دورتها حول نفسها :

يوم الأرص هو ٢٣ ساعة و ٥٦ دقيقة شاملا لليل والغار وهي دورة معتدلة جدا نوزعت فيها فترات العمل ( النهار ) وفترات الراحبة ( الليل ) توزيعا حكيا نوازنت فيه الواجبات والحقوق على الفحو الذي نحسه ونراه وهذا عمل رائع للإرادة الإلهية الحكيمة يظهر أثره إذا قارنا يوم الأرض بيوم غيرها من الكواكب التي تتفاوت في الطول والقصر .

#### ٦ ــ اعتدال دورتها السنوية حولالشمس :

ومن أروع مزايا الأرض اعتدال دورتها السنوية حول الشمس الى تغشأ عنها الفصول الآربعة (الشتاء والربيع والصيف والحريف) وتعاقب هذه الفصول فيه خيركثير للأحياء فكل فصل يمتد ثلاثة أشهر وتقبدل الأحوال الكوفية تبدلا تدريجيا من الهرودة إلى الجرارة ومن الحرارة إلى البرودة حقى لا يضار الآحياء الذين عليها ، كما تساعد هذه الفصول على إنبات الزروع كلا في وقته المناسب، ونحن نعلم أن بعض النبات لا ينمو إلا تحت درجة عالية (النبانات الصيفية) و بعضها لا ينمو إلا شتاء ، وهكذا وأسرار الحركمة الإلهية في هدذا المجال لا تحصى ولا تعد ، فسبحان الذي يدبر الأمر من السهاء إلى الأرض ، وكيف كان سيكون الحان لوكان عمر الفصل الواحد إثنين وعشرين يوما كمان في بعض الكواكب ، ؟!

## ٧ ـ غناء جو الارض .

فى الآرض ماء مسلوك فى البحار والانهار والمحيطات والآبار والعيون ومن الماء جعل الله كل شىء حى ، ولو خلت الآرض من الماء هلكت الزروع وجفت الضروع ومات كل حى كان على ظهرها .

وفى الأرض غلاف هوائى يمد النبات والإنسان بعناصر الحياة ويخفف من حدة حرارة الشمس ، واحتياج الآحياء إلى الهواء ألزم من احتياجهم إلى الماء . فالإنسان ـ مثلا ـ يحتاج إلى مقادير محددة من الماء يتناولها فى فترات متقطعة بينها مدد زمنية تطول فى الهتاء وتقصر فى الصيف ، وللإنسان صبر على الماء وبخاصة فى عبادة الصيام ، كالإأن له استغناء عن تناوله تماما فى الليل حين يأوى إلى فراشه وينام .

أما الهواء فحاجته إليه دائمة ليلا ونهاراً صائما ومفطرا؛ لآنه في عملية الشهيق (إدخال النفس في الصدر) يأخذ من الهواء (الآكسوجين) الذي تشدد الحاجة إليه . وفي عملية الزفير (إخرراج النفس من الصدر) يطرد (ثاني أوكسيد المكربون) وهو عنصر سمى قاتل ، هاتان العمليتان (الشهيق والزفير) لا يتوقفان إلا عند الموت . ويحتاج الإنسان في الأواحل العادية إلى إجراء العمليتين إلى ما يقرب من عشرين مرة في الدقيقة الواحدة .

وهما تجريان بدون تدخل من الإنسان (أتوما نيسكى) ولو توقف حدومهما على عمل الإنسان كاحتساء الماء لما وجد الأحياء وقتا للممل ولا للنوم. لذلك يسر اقة اللطيف السكريم حصول الأحياء على عمليتي (الجذب والطرد) ليتفرغ الإنسان الأعمالي الاخوى. وليجد وقتا للنوم هم ضمان استمرار الشمليتين بشكل منيقظم، ووإن تقدوا نعمة الله لا تجصوما إن الإنسان اظلوم كفار، ؟!

## [عادة تصنيع العادم:

علمنا أن حصول الأحياء على عنصر ، الأكسوجين ، وطرد ( ثاني أوكسيد البكريرن ) ضرورة ملحة من ضرورات حياتهم . ونريد أن نعلم أن قه تدبيراً آخر في تيسير هذه النعمة واستمرار مواردها على شكل مذهل الفاية .

# عملية التمثيل الضوئي :

إحتياج النبات والزرع للعنصر (ثاني أوكسيد المكربون) كاحتياج الأحياء لعنصر (الأوكسجين) وثاني أكسيد الكربون يعتبر بالنسبة للافسان (عادم) على حد التعبير الاقتصادى المعاصر، أى انتفع به مرة ولا يمكن انتفاعه به مرة أخرى وهو على حالته نلك، وعلماء الاقتصاد لديهم مبدأ معروف هو (إعادة تصنيع العادم) ليمكن الإنتفاع به مرة أخرى كإعادة طبح، ورق الصحف والمجلات وصقلها لاستعمالها مرة ثانية وهكذا. هذه العملية يحربها اقه والحمليم الخبير » دون احتياج إلى وأجهزة وآلات ومصانع ومهندسين وأيد ماهرة وثاني اوكسيد الكربون السام الذي يطرده الإنسان في عملية الزفير هو غذاء لازم للزرع والنبات ، يقوم بامتصاصه من والجو ، ثم يتمثله ، وبعد حصوله على حاجته منه يطرده وقد أعاد تصنيمه (اوكسوجين) مرة أخرى فيعود للإنسان يتناوله في عملية الشهيق ، وهكدا تتم هذه (المبادلات) في هدوء تام في كل لحظة ، ونحن لا نشعر ؟ لأنها عمل قدره هائلة ليست قدرتنا وإنما هي قدرة (الصانع الخطم) و تدبير حكيم ليس قدرينا ، وإنما هو تدبير (الحكم) . . ؟ !

فهل هذه التدابير والحسكم من صنع المادة الضهاء العمياء السكاء 18 كلا وبارىء السكانيات ، بل من صنع ابله للذي أتقن كل شيء ، والسكن أكثر الناس لا يعلمون .

#### إنا كل شيء خلفناه بقدر:

الهواء الذي نستنشقه في يسر وسهولة فنحيا وننمو ونعمل. هذا الهواء مكون من عنصر ين عظه مين: (الأوكسو جين والنتروجين) ونسبة الأكسوجين فيه تبلغ ٢١ / ونسبة النتروجين تبلغ ٧٨ / فهل وراء تحديد هذه السب الدقيقة من سر وحكمة ؟ .

أى وربي إن من ورائها سراً عظيما وحكمة بالغة مذهلة. يقول علماء هذا الشأن: إن نسبة الأوكسوجين لو قلت عن هذا المقدار لمات كل الأحياء اختناقاً؟.

ولو زادت عن هـذا المقدار لـكان عود كهريت صغير يشعله رجل فى أحد أطراف الأرض من زرع ونبات وحدوان وإنسان؟ ١ .

وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر معلوم ،

## ميل الأرض على محورها:

جرى بنا أن نشير هنا ـ إلى عجيبة من عجائب الصنع الإلهى المنقن المحكيم فقد رصد علماء الهيئة انحرافا أو -يلا للارض على محورها قدروه بو ٣٣ درجة . ولم يكن هذا الميل اعتباطا وإيما لحدكمة جليلة من حكم الصانع العظيم ( الله ) .

إذ لولا هذا الميل الذي ترتب عليه حدوث زاوية في وضع الأرض على عورها قدرها لإمرة لاختل نظام الفصول الأربعة المتنقلة على الأرض ولأصبح وسط الأرض محمراء محترقة في صيف دائم . وأصبح شمالها وجنوبها مدفو أبين تحت ركام من الثلج .

ولوززاد هذا الميل عما هو عليه . الآن ـ لأصبحت المنطقتان المعتدلتان

كالقطبين . إما فى ليل وشتاء طويلمين . أو نهار وصيف طويلمين . لهذا كان الخير كله والكرم كله ، والحركمة كلها فيها قدره الله وأراده .

و باجتماع هذه الاسباب كلها: من السرعة إلى المسافة إلى المدة إلى شكل الأرس، وشكل مدارها ، إلى الميل على المحود كانت الفصول الأربعة وتم الاعتدالان ، وحصل التبخر في مياه الأرض ، وحملت الرياح الأبخرة وكثفتها الأجواء الباردة في الأفق ، وسيقت إلى البلاد الميتة فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . وصلحت الأرض للحياة فدكانت مهداً وذلو لا نمشي في مناكبها و فاكل من رزق الله وإليه النشور .

أهذا الصنع المحكم البديع صنع المادة ؟ 1 أم صنع الصدفة ؟ 1 كلاوبارى. المكاثنات . إنه د صنع الله الذي أنقر . كل شيء خلقه ، د ذلك تقدير العزيز العلم ، .

## الإنسان موضوع للتأمل:

عرفنا أن فى ملكوت السموات والأرض (السكون) رصيداً والحراً من دلائل الإيمان بالله ، لا على أنه موجود فحسب ، بل غلى كال علمه وإرادته وقدرته وكرمه وتدبيره ، وأنه ليس كمثله شيء .

والواقع أن قضية و وجود الله ، لما كانت دلائلها ظاهرة جلية فإن القرآن ـ فيما أرى ـ واجه قضية د التوحيد ، أكثر مما واجه قضية د الوجودة وذلك فما أرى لسببين :

أولهما: الإشارة إلى أن مبدأ وجود الصافخ العظيم ( الله ) ينبغى أن لا ينازع فيه عاقل قدلائله أظهر من أن يبحث عنها ، فهو مبدأ مفروغ مكه وينبغى عدم النزاع فيه .

النهما: أن إثبات أدلة . . التوجيد ، تقبِّضي لروحًا إثبات تصنية والوجهود،

وهذا موصوع أشير إليه هنا مجرد إشارة ، وهو جدير بأن يفرد ببحث خاص من وأقع رصد النصوص القرآ نية وتحلياما ودراستها . وآمل أن يهيء الله لنا أسبابه فنمضى فيه على هدى منه .

والإنسان كالسكون فيه من دلائل الإيمان بالصائع العظيم رصيد زاخر. ولو أن إنسانا النمس براهين الوجود و والتوحيد وتفرد الله بالجلال والجمال والحيال من داخل نفسه (نفس الإنسان) وأحسن التبصر والإعتبار لما احتاج إلى دايل آخر يهديه ، اللهم إلا إذا أراد تسكر ار النظر في براهين فكرة هو بها مؤمن من طريق آخر أصدق إيمان ، ومفتاح اقبال الإنسان على نفسه ليستخرج منها قواطع البراهين على الإيمان باقه هو قوله تعملى:

د و فى أنفسكم أفلا تبصرون ، .

أجل . ما أبدع الصنعة الإلهية فى خلق الإنسان .وما أحكم وأدق تخليقه و تـكوينه .

فالإنسان موضوع دراسات عميقة ومتعددة لكثير من فروع العلم الملديث من طب وعلم نفس ، واجتماع ، وأخلاق . إلخ ، إلخ ، ويكنى ف طم الطب أن يقف الإنسان على علم ، النشريح ، فيرى من الدالحل أصول علمكة إلهية تسحر العقول وتأخذ بالآلباب ، ويكنى أن يغلم الإنسان يبا وقف عليه العلماء من حقائق مذهلة في و تركيبة ، الإنسان ، وما الميتفادوه منها في واقع الحياة العملية المعاصرة ،

فن وقوفهم على د تصميم جهاز الإيضار ، العين تعلنوا تصميم آلات التصوير ومن وقوفهم على د تصميم جهاز السمع ،الأذن تعلموا تصميم آلات مبكرات الصبوت ومن وقوفهم على د تصميم جهاز التخليق ، الرحم تعلموا تصميم أنابيب أطفال الآنابيب ومن وقوفهم على دتصميم رسم الآنامل، اهتدوا إلى وسيلة الكشف اليقينية . أخذ البصات ، واستعانوا بهسسا على معرفة . الفاعل المجهول ، .

ومن وقوفهم على « تصميم جهاز الشم » تعلموا صنع أجهزة إدراك الروائح مع الفوارق العظيمة «بين الخلق الإلهى والتقليد البشرى(٦٠٠).

ومن وقوف العلماء على « تصميم الذاكرة » تعلموا صنع « الـكمبيوتر » لتخزين المعلومات وتغظيمها وتفريغها فى وقت الحاجة إليها .

ولكن صنع الله الذي أتقن كل شيء معجز كل الإعجاز . فهذه الاجهزة الإطهة مكرنة من عصب ودم وشحومات وعظم ولحم . بينها صنعة البشر تقوم على الصخامة و تصنع من المعادن . فكم يبلغ حجم و العين ، من حجم كلة التصوير ؟

وكم يبلغ حجم الأذن من جهاز آلة تكبير الصوت، وكم يبلغ حجم الأنف من جهاز تمييز الروائح الست ؟!

## صنعة لا تحاكى:

وإذا كان الإنسان قد استفاد من وقوفه على تصميات أجهزة الهيئة في الإنسان لحاكاها وسخرها لمصلحته . فإن كثيراً من م صنائع الله ، تتأبى على التقليد والمحاكاة .

فثلا ظاهرة الصوت تختلف من إنسان إلى إنسان لدرجة أنك متى سمعت صوت إنسان لك به معرفة من قبل فإنك تعرف أنه د فلان، قبل أن يقع عليه بصرك و فالإنسان يعرف عن طريق السمع بصورته كا يعرف عن طريق

<sup>(</sup>٦٠) ورد في برنامج لا العلم والإيمان به التليةزيوني أنّ العلماء تمسكُ وا من صنع جهاز الشم لا يميز أكثر من ست روائح مع أن آلانه تملأ ثلاث نمرف كبيرة ؟ ؛

البصر بملامحه ولونه فما هو السر فى اختلاف أصوات الناس مع أن العضو الناطق ( اللمان ) واحد فى الجميع ؟!

واختلاف الألوان حتى بين الأشقاء ما سره وما مصدره؟!

قد يقول بعض الناس من المتعجلين المخدوعين بظو اهر العلوم إن اختلاف الأصوات قد يرجع إلى طبيعة د الأحبال الصوتية ، وأن اختلاف الألوان قد يرجع إلى عاملي الوراثة ( الجيئات ) والبيئة هذه التفسيرات وإن شاع الآخذ بها فإن القائلين بها يجهلون حقيقه بالغة الأهمية . فبالرجوع إلى الفرآن الحكريم ترى أن احتلاف الأصوات والآلوان من بدائع صنع الصائع الحكيم وأن الله سوى بينهما في أنهما من إبداعه كإبداع السموات والآرض وفي ذلك يقول:

« رمن آیا ته خلق السموات والارض ، واختلاف السنتكم وألوانـكم ، واختلاف السنتكم وألوانـكم ، إن فى ذلك لآيات للمالمين ، الروم (۲۲) .

وحتى لو أرجعنا هذه الظواهر الخارقة إلى أسباب معلومة فمن الذى خلق قلك الاسباب وربط بينها وبين مسبباتها ؟ أإله غير الله تعالى الله عما يشركون.

## عمليات الهضم والتمثيل:

لابد الإنسان من طعام يمريه ، وشراب يرويه . وليس الإنسان من عمل إلا أن يجلس على المائدة فيتناول الطعام ويضعه فى فيه ويقضمه ثم يقذفه إلى مستودعه الآمين .

وحثى فى هذا الجانب الذى يختص به الإنسان . فلولا اليد التى خلقها الله ، ولولا القواطع والأضراس التى خلقها الله ، ولولا القواطع والأضراس التى خلقها الله ، ولولا البلعوم الذى خلقه الله لما تمكن الإنسان من الانتفاع بطعام بمر، ولا شراب راو . ولكن بمعونة الله تمكن واستنطأع .

و تبدأ بعد هذه المرحلة أخرى لاعلاقة من قريب أو بعيد الإنسان بها . فالجسم لا يستفيد من هذه النعم إلا بعد أن تهضم و تتحول إلى غذاء طبع للجسم (دم \_ جلوكوز) ولكى يتحول الطعام إلى هذه الدرجة لابد من أجهزة دقيقة تعمل ، وعمليات كيهاوية تجرى . ولكن كيف نعمل تلك الاجهزة . ومن يديرها . وكيف تحدث تلك العمليات الكيماوية الدقيقة المعقدة ؟ ومن أبن تأتى المواد اللاؤمة لإجرائها ؟ ومن الذي يقدر نسبها وأحجامها . أفي الجسم خبراء ومراكز بيع موادكيماوية ومعامل تشرف ؟

كلا . إن الإنسان وهو يتناول طعامه كالزارع الذى ينتهى دوره بوضع البذر فى الارض وسقيه بالماء ثم ينصرف إلى حال سبيله ولا علاقة له قط بعملية الإنبات والإنماء 1

والقدرة التى تنبت النبات وتنميه وتقويه وتسضجه وتؤتى نماره هى القدرة نفسها التى تعمل داخل جوف الإنسان ، فتشرف على عمليات الهضم والتنفية والتوزيع، وهى التى تأمر الاجهزة بإفراز العصارات اللازمة لعمليات التحويل الدكبرى التى تجرى بداخل الإنسان والإنسان غافل لاه عما يدور بداخله .

و تلك القدرة هي التي تبقى في الجسم المناصر الصالحة للحياة ثم تطرد ما عداها من عناصر ضارة ومؤذية ، فليسال الإنسار هل لو بقى الطعام الذي يتناوله على حالته وطبيعته أكان ذلك يفيده أم يضره ، وهل هو الذي يقوم بغمليات التحويل التي لولاها لمات الإنسان انتفاخا ؟ إن عناية الله محيطة بالإنسان ، وانه بالإنسان ر،وف رحيم لا يكلفه إلا ما يستطيع ، أما مالا يستطيع - وهو لازم له - فإن القدرة الإلحية تعفيه من المستوليه عنه و تقوم عي غدمة الإنسان في صحت دون أن تكلفه من الامر شيئا .

أليست هذه دلائل إيمان بالخالق العظيم · وبراهين وجود وتوحيد وكمال مطلق .

## حسن التصوير ومروقة الْتُرَكِّيبِ:

فى التركيب الداخلى الإنسان دلائل إيمان كاملة لايحتاج معها المؤمن إلى دايل. واستقصاء بدائع الصنعة، في الإنسان يحتاج الكشف عنه إلى جهو دعلما متخصصين في شتى مجالات العلوم. وأين نحن من هذه المنزلة الصعبة المرتق. إننا لا تملك إلا تردد قول الشاعر في شكواه من الحرمان وتمنيه أن يكون طائرا ليدرك ما فاته من آمال:

إحدهما: حسن التصوير وجمال الاستقامة فى بناء الإنسان. وثانيهما: مرونة التركيب والمهارة فى القدرة على التصرف حسب الحاجة.

## و حُسن التَّصُوبِ :

منن الله على الإنسان لاتمد ولا تحصى . ومر أجلها وأظهرها جمال التصوير وحسن التقويم فى البناء الهيكلى للإنسان ، فعلى كثرة ما خلق الله من شىء فإن خلق الإنسان جاء على أجل الأشكال وأبهى الصور وهذه حقيقة لم ينازع فيها أحد .

وقد أنسم الله ـ وهو صادق أقسم أم لم يقسم ـ بأن تقويم الإنسان هبة من الله لم يهبها لمخلوق بما نحسه ونرأه .

والتين والريتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلفتنا الإنسان في أحسن تقويم، وحسن تقويم الإنسان أنه لم يتخلق والحفا ولا من دوات الاربع والالكان حشرة أو منسكس الشكوين كالحياث والقليلة والبغال وحسن ( ٢٥ النصور المنسة )

تقويم الإنسان واعتدال شكله نعم جليلة ومظهر من مظاهر التـكريم والتفضيل الذي امتن الله به على عباده ، وتودد إليهم به وهو غنى عنهم .

«يا أيها الإنسان ما غرك بربك الـكريم؟. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ماشاه ركيك ، ؟

فن شكر هذه النعم أنَّ لا يفتر الإنسان بربه البكريم فيقابل النعم بالمعاصى ويقول :

والله الذي جعل المكم الأرض قرارا ، والسياء بنا. وصوركم فأحسب صور كم . . . . .

أجل. لقد أحسن الله صورنا أحسن تصوير وفضلنا على كثير من خلقه .
وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة هذا ، وقد ورد فى الحديث : « إن الله خلق آدم على صورته ، وهذا الحديث يطابق دلالات الآيات ويفيد أن الإنسان مخلوق على هذه الصورة من يوم خلق الله أبا البشرية آدم ولم يشحدر الإنسان عنا أصل كان يجمع بينه وبين القرد كما زعم داروين الدجال •

## ه مرونة التركيب:

فتامل أخى المؤمن تركيب واليد ، من أطراف الأصابع إلى الكتف وجرب الأوضاع الممكنة التي يمكن تحدث فيها حسب حاجة الإنسان والأعمال التي يصرفها ويريدها . فهي إن تركنها على سجيتها تدلت ملاصقة للجنب ، هذا وضع من أوضاعها . فإذا لقيت صديقا في الطريق وأردت أن أن تصافحه طاوعتك اليد في الامتداد صافعة مع أعلاها زاوية مختلفة الأبعاد حسب وضع اليد التي أنت تصافحها . قائمة أو حادة أو منفرجة . وإن أردت

معانقته طاوعتك بداك فالتفتا حول صديقك الحميم . كما تطاوعك بدك أو يداك بالخضوع النام حسب النصرف المطلوب منهما . سواء كنت فلاحاً تحرث الأرض أو قائدا لمركبة أو طائرة ،أو مهندسا أو طبيبا أو بناه أو طاهيا أو نساجا أو جنديا في الميدان . تمتد معلك في الجهات الست أماما وخلفا وشمالا وجنوبا وفوقا وتحتا وما بين هذه الجهات من جهات متداخلة لا حصر لها . تتحرك إحدى يديك حسبا تريد إن احتجت إلى استعمال يد واحسدة و تتحرك يداك معا إذا احتجت لاستعمال كلنا اليدين و

وذلك بفضل التدبير الإلهى عند خلفك وتكوئيك. فقد جعل لك مفصلا مر نا عند الكتف يمكنك من تحريك البد كلها من مبتدئها الأعلى إلى منتها ها لا سفل إذا أردت أن تستعمل هذا المستطيل كله فى عمل تطلب منك هذا الاستعهال، وجعل لك مفصلا وسطا عند منتصف المستطيل لتتمكن من الحركة النصفية إذا أردت و وجعل لك مفصلا ثالثا عند اتصال بداية الكف بنهاية الذراع وبهذا التركيب المرن أمكنك أن تتحكم وأنت تصرف يدك على المدرات :

- ه درجة تستعمل فيها كل العضو من الكتف إلى النهاية .
- ه ودرجة تستعمل فيها النصف الأسفل من بداية الدراع إلى النهاية .
- . ودرجة تستعمل فيها الكف وحدها من بدايتها عند منتهى النزاع الى النها ية .

ولك \_ الآن \_ أن تسال نفسك: ماذا كنت ستفعل لو جعل الله هذا على شكل مستطيل صلب خال من والمفاصل، مستعص على التثني؟

إنك في هذه الحالة لن تتمكن من عمل شيء؟ فيم - إذن - ترفع الطمام والشراب إلى فك؟!

أتمخطمه كا تمخطمه الماشمة ؟ هب ان هذا عكن، ولكن من الذي سيطهو

لك الطعام ؟ ومن أين يكون الطغام يا ترى ؟ إننا لا تملك وسيلة تخرف بها الارقن ، و نصع فيها البدر ، و ترغى الررع و تحصده و نذريه و نظحنه و تُعَجَّنه و نغيره ؟ لا شيء من ذلك سيكون . إننا سنكون في هذه الحالة آلة صماء لا تغمل .

إن كل شيء سوف يتوقّف ، والسبب أن هذه د اليد ، جمدت ولم تقْثن الجمدت معها حركة الحياة .

والآن: أفلا يحق للصانع المدير أن يلفت أذهاننا إلى أنفسنا الننظر فيها صنفة البديع وتدبيره الرائع . فيقول: . وفي أنفسكم أفلا تبصرون . .

ويقول:

﴿ سَرْبِهِمَ آيَانَنَا فَى الْآفَاقُ وَفَى أَنْنَسُهُمْ حَتَّى يَنْبِينَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقَّ ، ﴿

### الدقائق للدقائق:

ومن العجب العجاب في خلق الله الإنسان و تذكرينه و تشكيله و الدّه وماحوت، فني جعل السكف كثيفة منبسطة حكمة مذهلة، وفي تفرع الأصابع عنها جكمة أكثر ذهولا . والتنكلنا بمر على هذا كله ونحن غافلون و وفردي طنها جكمة أكثر ذهولا . والتنكلنا بمر على هذا كله ونحن غافلون و وفردي اللكف في بجدوعتها التشعطة المرنة والأضابع، مهمة جليله : القبض والبسط ودقة التصرف والإنسان يعمل بيده أعظم أعماله وأجلها وأبدعها وأروعها ، وللأصابع في بديع صنبع الإنسان دور بالغ الأهمية ، بل إن دقائق صنع الإنسان إنما هي وليدة هذه الإنسان دور بالغ الأهمية ، بل إن دقائق صنع الإنسان إنما هي وليدة هذه الأعضاء الدقائق ، ولؤلاها ما عرف جيل خصارة الماضي ، وما اظلم حاضر في شنى مظاهرها معتدوعة أو مفقوشة أو مسطورة في كتاب ، نحن نقرأ الياذة في شنى مظاهرها معتدوعة أو مفقوشة أو مسطورة في كتاب ، نحن نقرأ الياذة الهم الحضارة ، ومعاهد العلم ،

تطالع جهورية أفلاطوني ، وآثاركونفشيوث ، وقانون جورابي ، وغفران أبي الملاء ، وقانون ابن سينا وإشاراته ، ونهافت فلاسفية للغزالي ؛ وتهافت التهافت لابن رشد ، وكرميديا دانتي ، ونقوش و ادي النيسل وما بين النهرين . بل ونسمو وتسمو معنا أرواحنا ونحن نقرأ المصحف الشريف، وصحيح البخارى، وصحيح مسلم، ورسالة الإمامالشانعي، وموطأ مالك، ومسيند الإمام أحمد وتفاسير ابن عطية وابن جربر وجار الله الزمخشري . رغير هذا، مما أبدع وراع من توجهات السهاء وحضارات الأمم . ولولا هؤلاء الجنوب و الحنس ، التي تسطر لك هذا السكلام الآن والأصابع، ما كتبت يدكانية لعين قارئة . ولا ستغلق كل جيل على من يليه . ولتوقفت الحضارة الإنسانية عند درجةالصفرفالاصابع هي آلات الخدمة والإبداع . وهيأدوات مطواعة، لما يراد منها . وقد فصلها الخالق تفصيلا رائما كما فصل العضو الحامل لهما . فسهل استعمالها ، وأمكن في يسر اثنها وتحريكها . فهي سلاح الخبير في « مختیره ، وسلاح الـکاتب فی « محرابه ، وسلاح المهندس فی ، مکتبه ، وسلاح الحائك في د حانوته د وسلاح الجندي في د ميدانه وسلاح الفيَّان فی دکوخه ، و ســلاح الصافع فی : مصنعه ، و ســلاح التاجر فی د متجرف وسدلاح الطاهي في د مطهاه ، وسلاح الخابز في د مخبره ، وسلاح الطبيب فى د عيـادته ، وسلاح الجراح فى د مشرحته ، وسلاح كل عامِل فى دميمِله ، .

إن الأجيال تتناقل أصول العلم والمعرفة ، وبدائع الآداب والفنون ، وتفاقس الحضارات عن طريق النقوش والكتابة . وهما صنعة د الأصابع ، وما من عمل كبير أو صغير ، عظيم أو حقير إلا وبصمات هذه د الاطراف المبدعة ، ظاهرة عليه ، وكامنة وراءه . فهذه داليد وجنودها الحس ، هى السلطة التنفيذية لمكل ما أبدعت العقول والقرائح . واليد وجنودها طرف من هيكل الإنسان . وكم في حيكل الإنسان من دقائق وأسرار وحكم أبدعها بديم السموات والارض . وقد صدق الشاعر الذي يخاطب الإنسان :

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الإكبر

ومايقال عن اليد و جنودها النشطين المهرة يقال عن مرونة الهيكل الإنسانية كله فقد فصله القادر الحركم تفصيلا أقدره على دقائق التصرف ، ومختلف الأوصاع من قيام وانحناء وجلوس والتفات وامتداد وانكاش ونثن . ولم يخلقه صلباجافا متأبيا على مايراد منسه ، بل خلقه مرنا طيعا منقاداً بما يتفق وخير الإنسان في دنياه وآخرته . فالإنسان من حيث هوجسم وروح وقدرة وإبداع إنما هو إحدى معجزات الخالق تسير على الارض . ودايل فاطق من أدلة وجود الصانع المبدع . فهو برهان الإيمان أن أربد على الإيمان برهان المدلكم الله ربكم لاإله إلاهو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل دفلكم الله ربكم لاإله إلاهو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل لا تعدركم الابصار، وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الحبير ، (٢) .

## ند کرك فلا تنس:

نذكرك أيها القارىء الكريم فلا تنس ، أننا الآن فرغنا من فرع خطير من فروع هذا البحث، وهو أن المادبين من علميين وشيوعيين لم يملمكوا هليلا واحدا ولا شبه دليل والن يملمكوا على أن المادة أو الطبيعة هي التي خلقت نفسها ثم خلقت غيرها . فهذه دعوى خاسرة بكل مقياس أوهى لا تصلح أن تسمى دعوى مجرد تسمية في ميزان العقل والعلم والواقع .

أما نحن . المؤمنين .. فلدينا من الأدلة والبراهين والحجج القواطع على معة الإيمان بوجو دالصانع العظيم دالله ، وعلى توحيده وتفرده بالجلال والجال، والحجال ، لدينا من الأدلة والبراهين والحجج ما تنوء بحمله الرواسي وقد قدمنا منها ماسمح به المقام . ومن يرد أن يحصيها كاما فعليه أن يحصي كل شيء في الوجود ؛ لأنه نيارك وتعالى كما قال حكيم من أحكم الشعراء . .

وفى كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

<sup>(</sup>۱۶) الأنمام ( ) ٠

#### الشيوءية والدين:

لا يحتاج القارى، إلى ذكا. أو فطنة بعد ما تقدم ليورف موقف الشيوعية من الدين لآن كل خطوة حظاها الشيوعيون إلى الوراء كانت وسيلة لاغاية أما الغماية قهى إنكار الدين وإزاحته من ساحات الريادة والتوجيه ليحلوه و الجو ، للبث الشيوعي المسموم ، وهذه دايلي ، الشيوعيين التي رقصوا لها وطبلوا وغنوا وما يزالون هم وعملاؤهم عن ينتسبون إلى الإسلام ظاهسرا و يبطنون له العداء والحقد يرقصون ويطبلون ويزمرون ويغنون ويلغاون له المعداء والحقد يرقصون ويطبلون ويزمرون ويغنون ويلغاون لغط المحموم المغشى عليه ،ن الموت

## الدين مخدر أو أفيون الشعوب؟ ا

يقول ماركس عن الدين : ﴿ إِنَّ نَفَتَةَ الْحَلُوقَ المُضَطَّمِد ، وشعوره بالدُّنيا التي لا قلب لها ؟ إنه أفيون الشعوب ، ؟ !

ويقول: ﴿ إِنَّهِ الْأُفْيُونَ الَّذِي يَخْدُرُ الشَّمْبُ لَتُسْهِلُ سَرَّقَتُهُ ﴾ 15

ويقول: دان الدين كان وسيلة الإخضاع الروحي كاكانت لدولة وسيلة الإخضاع الاقتصادي ، .

هذا وصف ماركس المدين ، وماكان ينتظر هن رجل مثل كارل ماركس أن يقول عن الدين غير ما قال .

أما انجلز رفيق ماركس فيقول:

د ينشأ ( الدين ) قبل أن تنهج لوسائل الق يكسب بها الإنسان مبيشته وأن الإنسان يواجه الطبيعة مباشرة فى تلك الحدالة فتقف أمامه الطبيعة قوة غلابة غامصة فيخبد ( الإنسان ) مالا يدركه منها ؟ 1 وما الدين إلا انعكاس القوى الظاهرية التي تسيطر على معيشته اليومية ، .

ويقول: د إن أصحاب المصالح قد استغلوا المسيحية كلما وجدوا لهم

مصلحة فى استفلالها فجعلوها دين الدوله بعد قرنين ونصف من ظهورها . وجاء البرجوازيون فى ألمانيا فأبدعوا البروتستانتية ولم يستفيدوامنها لضعفهم فاستفاد منها الملوك المطلقون، لأنها رفعت عنهم ساطان الكنيسة والدين جملة هو الغذاء الخادع للضعفاء ؛ لأنه يدعوهم إلى احتمال الظلم ولا يزيله » ويقول ماركس فى وصف المسيحية خاصة ، « إن المسيحية تحبب الجبن واحتقار النفس ، وإذلالها. وتحبذ الحضوع والحسة وكل صفات الدكلب الطريد » و من أنوال عامتهم عن الدين :

« كل مسألة اختلف فيها العلم مع الدين · فالصواب فى جانب العلم، والخطأ فى جانب الدين ، ؟ !

د إذا تكلم العلم فليخرس الدين ، ؟ !

## معنى هذا البكلام:

يقصد العلمانيون والشيوعيون أن يصفوا الدين بأنه :

ه وسيلة خادعة لجأ إليها الأغنياء والأقوياء ليتمكنوا من إحكام القبصة على الشعوب ويسخروها لخدمتهم ١٤.

ه إن العلم وحده ـ ويقصدون العلم المادى ـ هو مصدر المعرفة فيجب أن يمكون هو المطاع لا الدين ، لأن الدين من اختراع البشر وانعكاس لقدوى الطبيعة ، وصور المادة ؟!

• إن الدين يدعو إلى قبول الظلم والاضطهاد ويجط من كرامة الإنسيان بتخديره له و وعده بالتعويض في حياة آخرة ؟ 1 .

## نَقِدُ وَ نَقْضَ :

من سوء حظ الشيوعيين أن المباطل مصاحب لهم في كل تصوراتهم . وهم دائماً يبنون تصوراتهم على أدهـــام ويتصيدون النظريات والآراء الباطلة لتكون آسساً لايدبو لجياتهم .

قد عواهم أن الدين وسهلة لجأ إليها الأغنيا، والأفويا، لإذلال الشهوب وضان السيطرة عليهم. هذه الدعوى أول من قال بها السوفطائيون ثم أخذها عنهم فلوتير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا فيا قبل. وكانت هذه الدعوى في الأصل نعليفاً مباشراً عند المشيوعيين على المسيحية بوجه خاص كا تقدم لا نفا عن انجلز. ثم عممها عملاه الشيوعية فيابعد فطبقوها جزافا على الإسلام، وهي \_ في الواقع \_ أكذوبة على المسيحية والإسلام مماً.

فالمسيحية والإسلام دينان سماويان. وليسا من انعكاس الطبيعة ولا من اختراع الإنسان وقد حسمنا الموقف في هذه والدعوى، في غضون هذا الكتاب.

وتاريخ المسيحية والإسلام مما يكدب دعوى الشيوعيين أن الدين عامة ، أو المسيحية خاصة كانت مصيدة الفقراء التي دنعهم لمليها غيرهم من الاغتياء والاقوياء.

لأن المسيحية آمن بها الأغنياء والأفرياء من المسيحيين كما آمن بهافقراؤهم وصنعفاؤهم ، وكلهم كانوا صادقين فى الإيمان بها ، ولو كانت المسيحية بصيدة وحديسا لما زج أغنياء المسيحية وأقوياؤها أنفسهم فيها وقراءة التاريخ فى هذا المجسال تكشف عن جهل الشيوعيين ومغالطاتهم لحقائق التاريخ القديم والحديث .

أما إذا أريد الإسلام بهدده المقولة فإن تاريخه منذ عصر نزوله لايكبتني بتكديب الشيوعيين والكشف عن جهام فحسب، بلينسفهم نسفا من الوجود الإنساني أو يخرجهم من دائرة العقلاء إخراجا لا رجعة فيه .

فقد انضوى تجت لواء الإسلام أغنى الأغنياء، وأقرى الأقوياء كما انضوى تحت لوائه الأحرار والعبيد، الرجال والشباب والنساء والأطفال والفقراء والضعفاء على حد سواء .

قعبد الرحمن بن عوف ، وأبو بسكر الصديق ، وعثمان بن عفان كانوا من أغني أغنياء العرب . ولم يمنعهم ثراؤهم وحسبهم وقرتهم وشرف أرومتهم من أن يرتموا في أحضان الإسلام ، وأن يبذلوا الغالى والنفيس من ثرولتهم في سبيل الله و نصرة الدين .

من عادى دعوات الرسل على مدى التساريخ النبوى كله من الأغنيام والآؤوياء فإن سبب عدائهم للرسل معروف . فاشتفال الفتى بماله . واغترار القسوى بقوته كان هو سبب الاسباب فى العداء والإعراض والإعتراض . والقرآن يالدم للعالم تفسير اصادقاكل الصدق . مما يمتير قانونا من قوانين علم النفس البشرى: « إن الإنسان ايطفى أن رآه إستفنى ، فطفيان بعض الأغنياء والاقوياء طبيعة هن طبائع النفوس .

هذا ، ولوكان للشيوعيين بصربالتاريخ ، وفقه بمراميه، وإلمام بخط سيره لعلموا أن الواقع التاريخي يعكس دعواهم بماما . ويظهرهم وهم يرتدون ثياب الزور والبهتان .

فدعوى الشيوعيين أن الدين من اختراع الأغنيشاء أكدوبة تاريخية لا تقل شناعتها عن شناعة قولهم: إن المادة هي الحالقة : خلقت نفسها ثم خلقت غيرها؟!.

ذلك، لأن التاريخ الديني النبوى يدل بوضــوح على أن الأغنياء، والاقوياء كانوا دائما يقفون في طريق الدعوات السياوية، ويعادون الرسل ويتهمونهم بالكذب ويحذرون الناس من منابعة الرسل وتصديقهم والشواهد على ذلك كثيرة ومنها:

ه قول كبراء نمود اضعفائهم لما بعث الله إليهم صالحاً عليه السلام:

وقال الملك الذين استكبروا عن قومه للذين استضعفرا لمن آمن منهم.

أتعلمون أنصالحا مرسل من ربه ؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون . قال الذين استكبروا . إنا بالذي آمنتم به كافرون ، الآعراف ( ٢٥-٧٦) .

ه وقول قوم شعيب لشعيب رلمن آمن مهه :

قال الملك الذين استكبروا من قومه : لخرجنك ياشعيب و الذين آمنوا
 معك من قريتنا أو لتعودن ... الأعراف ( ٨٨ ) .

ء وقول قوم نوح فی وصف من آمن به منهم :

من وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لـكم علينا من فضل . بل نظنكم كاذبين ، هود ( ٣٧ ) .

فالأقوياء تمكيرا وغناءهم أعدى أعداء الرسل:

ه إنهموهم بالكذب على الله .

ه حذروا الناس من تصديقهم واتباعهم.

ه شهروا في وجوههم السلاح وأنزلوا بهم أشد صنوف الأذي والعذاب

ه أضلوا غيرهم فجذبوهم إلى حزبهم .

ولذلك فإن خصدومة عنيفة ستنشب بينهم في عاقبة الأمر حين يقدول الصمفاء لربهم .

د ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراء الفاضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا ، الأحزاب ( ٧٧ – ٨٨ ) .

وحين يقول بمضهم لبمض فى النار:

دو إذ يتحاجون فى النار فيقول الصفاء للذين استكبروا إناكنا لــكم تبعا، فهل أنّم مغنون عنا تصيبا من النار؟. قال الذين استكبروا: إناكل فيها . إن الله قد حكم بين العباد ، غافر (٤٨ – ٤٨) . هدذا هو موقف (البرجوازيين) الأغنيا، ومالكى الثروات من الدعاة والرسل موقف عداء سافر، وتدكذيب مستمر، فلو كان الدين من الجتراع أصحاب المصالح كايقول حزب الشيطان من سو فسطائبين و علما نيين و شيوعيين لما كان لهم هذا الموقف المخزى من الدين بل لناصروه وحثوا العمامة عليمه ليزيدوا لهم ، جرعة المحدد، فيعيشوا في ، غيروية الآفيون، ولا يفيقون «كبرت كلة تخرج من أفواهم أن يقولون إلاكذا».

#### شبهة وردها :

ولكن قد يقول قائل: إن هذا ما يِقرره القرآن وهم غير مؤمنينِ بالقرآنِ فلا تلزمهم حجة بما تقول؟ .

والرد: إن الذي يقرره القرآن هذا هو ماقرره تاريخ الإنسانية المحفوظ. والقوم - أعنى الشيوعيين - وإن لم يؤمنوا - معنا - بالقرآن فهم مؤمنون بالتاريخ ، وقد اعتمدوا عليه فى مذهبهم الاقتصادى . فالحجة قائمة عليهم بهذا الاعتبار.

وإن ارتابوا فى وقائع التاريخ فإن فى الواقع المماصر ما يلزمهم بالحجة وبصدق التاريخ و فإن أصحاب المصالح والسلطان هم الآن من أعدى أهداء الدين لأنهم يخشون منه تحريره الإنسان و تبصيره إياهم بحقوقهم و وأصحاب المصالح (البرجوازيون) يعتبرون هذا من الدين تحريضا علميهم لتقويض عروشهم وحرمانهم من أساليب البطش والطغيان واستذلال الناس وإنجلز ففسه قد أدرك هدده الحقيقة حين قال إن الملوك المطلقين قدد استفلوا البروقستانتية - لأن فيها نزعة تحرر من قيرد رجال الدين – واستفادوا منها ؛ لأنها خلصتهم من سلطان الكنيسة وإذن فدعوي الشيوعيين أن الدين توايفة مخترعة اخترعها أصحاب المصالح من ذوي المصانع والإقطاع وروس المال ليخدروا بها الشعوب وهذه الدعوي أكذوبة مفضوحة لا سند لهما من

التاريخ و لا من الواقع شدانها شان كل الدغاوى والتصورات الشيوعية سواء وقفوا بها عند حدود المسيحية ، أو تجاوزها إلى الإسلام ، فهم - على أى تقدير - مخطئون مبطلون ،

## هل الدين مخدركا يقولون ؟:

كذب الشيوعيون فى دعه والم أن الدين من اختراع أصحاب المصالح ورجال الإقطاع حين أرادوا أن يفسروا أسباب تشاة إلدين من الوجهة المتاريخية والوجهة الاجتماعية ، والوجهة الاقتصادية.

وكذب الشيوغيبون حين أرادوا أن يفسروا واقع الدين وحقائقه وغاياته ومقاصده بأنه مخدر للشعوب يزين لهم الحنوع ويحبب إليهم الذل، ويسوغ عندهم الظلم والاضطهاد .

كذبوا فى هذه الدعوى كما كذبوا فىغيرها. وجهلوا الدين كماجهلوا حقائق التّاريخ وتُمرأت العلوم .

والجدير بالذكر ، الحقيق بالتثبية أن الشيوعيين استنتجوا هذه الدعوى السكدوب من مطالعات مخدوعة فى الديانة المسيحية ، ووقفوا عند نصوض مبالغ فيها فى الدعوة إلى السلام والتسائمة مسطورة فى الآفاجيل من مشل: من لطمك على خدك الآيمن فأدر له خدك الآيسر، ومثل: باركوا لاعنيكم، وما أشبههما .

ولهذا فهم ماركين أنّ المسبعثيّة تبارك الجبّن ، وتُعَبّد الذّل والحنوع وكل صفات الكلب الطريد ١٤

وقف ماركس عند ظواهر هذه النصوض . ووقف مثلة الشيوعيون من بعده ولم تقيموا شأنا لحقائق التازيخ المحفوظ ، وفية أن المسيحيين ناصّاواً

نضالا مريرا من أجل دينهم ضد الرومان، وضد اليهود وسقط منهم الشهداء بالمثات والألوف .

ومعلوم أن الدين الذي تصده الشيوعيون ـ وبخاصـة في عبارة ماركس التي يقول فيها أن المسيحية تحبد الذل والخنوع ـ إنماهو الدين المسيحي فحسب وعبارات ماركس وإنحلن صريحة في هذا الإفصاح كل الصراحة وليس مهني هذا أن الشيوعية لاتعادى الإسلام . بل هي أشد عداء له من عدائها المسيحية . ولكن سبب أو أسباب عدائها الإسلام غير سبب أو أسباب عدائها للسيحية . وإن كان في أسباب العداء لهذا ولتلك قدر مشترك بين الديانتين العالميتين . فقد كر هوا في الإسلام غير الذي كرهوه في المسيحية على ما سيأتي تفصيله قريباً بإذن الله .

## جهل ر.وس الشيوعية بالأديان:

ماركس وإنجلز هما رأسا الشيوعية المديران ويداهما الحائكتان لنسجها الحة وسدى ، وهما مع هذا ـ كانا جاهلين كل الجهل بحقائق الأديان ولم يعرفا عنها إلا القشور والزبد ، وقد انعكس جهلهما بالأديان على أتباعهما في عصرهما ومن بعدهما وإلى هذا الوقت الذي نسطر فيه هذه السطور ، يدلك على هذا كلام الرجلين عن الدين وفهمها له ،

وروت إحدى الصحف الشيوعية أن مبشر ابالماركسية ألقى محاضرة على طائفة من علماء الكيمياء قارن فيها بين المسيحية وبين المكاثو ليكية على أنهما ديا نتان مختلفتان . وجهل هذا المبشر الإلحادي أن الكاثو ليكية شعبة من شعب الديانة المسيحية وليست دينا مختلفا عنها .

وفى الواقع أن مواجهة الشيوعية بدعاواها المريضة ـ المسيحية وحدها الاتحقق كبير انتصار عليها . و بخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن الشيوعية فى

مسيحية بولس التي اعتنفتها المكنيسة بعد بجمع نبقية عام ٣٢٥ م وهي مسيحية مسيحية بولس التي اعتنفتها المكنيسة بعد بجمع نبقية عام ٣٢٥ م وهي مسيحية مزورة محرفة حكا عرفنا من قبل ـ وفيها من العيوب والمثالب مايطه ع الفكر الشيوعي العلماني والفكر العقلي المثالي في دحرها والانتصار عليها ، وقد كان طهم ما أرادوا بعد أن توارت المسيحية البولسية إلى الوراء ، وأدركت أنها ليست من فرسان الميدان الذي جال فبه العلمانيون والعقلمون ، فرضيت من الغيمة بالإياب ،

## الإسلام في مواجهة حاسمة:

عادت الشيوعية الإسلام ـ وما نزال تعاديه ـ لفير الأسباب التي عادت المسيحية من أجلما ، عادت الشيوعية المسيحية ، لأنها دين ، والدين عند الشيوعيين ، خرافة ، .

وعادت الشيوعية الإسلام لأن الإسلام دين، والدين عند الشيوعيين وهم وعادت الشيوعية الإسلام لأسباب أخرى غير أنه ددين، عادته لأنه المنافس الوحيد الحظير الذي وجدته يقف أمامها على خط آخر «ساخن» لم تر الشيوعية للمسيحية فيه وجوداً ولا سلاحا هي تخشاه على حاضرها ومستقبلها ، نطرت فلم تجد حدا سالم الإسلام وحده .

وجدته على هذا الحنط «الساخن، يحمل من أسلحة الدمار للشيوعية ولمكل المذاهب الباطلة ما ليس له نظير ولا وجود إلا في « ترسانه ، هذا الإسلام .

هذا الخط والساخن ، هو مجال القيادة والريادة والتوجيه لشئون الحياة كلها . وجدت الإسلام بمنهجه الحكيم صالحاً لإرادة كل المجتمعات دون أن يعيا أو يكل .

لذلك نشطت الدعاية الشيوعية ضد الإسلام بعد أن عزلت المسيحية عن مسرح الاحداث وورثت مواطن كثيرة من مواطنها .

## الإسلامُ دين الْوعَى والقُوة :

كان من السهل والميسورعلى الشيوعية أن تتهم المسيحية بالصف والخنوع ولكن هذه التهمة إذا أريد توجيهها إلى الإسلام وجدت أمامهاكل العوائق والعراقيل. وإن صدق من يقول إن الشمس سبب الظلام في الكون فلن يضدق من يقول إن الإسلام مخدر أويحبد الذل والخنوع و الشيوعيون لم يفرقوا .. حتى الآن .. بين دين يمكن أن يتهم بهدنه التهمة . ودبن يسمو فوق كل التهم والظنون و وهو الإسلام .

فليس الإسلام مخ درا لنا بعيه ؛ لأنه يوقط فيهم روع الوعى فى السر والقلائية فالمشلم يعمل فى ظل رقابة حكيمة لا يختى عليها شىء :

. . . . ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيسه . وما يعزب عن ربك مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء . ولا أصــفر من ذاك ولا أكبر إلا فى كتاب مهين ، يوفس ( ٦٦ ) .

فى هُدُاُ الطّارف المخيّظ بكل شىء يعمَل المسلم . فهو دائمًا يَتَظُ واع لا پرى تَقْتُسُه ـ وحدَهْ ـ أَبِدًا .

و الم ثر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ، ما يَكُون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خسة إلا هوسادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولاأكثر إلا هو مُعهم أبنها كانوا . ثم ينبئهم بما علوا يوم القيسامة . إن الله بكل شى عليم ، الجأدلة (٧) .

فالله ثَالٌ مِّع النَّوَاحَد ، وَثَالَث مِعَ الْإِثْنَيْنِ ـ وَرَابِغُ مِعَ الثَّلَاثَةُ ، وخامس مُغ الاَرْبِعة ، وَسَائَبُع مِع أَلِثُمَا نَيْة . فأَبِنَ المَقْر ؟ . إنّهُ يحصنى عمـــل الفاملُيْن وإن ظنوا أنهم بمناى عن الرؤية .

فهل يوصف دُين هَذَا شَا بَهُ بَانِه مُحَدَّر ؟ وَإِذَا كَأَنْتَ هَٰذَهُ النَّيْقُظَة تَحْدَيراً فَمَا هِي اليَقِظَة يَاثري . ويقول الحديث الشريف : , اعبد لقد كنانك تراه فإن لم تسكن ترأه فإنه يراك .

ويقول: دانق الله حيثها كنت، .

ويقول: د استحيوا من حق الحياء..

ومن النصح المسموع في الإسلام : ديادروا بالإعمال، و دحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.

وفى الإسلام وعيد شديد لمن يغفل عن مراقبة ربه ويلمو ويلعب .

و ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ، .

ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة صنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتنى أعمى وقدكنت بصيرا؟. قال كدلك أنتك آيا تنافنسيتها، وكذلك اليوم تنسى . •

فأين التخدير في الإسلام . إن المخدر ـ فعلا ـ هو الذي يقول: إن الإسلام مخدر أو هو أفيون الشموب .

إن الإسلام أحاط الإنسان بظافات جائلة من التوجيه والتشريع لانترك ذرة واحدة من حياته أو أى سلوك كبر أو صفر إلا والإسلام فيه توجيه من خلال ثلاثة أصول تنقظم النشاط البشري كله ، وتلك الأصول مي:

الأصل الآول: إفهل: ويندرج تحت هذا الآمر أهمال الخير كلها سواء كابنت واجبهة كأداء العبلدات المفروضة، والآمر بالممروف والنهى عن المذكر، أو كانت مندوبة يترجح فعلها على تركها كصلة القربي والإحسان إلى مستحق الإحسان.

الأصل الثاني: لا تفعيل: ويندرج تحت هذا النهى كل أهمال الشرسواء ( ٢٦ - النصوس القدسة )

كانت محرمة كمقوق الوالدين وخيانة الأمانة ونقض المهدوالفش والخديدة. وأذى الجار واختلاس الاموال والسمى بالفساد بين الناس. أو كانت مكروهة يترجح تركها على فعلما كالتراخى فىأداء الواجبات وعدم التورع عن الشبهات والمبالغة فى المدح أو الذم.

الأصل الثالث: إفعل - لاتفعل: ويغدرج تحتهذا الأصل بفرعيه الأمور المباحة إباحة مستوية الطرفين. وهو كل خير لم يلزم الشرع الناس بفعله ولم يحرمه عليهم، لأن أبو اب الخير وأسعة وطاقات الناس مختلفة فى القدرة على فعله، ومثاله بنا، مدرسة أو مستشفى أو شق طريق لقادر دلميه، فالإسلام لم يوجب ذلك وجو باحتى يعاقب من لم يفعله من الأثرياء، ولم يحرمه على من أراد أن يتطوع به.

هذه الأصول الثلاثة انتظمت النشاط البشرى كله، والمسلم المسكلف خاضع لها خطنوعا تاما . ورقابة الله مطلة على الجميع ، فكيف يقال : إن الإسلام مخدر لتابعيه وهو يوجههم هذا التوجيه . ويراقبهم تلك المراقبة الدقيقة ويحصى عليهم أعمالهم ثم يحازيهم عليها على هذا الأساس : . فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .

والإسلام منهج آخر فى بعث الوعى فى وجدان المسلم حيث حثه على النظر فى الكون والقدير فى آيات الله فى النفس وماخلق الله من شىء . وقد مرت بنا نماذج كثيرة فيا تقدم لفت القرآن فيها الأنظار إلى بدائم خلق الله وجميل صنعه . وهل توصف أمة بفقدان الوعى ودينها يخاطبها فى كل حين عثل قوله تعالى :

، یا أیها الناس اتقوا ربکم ، إن زلزلة الساعة شیء عظیم ، یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت ، و تضع کل ذات حمل حملها ، و تری الناس سکاری ، و ما هم بسکاری ، ولسکن عذاب الله شدید ، الحج ( ۱ س ۲ ) . إنها أمة ذات رسالة في هذا الكون ، وقد وضع الله في يديها أمانة وحيه واستودعها خواتيم كلماته ، ورسم لهاطريق الظفر في الحياه وحظها من النجاح والتردي رهين تمسكها بدينها ، فإن غفلت عنه يوما فهي الملومة ، وليس الإسلام .

## الإسلام دين العزة وليس الحنوع:

وصف الشيوعيون الدين \_ بعامة \_ بأنه يدع ـ و إلى الجنوع والدل و الإستكانة . وهذا الوصف أبعد ما يكون عن الإسلام . ومن يصم الإسلام بهذه الوصفين [ الجهل الإسلام والعدواة له ] متحقق في أثمة الإلحاد وعملائهم . هذين الوصفين [ الجهل الإسلام والعدواة له ] متحقق في أثمة الإلحاد وعملائهم . ومن الطريف جدا أن الشيوعيين ، وهم سن أكبر خصوم الإسلام قدوصفوه بهذا الوصف . وأن خصوما آخرين الإسلام جميعنا يعرفهم قد وصفوه بمكس ما وصفه به الشيوعيون فقالوا: إن الإسلام دين السيف و ويريدون من وهذا يدلك على أن خصوم الإسلام \_ جميعاً \_ يصدرون أحكامهم عليه وهذا يدلك على أن خصوم الإسلام \_ جميعاً \_ يصدرون أحكامهم عليه بالهموى دو تما سواه وكلمم كاذبون فيما يقولون . ومسألة ، السيف هذه ه ذكر قاها هذا لأن فيها رداً من بعض خصوم الإسلام على بعض خصوم الإسلام الأن من يقول : إن الإسلام دين السيف يبطل قول من قال : إن الإسلام يدعو إلى الذل ويحبذ الحذوع والإستكانة . فالسيف رمز القوة الإسلام يدعو إلى الذل ويحبذ الحذوع والإستكانة . فالسيف رمز القوة السيف . فهذا تطرف ، وكلا الغربة بن على خطأ فاجن .

ويكنى أن نقول فى الرد على من وصَّ الإسلام بأنه دين السيف أن الإسلام الم يحارب فكر صحبح ، لم يحارب فكر المنحرف بفكر صحبح ، وإنما حارب الفكر المنحرف بفكر صحبح ، وحين لجأ أصحاب الفكر المنحرف الصال إلى حمل السيف حل الإسلام السيف

على سيوفهم ، لأن إسكل جالة سلاحها اللناسب لها والمعاملة يالمثيل شرع مَنْ تَضِي عِنْدُ جَمِيعِ العَقْلاءِ ، ومبدأ دولي معروف في الفِقه الدولي المعاصر .

## « القوة العسكرية »

أما الذين وصفوا الإسلام بالخنوع والذل بوالإستكانة ، فإننا ينقبول في مواجهة دعواهم هذه :

إن الإسلام دين العزة والشموخ والكرامة . والعزة فيه صهو الإيمان بالله ذي الجلال والإكرام . أما أدلتنا على ما تقول فأكثر مهن أن تحصى عنا \_ ومنها :

## ١٠ اللامر بالقتال في سبيل الله:

د وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا . إن الله الا يحب المعتدين . واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم . والمفتنة أشد من الفتل ، والا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاالموكم فيه ، فإن قاتلوهم كذا السكافرين ، وقاتلوهم حتى الا تكون فتنة ، ويكون الدين اله والدين الله على الظالمين ، وال انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ،

### ٣ به الأمر بالثبات في ميدان القتال إذا وجب:

ديها أيها الذين آمنو إزادًا لقيتم فئة فإثبتوا . واذ كروا الله كثير ا العلمكم الهلجوين ...

د يا أيها الذين آمنوا إذا لهيتم الذين كهروارز حفا فلا يتولويهم الأدبار.. ومن يوطم يومند دبر . إلا متجرفا لقتال أو متحيزاً لفئة فقد باء بغضب من الله . ومّاواه جهنم وبش المصير .

### ب الأمر بالقتال لرد الإعتداء وتأديب الماوقين:

فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بنثل ما اعتدى عليكم ، وات**قوا الله** واعلم المتقين . والعلم المتقين . والعلم المتقين .

## ، ع ـ الأمر بالقتال إذا طمن العدو في الدين ونقض عبداً:

« ولمن اسكشوا أيمانهم هن بعد عهدهم ، وطعنوا فى ديسكم فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لاأيمان لهم لعلم بنتهوين . ألا تقاتلون قو ما الكثوا أيمان لهم لعلم بنتهوين . ألا تقاتلون قو ما الكثوا أيمان لهم لعدوكم أول هرة . أنخشونهم ؟ فائله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ، .

#### ه .. الأمر بالإعداد لقتال المدو جهد الطاقة:

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون يه عدو الله. وعدوكم . وآخر بن من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم . . . . .

### ٣ ـ الإعلام بأن الموت في سبيل الله هو الحياة :

و ولا تقرلوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء والكن لا تشعرون،

و لا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم برزقـــون ، •

و فرحين بما أناهم الله من فضله . ويستبشّرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون ، .

٧- الإعلام بأن الفرار من الموت في القتال لا يحقق نفما :

د قل: لن ينفعكم الفر أن إن فردتم من الموت أو القتل و وإذاً لا تمتعون لا قليلًا . . .

٨ - الإعلام بأن كل مشقة بلقاماً المقاءل في سبيل ألله هو مأجور عليها:
 ولا يطلبون
 ولا يطلبون

موطئًا يغيظ الكفار، ولا يغالون من عدو قيلا إلاكتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، .

## ٩ - الإعلام بأن الجماد في سبيل الله تجارة رابحة :

ديا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عداب أليم . تؤمنون باقه ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . بغفر لكم ذاوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتما الأنهار ، ومساكن طيبة فى جنات عدن ، وذلك الفوز العظيم ، . .

## ١٠ ـ الإعلام بأن الله نصير المجاهدين في سبيله:

د قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و پخزهم و پنصرکم علیهم . ویشف صدور قوم مؤمنین ، .

النصوص المتقدمة تمكشف بجلاء عن القوة المهذبة التي ربي الإسلام عليها الامة أمام العدو الذي يريد أن ينال من قدرها أو يهدد وجودها ، أو يعوق وسالتها . وهي قوة مهذبة لأن مبعثها الحق . وتهذيبها أنها لاتبدأ بالعدوان وإنما ترد العدوان ولاتقتحم على الآمنين أوكاره وإنما تشهر السلاح في وجه من شهر في وجهها سلاحا فإذا خدت الفتنة عادت الأمة إلى هدوئها وقرارها وتضطت في أداء رسالتها في عفة وعدالة . وليست هي أمة جائرة يحملها النصر على الفساد في الأرض ومواصلة العدوان :

و فإن التهوا فلاعدوان إلا على الظالمين، إن غاية القوة المهذبة فى الإسلام مى إعادة الامور إلى نصابها ، فإذا عادت وجب الكف عن القتال :

مُّفَانِ اعْتَرُلُوكُمْ فَلَمْ يَقَا تَلُوكُمْ، وَٱلْقُواْ [البكم|السلم فَأَجَمَلُ الله لَـكُمُ عَلَيْهِم سَبيلًا، مِ

﴿ إِنْ جَنَّحُوا لَلْسِلْمُ فَاجِنْحُ لِمَا وَتُوكُلِ عِلَى اللَّهِ . . . .

وبعد تحقيق الانتصارور فع حالة الطواري فإن الامة تعوف ماذا تعمل:

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلة وآتوا الزكاة وأمروا
 بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور » .

هذه هي بعض ملامح سياج الأمن الحارجي لمنهج الإسلام الذي دعا الأمة لتسكون قوية في والسلام ، .

### والقوة الأدبية ، :

القوة العسكرية تحمى الآمة من العدوان الخارجي كما تحمى كل فرد فيها نازلة من حفظ كيان الجماعة إلى حفظ كيان الآفراد.

والقوة الآدبية تحمى كل فرد فيها من الخوروالضعف كما تحمى الآمة نفسها صاعدة من نظام الآفراد إلى نظام الآمة .

و نعنى بالقوه الآدبية أن الإسلام حرر الفرد من عوامل العنمف والذل والحنوع ودعاكل فرد إلى أن يأخذ بأسباب تلك القوة الآدبية فلايخشى أحدا إلا خالقه ومولاه ولا يجعل للشيطان منافذ إلى نفسه وحين يبكون أفراد الآمة أقوياء قويت الآمه المكونة منهم وفيا يأتى صورة موجزة للتربية الإسلامية التى هدفت إلى خلق الهجاعة الآدبية في أفراد الجاعة المسلمة .

### إذا أراد ألله حياة نفس فلا قوة فى الأرض تميتها:

« وما كان *لنفس أن تمو*ت إلا باذن الله كسّابا مؤجلا ٠٠٠٠ ·

#### ٧ ـ كـ فالة الله بالرزق لـكل مخلوق:

دوما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين ، .

#### ٣ ــ النفع والضر بيد ألله وحدم:

د قل : ان يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا ، وعسلى الله فليتوكل للمؤمنون . .

## ع ــ لاحزن ولا فرح فالمقدور بيد الله وحده :

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير . لـكيلا تأسوا على مافانـكم ولا تفرحوا عالم ، والله لا يحب كل مختال فحور ، .

## ه ــ الـتوجه بالرجاء إلى الله وحده:

و إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . وإن يردك بخير فلا راد لفضله ، يصيب به من يشاء من عباده . وهو العقور الرحيم ، .

و ما يفتح الله للنائس من رحمة فلا بمسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ، .

### ٣ ــــــ زحمة الله واسعة فلا يأس ولا قنوط:

وقل : يأعبادى الذين أسرفواعلى أنفسهم لانقنطوا من رحمة الله . إن الله
 يغفر الذنوب جنيما إنه هو الغفور الرحيم »

## ٧ - دفع مرارة الحوف بحلاوة الرجاء:

د وهو الذي جملـكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آ تاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم،

#### ٨ - البرى. لا يؤخذ بذنب غيره:

د ولا تَـكسبكل نفس إلا عليها . ولا تور وازرة وزر أخرى ٠٠٠٠ . دكل نُفس بِمَا كُسبت رهينة ٠٠٠ .

### هـ لكل عمل عند الله جزاء يوفاه العامل:

و فاستجاب لهمر بهم أنى لا أصبيع عمل عامل منَّ كُم من ذَّكر أو أُنِّي بمضكم من بدعل من من من بعض أن

د إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا . .

#### ١٠ ـــ الناس سو اسية عند الله ولا فضل إلا بالتقوى :

ديا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا: إن أكرمكم عند الله أنقاكم. إن الله عليم خبير ، .

## ١١ ــ عند فوات المأمول بجب أن يثق المسلم في اختيار الله :

، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرلكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لحكم ، والله يعلم وأنتم لاتعلمون ، .

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ٠٠٠٠ .

## ١٢ ــ والإتصال بالله ميسر للمسلم دون وساطة كمان:

. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان،

فاذا يخاف المؤمن أو يحذر غير الله . فهو .. أى المسلم .. أمام الناس سيد نفسه ، وهو أمام الله عبد ممثثل ، عزيز بإيمانه ، كريم بتقواه غنى بحظه و خصوعه بين يدى الله شموخ . و افتقاره إلى الله غنى الله هو الذى خلقه ورزقه وهو .. وحده .. مصير أموره ، ومصرف شئونه . وسائله عما استرعاه . وليس مخلوق عليه سلطان .

وبهذا المقام الرفيع الشامخ فخر من فخر فقال:

ومما زادنی شرفا وتیها وکدت باخصی اطا الثریا دخولی تحتقولك یاعبادی و آن صیرت احمد لی نبیا

هذا موالإسلام في مواجهة الآيديولجيات المعاصرة فإذا أرادت الإنسانية أن تسعد جمياة الدارين فليس أمامها من طريق إلا الإسلام، والإسلام وحده.

# فهرس السكمتاب

| مة | لمشه     | 1 |     |   |   |     |        |         |       | ٤           | الموضوع                   |
|----|----------|---|-----|---|---|-----|--------|---------|-------|-------------|---------------------------|
|    |          |   |     |   |   |     | الأول  | يحث     | للب   |             |                           |
|    | ١        |   |     |   |   | دسة | ص المة | النصو   | ادة   | marki<br>M  |                           |
|    | <b>Y</b> | • |     | • |   |     |        |         |       |             | قسطنطين وأول عجم فى       |
|    | ٧        | ٠ | •   | • | • | •   |        |         |       |             | أسراد السكنيسة            |
| 1  | ۳        | ٠ | •   | • | • | •   |        | •       |       | •           | مساوىء هذا الساوك         |
| 10 | ٥        | • | •   | • | • | 4   |        | •       |       |             | ازمة توثبق النسو <b>س</b> |
| 10 | ٩        | • | •   | • | • | •   | •      | •       |       | •           | رسائل بولس ٠              |
| 41 | 7        | • | •   | • | • | •   |        | واهر    | الظ   | ېمهش        | تمورات الكنيسة عن         |
| 40 | •        | ٠ | •   | • | • | •   |        | ت       | وراد  | ، التصر     | موآف الإسلام من هذ        |
| 70 | •        | • | •   | • | • | •   | •      |         |       | •           | القــــرارُ أو اللسير     |
|    |          |   |     |   |   | انی | ث الثـ | البحا   |       |             |                           |
| ٦٧ |          |   |     |   |   |     | اسانيـ |         |       |             |                           |
| ٦, |          | • |     |   |   |     |        |         |       |             | <b>*</b> .                |
| 79 |          |   |     | • | • | •   | * *-   | .1      | •     | ·<br>       | أسباب ظهور المدانية       |
| ٧. | ľ        |   | •   | • | • | •   | رقة    | _ للمهر | سدادو |             | فقدان الثقة في الكني      |
|    | •        | • | •   | • | • | •   | •      | ٠       |       | ه ين        | الوثر والإسسالاح اأ       |
| ٧٢ | •        |   | •   | • | • | •   | •      | •       |       | th.         | للسكشوف العلمية الحد      |
| W  | •        |   | • . | • | • | •   | •      | •       | بر    | التنو       | سيادة المقل أو عصر        |
| ۸٠ | •        |   | •   | • | • | •   | •      | •       |       | ممية        | سيادة الحس أو الوم        |
| ٨٢ | •        |   | •   | • | • | •   |        | •       |       |             | <br>الثورة الفراسية       |
| ٨٣ | •        |   | •   | • | • | •   | •      | •       | ٠     |             | النتأثمج الحطيرة للثود    |
| ٨o | •        |   | •   | • | • | •   | •      | •       | •     |             | وتنة إسلامية              |
| 94 | ٠        |   | •   | • | • | •   | •      | •       |       | <b>V.</b> V | _                         |

| المشحة      |   |   |   |        |   | الموضوع                                      |
|-------------|---|---|---|--------|---|----------------------------------------------|
| 114         | • | • | • | •      |   | الإسلام من أسباب النهضة ولكنُّن .            |
| 171         | ٠ | • | • | •      | • | قائمة بالأخطاء الق مهدت للمامانية            |
| 140         |   | • | • | ,<br>• | ٠ | المدانبة ماهي ؟ • • • •                      |
| 141         | • | • |   | ٠      |   | عوامل مساعدة على نشأة الملمانية وتطنورها     |
| 144         | • | • | • | • .    | • | الداروينية وأثرها فى أوربا 🔹 🕟               |
| 144         | • | • | • | ٠      | • | الدفاع عن الإلحاد ٠ ٠ ٠                      |
| 147         | • | • | • | •      | • | دور اليهزد في ذيوع النظرية الداروينية        |
| 149         | • | • | • | •      | • | موقف الإسلام من نظرته داروبن •               |
| 128         | • | • | ٠ | •      | • | القرويديسة ، ، ،                             |
| 121         | • | • | • | •      | ٠ | موقف الإسلام من نظرية نرويد                  |
| 100         | • | • | ٠ | •      | ٠ | أثر الفرويدية في الفكر العلماني 🔹 🔹          |
| 104         | • | • | • | •      | • | براجماتزم وليم جيمس 🔹 🔹                      |
| 104         | • | • | • | •      | ٠ | تَمَقَيب إسلامي على البراحِما آرْم           |
| 104         | ٠ | • | • | ٠      | • | دور البراجما تزم في قيام العلمانية           |
| 17.         | • | • | • | •      | i | اللمقد الاجتماعي ( نظرية روسو ) •            |
| 174         | • | • | • | •      | • | موقف الإسلام من هذه النظرية 🔹 .              |
| 179         | • | • | • | ٠      | ٠ | المِسكمافيللية                               |
| 14.         | ٠ | • | • | • ,    | • | موقف الإسلام من هذا التصور                   |
| 148         | ٠ | • | * | •      | • | الواقعية والميتافيزيقية • • •                |
| FV1         | • | • | • | •      | • | نيوتن ولابلاس يستدلان على وجود الله          |
| <b>\Y</b> \ | • | • | ٠ | ٠      | • | اللورد فانسترت والدفاع عن الميتافيزيقا       |
| 14-         | ٠ | • | • | •      |   | الفُلْسَفَاتُ الصحيحة والتدليل على وجود الله |
| ١٨١         | • | • | • | •      | • | فلسفة ابن رشد والفارابى وقضيةالإعان          |
| . FA1       | • | • | • | •      | • | حَمَّة الحَـكيم                              |

|               |     |   |   |   | - £,1,4 -                               |
|---------------|-----|---|---|---|-----------------------------------------|
| المنحة        |     |   |   |   | الموضوع                                 |
|               |     |   |   |   | البعث الثالث                            |
| \ <b>XY</b> - |     |   |   |   | الشيوعية                                |
| 14.           | •   | • | • | • | فلسفة فيتشه التي نهيج عليها هيچل        |
| 194           |     | ٩ | • | • | هيجل على الطريق. والمقول الثلاثة • •    |
| 144           | •   | • | • | • | . ماركس وفلسفته المستمارة               |
| 194           | •   | • | • | • | يمدني الجدلية                           |
| ٧             | ٠   | • | • | • | مجال الاستخدام عند المساديين والشيوعيين |
| Y - 1         | •   |   | ٠ | • | المادية التاريخية                       |
| 4.4           | •   | ٠ | ٠ | ٠ | قانون نفي البني                         |
| Y+A           | ٠   | • | • | ٠ | بين للساضي والمستقبل . • • •            |
| 4.4.          | • . | • | • | • | يهناقشة من يرجهة نظر إسلامية            |
| 411           | •   | • | • | 4 | الاقتصاد في ساوكيات البشر • • •         |
| 412           |     | • | • | ٠ | حرية البملك في الإسلام • • •            |
| 417           | •   | • | • | • | اللسكية الخاصة أمام المسلحة المامة      |
| 414           | •   | ٠ | • | • | أيهما أصلح                              |
| 414           | ٠   | ٠ | • | • | كذب تنبؤات ماركس ٠ ٠ ٠ ٠                |
| 44.           | •,  |   | • | • | الراسمالية ليست أسوأ من الشيوهية •      |
| 444           | •   | • | • | • | حكة التشريع الإسلامي • • •              |
| 44.           | •   |   | • | • | حراحل تاريخ المرفة الإنسانية • •        |
| 140           | ٠   | ٠ | ٠ | + | إصرار على لاسكفر والإلحاد • • •         |
| <b>7</b> 48   | •   | ٠ | ٠ | • | ,                                       |
| <b>የተ</b> ሉ.  | •   | • | • | 4 | المادة سابقة في الوجود على الفكر ؟ ا    |
| 137           | ٠   | ٠ | • | • | من التممم إلى التخصيص • • •             |
|               |     |   |   |   | منهج الإستدلال • • • •                  |
|               |     |   |   |   | مواجهة ً إسلامية لهذه الأوهام • •       |
|               |     |   |   |   | مزعم أسبقيمة المسادة • • •              |

| ämä           | _# |   |          |   |   |   |        |       | 4        | اوەنوع | 1                              |    |
|---------------|----|---|----------|---|---|---|--------|-------|----------|--------|--------------------------------|----|
| 787           | •  | • | •        | • | • | • | ,      | •     | •        | •      | کر نوءان                       | į  |
| 727           | •  | • | •        | • | ٠ | • | •      | ٢     | الشيوء   | عوى    | واهد بطلان د                   | ئد |
| 404           | •  | • | •        | • | • |   | للانيا | يل بط | ر ودار   | أخرى   | عوى شيوعية                     | د  |
| 709           | •  | • | •        | • | • |   | •      | •     | •        | لامين  | لإغات الوحى ا                  | ٠, |
| 377           | •  | • | •        | • | • | * | •      | •     |          |        | ثال وتوضيح                     |    |
| 777           | •  | • | •        | • | • | • | •      |       | •        | •      | زلية المادة ؟                  |    |
| 449           | •  | • | •        | • | • |   | •      | 40    |          | ,      | ر.<br>أبدية المادة ؟           |    |
| **1           | •  |   |          | • |   |   |        |       |          | أأمي   | <br>دلالة السلم الو            |    |
| 774           | •  | • | •        | • | • | ٠ |        | لطاق  | سقر الم  |        | م<br>الانتقال الحراد           |    |
| 377           | •  | • | ٠        | • | ٠ | • | •      | •     | •        |        | إخبار الوحى                    |    |
| 444           | •  | • | ٠        | • | • | ٠ | •      | •     | •        |        | <br>تلاثة توانين               |    |
| ***           | •  |   | •        | • | ٠ | • | •      | •     |          | والمثل | دلالات الملم                   |    |
| 7人7           | •  | • | •        | • | ٠ | • | •      | •     | •        |        | دلالة الوحي                    |    |
| 472           | •  | • | •        | ٠ | • |   |        |       | عالم ال  | م. ال  | حديث القرآن                    |    |
| 74.           | •  | • | ٠        | • | • |   | ٠      |       | •        | _      | الله ذو الجلال                 |    |
| 495           | •  | ٠ | ٠        | ٠ | • | • | •      |       |          |        | المقل والإيما                  |    |
| 448           | ٠  |   | •        |   | • |   | •      | •     |          |        | ثلاث مراحل                     |    |
| 440           |    | ٠ | •        |   | • | • |        |       |          |        | لماذا أنجه المة                |    |
| 447           | ٠  | * | ٠        | • | • | ٠ |        |       | •        |        | الإنسجام أوع                   |    |
| 44V           | ٠  | 9 | 6        | • | • | • | •      |       | izali    |        | ادرانسجهام او آ<br>نمسوذح ا من |    |
| ¥94           | ٠  | • | •        |   |   | ٠ | •      |       | <b>3</b> |        | قدم النزعة ا                   |    |
| T+1           | •  | • |          | • | • | • |        | التدر | ندأة     |        | المذاهب في                     |    |
| 4.4           |    |   | •        |   |   | • |        |       |          |        | التسأمل في ال                  |    |
| <b>**</b> + & |    | • |          | • |   |   | •      |       |          |        | السامل في ال                   |    |
|               | •  | • | •        |   |   |   |        | •     |          | _      | •                              |    |
| ۳·۸<br>۲۰۸    | •  | - | <u>.</u> | • |   | • | •      |       |          |        | المذهب النفس                   |    |
| 1 . 4         | •  | • | ₩        | • |   | • | •      | •     | •        | C.     | نظرية ديكار                    |    |

| مة           | المدنية |   |   |   |   |   |            |     |               | وع     | الموض          |               |    |
|--------------|---------|---|---|---|---|---|------------|-----|---------------|--------|----------------|---------------|----|
| ٣            | ١,      | • | • | • | • |   | •          |     |               |        | ــلاقى         | لذهب الآخ     | ţ. |
| ٣'           | ١٢      | • | • | • | • | • | ٠          |     | .کار <b>ت</b> | وديـ   |                | نشابه نظریق   |    |
| 4            | 14      | • | • | • | • | • | •          | •   |               |        |                | المدهب الا    |    |
| ۳۱           | ٤       | • | • | • | • | • | •          | •   |               | نى     | ا <b>ل</b> يكو | مذهب الوعى    |    |
| 41           | 0       | • | • | • | • | • | •          |     |               | •      |                | المذهب التعلي |    |
| 4-1          | ٦       | • | • | • | • | • | +          | ٠   | Ā             | لشارح  | اهب ا          | المدة في المذ |    |
| 71           | ٨       | • | • | • | • | • | •          | •   | •             |        | وشمه           | سؤال هذا م    |    |
| 71           |         | • | • | • | • | • | •          | •   | •             | 4      | دا اوا         | وجواب هذ      |    |
| 431          |         | • | • | • | • | • | •          | •   | •             | •      |                | ابن رشدیه     |    |
| 708          |         | • | • | • | • | • | •          | •   | ز             | لإعجا  | ی وا           | ولالة التحد   |    |
| 700          | ,       | • | • | • | • | • | •          | •   | •             | •      | ٠              | المساوت       |    |
| 107          |         | • | • | • | • | • | خرى        | ت ا | فی آیا        | للقهر  | تدی و          | مظاهر التح    |    |
| 404          |         | • | • | • | • | • | •          | •   | •             | •      | •              | دلالتان       |    |
| <b>40</b> Y  | •       | • | • | • | • | • | •          | •   | •             | •      | <b>نر اد</b>   | الامم عالا    |    |
| ۴٧.          | •       | • | • | • | • | • | •          | •   | •             | اراد   | م والإ         | حلالة النظا   |    |
| # <b>%</b> Y | •       | • | • | • | • | • | •          |     | •             | •      | كونية          | السامة الـــ  |    |
| 444          | •       | • | • | • | • | • | •          |     | •             |        |                | .وعينتا ال    |    |
| 440          | •       | • | • | • | • | • | •          |     | للسير         |        |                | الإنسان       |    |
| 474          | •       | * | • | • | • | • | •          | •   | •             |        |                | لاثبديل ل     |    |
| <b>₩</b> Y•  | •       | • | • | • | • | 4 | <b>گرض</b> | وال |               |        |                | النظر في      |    |
| 441          | +       | • | • | • | • | • | •          |     | <u>ش</u>      | ي الأد | بياة علم       | li isli       |    |
| <b>4</b> 74  | ٠       | • | • | • | • | • | •          | •   | •             |        | ارض ا          | مزايا الآ     |    |
| 777          | •       | • | • | • | • |   | •          | •   |               | المأدم | سليم           | إعادة تا      |    |
| 744          |         | * | • | • | • | • | ٠          |     | بقدر          | لقناه  | شهروخ          | انا کل        |    |
| 444          | •       | • | • | • |   |   |            |     | ورها          | على ع  | ارش.           | ميل الأ       |    |
| ۴۸۰          | •       | • | • | • | • | • | •          |     | تــأمل        | وع لا  | ، موض          | ١٠ ١٢ نسان    |    |

| السفيحة     |   |    |   |   |   |   |    |   | الوطوع  | ı                 |
|-------------|---|----|---|---|---|---|----|---|---------|-------------------|
| 444         | • | ٠, | • | ٠ | • | • | •  | • | -       | صنعة لاتحاكي      |
| 444         | • | •  | • | • | • | • | •  |   | المخيسل | عمليات الحضم و    |
| 440         | • | •  | • | • | • | • | •  | • | •       | جسن النصوير       |
| FAT         | • | •  | ٠ | ٠ | • | • | •  | • | •       | مرونة التركيب     |
| <b>4</b> 44 |   | •  |   |   |   |   |    |   |         | الدقائق المدقائق  |
| 44.         |   |    |   |   |   |   |    |   | •       | ئذكرتك فلا تُلس   |
| 441         |   |    |   |   |   |   |    |   |         | الدين عندر        |
|             |   | •  |   |   |   |   |    |   |         | نقسد ونقض         |
| FP7         | ٠ | •  | • | • | • | • |    |   |         | شبهــة وردها      |
|             |   | •  |   |   |   |   |    |   |         | هل الدين عدر      |
| <b>**</b>   | • | ٠. | • | • | • | ٠ |    |   |         | جهل رءوس الشيو    |
| 799         | • | •  | • | • | • | • |    |   |         | الإسلام في مواح   |
|             | • | •  | • | • | ٠ | • | •  | i | و القوة | الإسلام دين الوع  |
| 8+4         | ٠ | ٠, | • | • | ٠ | • | ع. |   |         | الإسلام دين المرة |
| ٤٠٤         |   | •  |   |   |   |   |    |   |         | الفوة المسكرية    |
| ٤•٧         |   | •  |   |   |   |   | •  |   |         | القوة الأدبيا     |
| 113         |   | •  |   |   |   | • | •  | • |         | فهرس الموضوعما    |

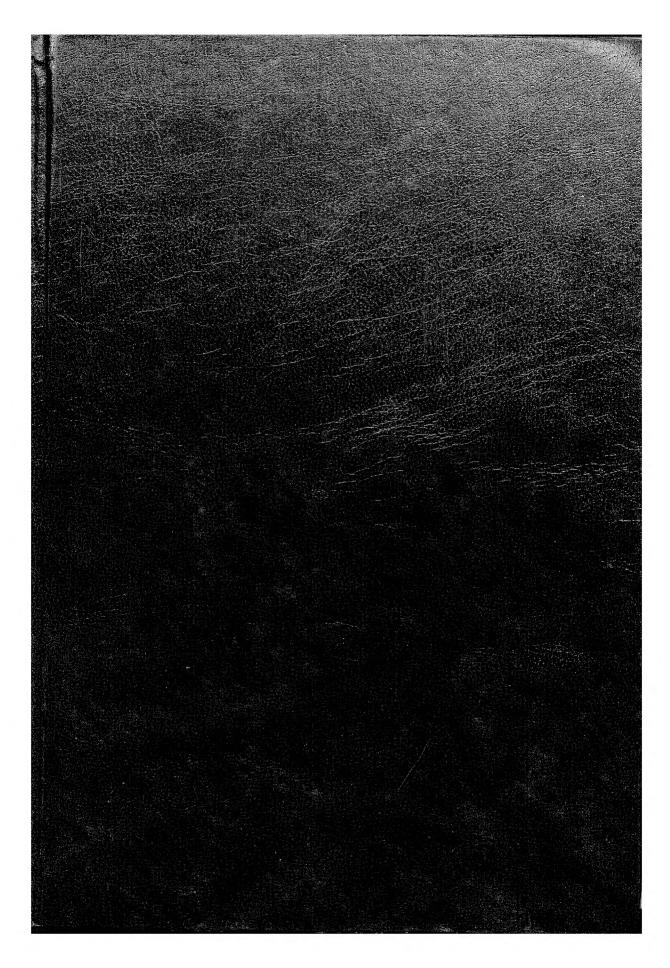